verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

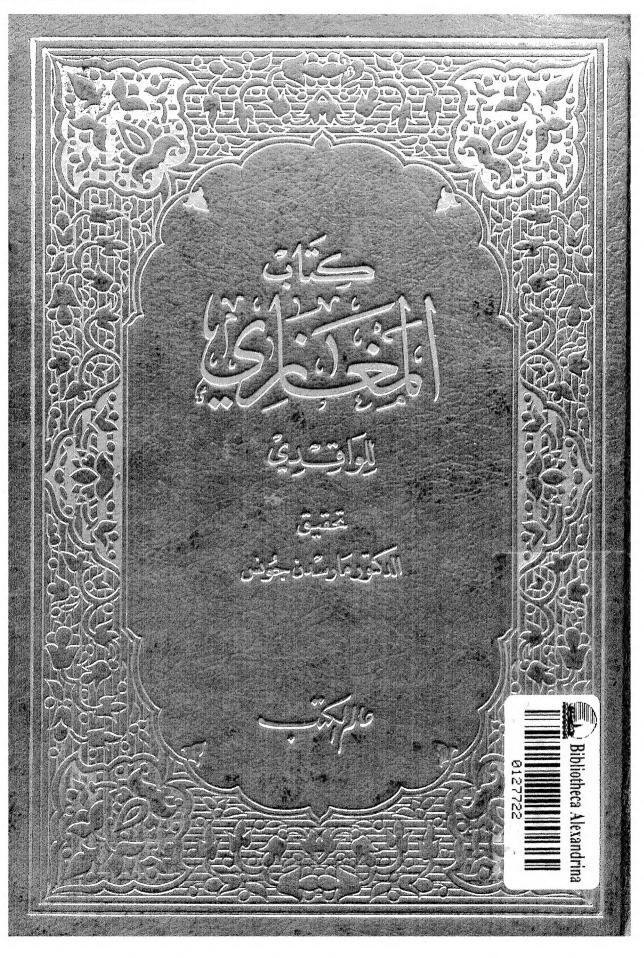







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## كِنَارِي الْمِيارِي لَا الْمُعَارِي الْمُعَامِلِي الْمُعَارِي الْمُعَامِلِي الْمُعِلِي الْمُعَامِلِي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِلَّي الْمُعِمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

مجمتَ دبن مُسُعربْن وَاقدالمَّ وَيُهِ كِلاَنة هر

تحسِّنین الد*ّکتورمَارسِدْن جُ*ونِس*ْ* 

الجزءالثابي

عالم الكتب

الطبعة الثالثة ١٩٨٤م

## ذكر ما كان من أمر ابن أُبَيّ

قالوا: فبينا المسلمون على ماء المُريشيع قد انقطعت الحرب، وهو ماء ظُنون (١)، إنما يخرج في الدَّنو نصفه، أقبل سِنان بن وَبَر الجُهَى لَوهو حليفٌ في بني سالم ومعه فتيان من بني سالم يستقون، فيجدون على الماء جمعاً من العسكر من المهاجرين والأنصار ؛ وكان جَهْجا (٢) بن سَعيد الغيفاري أُجيرًا لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فأدلى سِنان وأدلى جَهْجا دلُوه، وكان جَهْجا أقرب السقاء إلى سِنان بن وَبَر، فالتيست دلُو سِنان ودلُو جَهْجا ، فخرجت إحدى الدَّلوينُ وهي دَلُو سِنان بن وَبَر، قال سِنان : فقلتُ : دَلُوي . فقال جَهْجا : والله ، ما هي إلّا دَلُوي . فتنازعا إلى أن رفع جَهْجا يده فضرب سِناناً فسال الدم، فنادى : يا آل خَرْرَج (٣)! وثارت الرجال . قال سِنان : وأعجزني جَهْجا هرباً وأعجز أصحابي ، وجعل يُنادى في العسكر : يا آل قُريش ! يا آل كِنانة ! فأقبلت إليه قُريش سِراعاً . قال سِنان : فلمّا رأيت ناديت بالأنصار . قال : فأقبلت الأوس قال سِنان : فلمّا رأيت ما رأيت ناديت بالأنصار . قال : فأقبلت الأوس فالخرْر ج ، وشهروا السلاح حتى خشيت أن تكون فِتْنَةٌ عظيمة ، حتى جاءَني ناسٌ من المهاجرين يقولون : اترك حقّاك !

[قال سِنان] : وإذا ضربته لم يضررني شيئاً . قال سِنان : فجعلت لا أَستطيع أَفتات على حلفائي بالعنمو لكلام المهاجرين ، وقومي يأبون أَن

<sup>(</sup>١) الماء الظنون : أي القليل . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ؛ ويقال أيضاً جهجاه ، كما ذكر ابن عبد البر . ( الاستيماب ، ص ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: «يا للخزرج».

أعفو إِلَّا بِأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أو أقتصٌ من جَهْجا . ثم إِنَّ المهاجرين كلّموا حلفائى ، فكلّموا عبادة بن الصامت وناساً من حلفائى ، فكلّمنى حلفائى خلّمنى حلفائى فتركتُ ذلك ولم أرفعه إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم .

وكان ابن أبي جالساً في عشرة من المنافقين : ابن أبي ، ومالك ، وداعس ، وسُويد ، وأوس بن قَيظي ، ومُعَتِّب بن قُشَير (١) ، وزيد بن الله بن نبتل – وفي القوم زيد بن أرقم ، غلام لم يبلغ أو قد بلغ – فبلغه صياح جَهْجا : يا آل قُريش ! فغضب ابن أبي غضبا شديدًا ، وكان مما ظهر من كلامه وسُمع منه أن قال : والله ، ما رأيت كاليوم مَذَلَّة ! والله ، إن كنت لكارها لوجهي هذا ولكن قوي غلبوني ! قد فعلوها ، قد نافرونا وكاثرونا في بلدنا ، وأنكروا مِنتَنالاً ، والله ، ما صرنا وجلابيب (٤) قُريش هذه إلا كما قال القائل «سَمِّنْ كَلبَك يَأْكُلُك » . والله ، لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع هاتفاً مهتف عا هتف به جهجا وأنا حاضر ، لا يكون لذلك مني غير " . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن وأنا حاضر ، لا يكون لذلك مني غير " . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل ! ثم أقبل على من حضر من قومه فقال : هذا ما فعلتم المنفسكم ؛ أحللتموهم بلاذكم فنزلوا منازلكم ، وآسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا ! أما والله ، لو أمسكتم بايديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم ، شم استغنوا ! أما والله ، لو أمسكتم بايديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم ، شم لم يرضوا عا فعلتم حتى جعاتم أنفسكم أغراضاً للمَنايا ، فقتلتم دونه ، فأيتمتم لم يرضوا عا فعلتم حتى جعاتم أنفسكم أغراضاً للمَنايا ، فقتلتم دونه ، فأيتمتم

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «معتب بن قيس » . وما أثبتناه من ب ، ومن البلاذرى يروى عن الواقدى . (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ۲۷٦) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « زيد بن الصلت » . وما أثبتناه من ب ، ، ومن ابن الأثير . (أسد الغابة ، ج ٢ ، ص ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «ملتنا» ؛ وما أثبتناه هو قراءةب . والمنة : 'الإحسان . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ١١٠) .

<sup>(؛)</sup> الجلابيب: لقب لمن كان أسلم من المهاجرين ، لقبهم بذلك المشركون ؛ وأصل الجلابيب الأزر الغلاظ ، واحدها جلباب ، وكانوا يلتحفون بها فلقبوهم بذلك . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٣) .

أُولادكم وقللتم وكثروا . فقام زيد بن أَرْقَم بهذا الحديث كلَّه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسَدَّم ، فيجد عنده نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار - أبا بكر ، وعُمَّان ، وسعدًا ، ومحمّد بن مَسْلَمة ، وأوس بن خُوْنى ، وعَبّاد بن بشر \_ فأخبره الخبر . فكره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبره وتغيّر وجهه ، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم : يا غلام ، لعدَّك غضبت عليه ! قال : لا والله ، لقد سمعته منه . قال : لعلَّه أخطأ سمعك ! قال: لا يا ني الله ! قال: لعله شُبِّه عليك ! قال: لا والله ، لقد سمعته منه يا رسول الله! وشاع في العسكر ما قال ابن أُبَيّ ، وليس للناس حديثٌ إِلاَّ مَا قَالَ ابِن أُبِيٌّ ، وجعل الرهط. من الأَّنصار (١١) يُوَنِّبون الغلام ويقولون : عمدت إلى سيّد قومك تقول عليه ما لم يقل ، وقد ظلمت وقطعت الرَّحم! فقال زيد : والله لقد سمعت منه ! قال : ووالله ، ما كان في الخَرْرَج رجلٌ واحدٌ أحب إلى من عبد الله بن أبي ؛ والله ، لو سمعت هذه المقالة من أَبِي لنقلتها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإني الأَرجو أَن يُنْزل الله تعالى على نبيه حتى يعلموا أنا كاذبٌ أم غيرى ، أو يرى رسول الله صلَّى عليه وسلَّم تصديق قولى . وجعل زيد يقول : اللَّهمَّ ، أنزل على نبيَّك ما يُصدق حديثي ! فقال قائل : يا رسول الله ، مُر عبّاد بن بِشر فليأتك برُّأسه . فكره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هذه المقالة . ويقال قال : قل لمحمّد بن مُسْلَمَة ، يأتك برأًسه .فقال النبي صلّى الله عليه وسلَّم ، وأعرض عنه : لا يتحدّث الناس أنَّ محمّدًا يقتل أصحابه . وقام النفر من الأنصار الذين سمعوا قول الذي صلَّى الله عليه وسلَّم وردّه على الغلام ، فجاءوا إلى ابن أُبَيّ فأُخبروه ، وقال أوس بن خَوليّ : يا أبا الحُباب ، إِن كنتَ قلتَه

<sup>(</sup>۱) في ب: «يقولون ويؤنبون ».

فأُخبِر النبيّ يستغفر لك ، ولا تجحده فينزل ما يُكذّبك . وإن كنت لم تقله فأت رسول الله فاعتذر إليه واحْلِف لرسول الله ما قلته . فحلف بالله العظيم ما قال من ذلك شيئاً . ثم إن (١) ابن أبّي أتى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا ابن أبيّ ، إن كانت سلفت منك مقالة فتُب . فجعل يحلف بالله: ما قلت ما قال زيد ، ولا تكلّمت به ! وكان في قومه شريفاً ، فكان يظن أنه قد صدق ، وكان يظن به سوء الظن .

فحدثنى هِشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطّاب ، قال : لمّا كان من قول ابن أبيّ ما كان أسرع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم السير ، وأسرعت معه ؛ وكان معى أجيرٌ استأجرته يقوم على فرسى ، فاحتبس على فوقفت له على الطريق أنتظره حتى جاء ، فلمّا جاء ورأى ما بى من الغضب أشفق أن أقع به ، فقال : أيّها الرجل ، على رسلك ، فإنه قد كان فى الناس أمْرٌ من بعدك ، فحلّدُثنى بمقالة ابن أبيّ . قال عمر : فأقبلت حتى جئت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو فى فى شجرة ، عنده غليّمٌ أسيود يغموز ظهرة ، فقلت : يا رسول الله ، كأنك تشتكى ظهرك . فقال : تقحمت بى الناقة الليلة . فقلت : يا رسول الله ، إيذن لى أن أضرب عني أبن أبيّ فى مقالته . فقال رسول الله عليه وسلّم : أو كنت فقال : نعم ، والذى بعنك بالحق ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا لأرعدت له آنف بيشرب كثيرة ؛ لو أمرتهم بقتله قتلوه . قلت : يا رسول الله ، فمرْ محمّد بن مَسْلَمة يقتلْه . قال : لا يتحدّث الناس يا رسول الله ، فمرْ محمّد بن مَسْلَمة يقتلْه . قال : لا يتحدّث الناس فأذَنتُ بالرحيل فى الناس .

<sup>(</sup>۱) في ب: «ثم مشي ابن أبي إلى ».

ويقال: لم يشعر أهل العسكر إلاَّ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد طلع على راحلته القَصْواء ، وكانوا فى حرِّ شديد ، وكان لا يروح حتى يبرد ، إلا أنه لما جاءه خبر ابن أُبَىِّ رحل في تلك الساعة . فكان أوَّل من لقيه سعد بن عُبادة ، فقال : السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله !فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وعليك السلام! فقال: يا رسول الله ، قد رحلتَ في ساعةٍ مُنكرةٍ ما كنتَ ترحل فيها ! ويقال لقيه أُسَيد بن حُضَيْر ـ قال ابن واقد : وهو أَثبت عندنا \_ فقال . : يا رسول الله ، خرجتَ في ساعةٍ منكرةٍ ما كنتَ تروح فيها ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أَوَ لَم يبلغكم ما قال صاحبُكم ؟ قال : أَى صاحب يا رسول الله ؟ قال : ابن أُبيّ ، زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزُّ منها الأَذلُّ! قال : فأنت يا رسول الله تُحرِجه إِن شئت َ ، فهو الأَّذلُّ وأَنت الأَّعزُّ ، والعزَّة لله ولك وللمؤمنين. شم قال : يا رسول الله ، ارْفُقْ به فواللهِ لقد جاء الله بك؛ وإنَّ قومه لينظمون له الخَرَز ، ما بقيت عليهم إِلا خَرَزَةٌ واحدةٌ عند يوشع اليهودي ، قد أرب (١) مم فيها لمعرفته بحاجتهم إليها ليتوجوه ، فجاء الله بك على هذا الحديث ، فما يري إلا قد سلبته مُلْكه .

قال: فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسير من يومه ذلك ، وزيد ابن أَرْقَم يُعارض النبيّ صلّى الله عليه وسلّم براحلته ، يُريه وجهه في المسير ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستحث راحلته فهو مُغِذّ في السير ، إذ نزل عليه الوحى . قال زيد بن أَرْقَم : فما هو إلّا أن رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تأخذه البُرَحاء ويعرق جبينه ، وتشقل يدا راحلته حتى ما كادينقلها ، عرفت أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُوحى إليه ، ورجوتُ أن يكون ينزل

<sup>(</sup>١) أرب بهم: اشتد. (القاموس الحيط، يتم ١ ، ص ٣٦).

عليه تصديق خبرى. قال زيد.بن أرقم : فسُرّى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأخذ بأذنى وأنا على راحلتى حتى ارتفعت من مقعدى ويرفعها إلى السماء ، وهو يقول : وَفَتْ أُذُنك يا غلام ، وصدّق الله حديثك ! ونزل فى ابن أُبَى السورة من أوّلها إلى آخرها وحده ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ . . . ﴾ (١) فحدّثنى عُبيد الله بن الهُرير ، عن أبيه ، عن رافع بن حَديج ، قال : فحدّثنى عُبادة بن الصامت يقول يومئذ لابن أبي قبل أن ينزل فيه القرآن : إيت رسول الله ، يستغفر لك . قال : فرأيته يلوى رأسه مُعرضاً . يقول عُبادة : أما والله لينزلن في لى رأسك قرآن يُصَلَّى به .

وحدّثنى يونس بن محمّد الظّفريّ ، عن أبيه ، عن عُبادة بن الوليد ابن عُبادة بن الصامت بعبد الله بن أبي عَشِيّة راح النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من المُريْسِيع ، وقد نزل على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من المُريْسِيع ، وقد نزل على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سورة المنافقون فلم يُسَلّم عليه ، ثم مرّ أوس بن خَوْلى فلم يُسَلّم عليه ، ثم مرّ أوس بن خَوْلى فلم يُسَلّم عليه ، فقال ابن أبى : إنَّ هذا الأمر قد تَمالاً ثُما (٢) عليه ، فرجعا إليه فأنباه وبكتّاه بما صنع ، وبما نزل من القرآن إكذاباً لحديثه ، وجعل أوس بن خَوْلى يقول : لا أكذب عنك أبدًا خيى أعلم أن قد تركت ما أنت (٣) عليه وتبت إلى الله ، إنا أقبلنا على زيد بن أرْقَم نلومه ونقول له «كذبت على رجل من قومك » حتى نزل القرآن بتصديق حديث زيد وإكذاب حديثك . وجعل ابن أبيّ يقول : لا أعود أبدًا ! وبلغ ابنه عبدالله وإكذاب حديثك . وجعل ابن أبيّ يقول : لا أعود أبدًا ! وبلغ ابنه عبدالله ابن عبد الله بن أبيّ مقالة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه لرسول الله على الله عليه وسلّم «مُرْ محمّد بن مَسْلَمة يأتيك برأسه » فجاء إلى الذبيّ

<sup>(</sup>١) سورة ٢٣ المنافقون ١.

<sup>(</sup>٢) أي تساعدا واجتمعا عليه . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "ما أنزل عليه » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب.

صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، إن كنت تُريد أن تقتل أبي فما بِلْغَكَ عنه فَمُرني ، فواللهِ لأَبحملنَّ إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا . واللهِ ، لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أَبَرٌ بوالدِ منِّي ، وما آكل(١) طعاماً منذ كذا وكذا من الدهر ، ولا يشرب شراباً إلَّا بيدى ، وإني لأَخشي يا رسول الله أَن تأمر غيري فيقتله ، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي بمشى في الناس، فأقتله فأدخل النار ، وعَفْوُك أفضل ، ومذُّك أعظم . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا عبد الله ، ما أردتُ قتله وما أمرت به ، ولنُحْسِنَنَّ صُحْبَتَه ما كان بين أظهُرنا . فقال عبد الله : يا رسول الله ، إن أبي كانت هذه البَحْرة (٢) قداتَّسقوا عليه ليتوَّجوه عليهم ، فجاءَ الله بك ؛ فوضعه الله ورفعنا بك ، ومعه قومٌ يُطيفون بهويذكرون أمورًا . قد غلب الله عليها . قال : فلمّا انصرف من عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وعرف أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد تركه ولم يأمره بقتله ، قال : أَلا إنما الدُّنيا حوادِثُ تُدْتَظُر وَمِن أَعْجِبُ الأَّحْداثِ ما قاله عُمَرْ يُشيرُ على مَن عنده الوحيُّ هكذا وَلَم يَسْتَشِرْهُ بِالَّتِي تَحْلِقُ الشَّعَرْ ولَو كان للخَطَّابِ ذَنْبٌ كَذَنْبِهِ فقلتُ له ما قال في والدِي كَشَرْ

كَفَيْتُكَ عبدَ اللهِ لَمْحَكَ بِالبَصَرْ وَقَلْبٌ على البَلْوَى أَشَدُّ من الحَجَرُ وفى العَيْن منَّى نحو صاحِبها عَوَرْ

غَدَاةَ يقولُ ابْعَثْ إليه محمّدًا لِيَقْتُلُهُ بِعْسَ لَعَمْرُكَ ما أَمَرْ فقلتُ رسولَ الله إِن كنتَ فاعِلاً تُسَماعِدُني كَفٌّ ونَفْسُ سَخيَّةٌ وفى ذاك ما فيه والأُخْرَى(٣) غَضاضَةٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وما ناكل » ؛ والتصحيح من نسخة ب .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « النخوة » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . والبحرة : البلدة ، يمني المدينة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٦٢).

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : « وللآخر » ، والمثبت قراءة ب .

فقال ألا لا يَقْدُل المَرُّ طائِعاً أَباه وقد كادَت تَطيرُ بها مُضَرُّ أنشدنيها إساعيل بن مُصعَب بن إساعيل بن زيد بن ثابت، قال : أَخذتها في الكتاب . وإبراهيم بن جَعفر بن مُحمود، عن محمد بن مُسْلَمة . فحدَّثني عُبَيد الله بن الهُرَير ، عن أبيه ، عن رافع بن خديج ، قال : لما رحنا من المُرَيْسِيع قبل الزُّوال كان الجَهد بنا يومنا وليلتنا ، ما أناخ منا رجلٌ إِلَّا لحاجته أَو لصلاةٍ يُصَلِّيها . وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَسْتَحِثُ راحلته ، ويخلف بالسوط في مَراقبها(١) حتى أصبحنا ، ومددنا يومنا حتى انتصف النهارُ أو كَرَب ، ولقد راح الناس وهم يتحدّثون بمقالة ابن أُبَى وما كان منه ، فما هو إلا أن أخذهم السُّهَر والتعب بالمسير ، فما نزلوا حتى ما يُسمَع لقول ابن أُبَى في أفواههم \_ يعني ذكرًا . وإنما أسرع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالناس ليدَعوا حديث ابن أُبِّي ، فلمَّا نزلوا وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً . ثم راح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالناس مُبردًا ، فنزل من الغد ماءً يقال له بَقْعاء فوقَ النَّقيع ، وسرّح الناس ظَهرهم ، فأُخذتهم ريحٌ شديدةٌ حتى أشفق الناس منها ، وسألوا عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وخافوا أن يكون عُيَرْنَة بن حِصْن خالف إلى المدينة ، وقالوا : لم تَهِج مذه الربح إلَّا من حَدَث ! وإنما بالمدينة الذَّراريّ والصبيان . وكانت بين النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين عُيَيْنَة مُدَّة . فكان ذلك حين انقضائها فدخلهم أُشد الخوف ، فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خوفُهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ليس عليكم بأس منها ، ما بالمدينة من نَقْب إِلَّا عليه مَلَكٌ يحرسه، وما كان ليدخلها عدوٌّ حتى تأتوها؛ ولكنه مات اليومَ

<sup>(</sup>١) أى فى مراق بطنها ، وهي ما رق منه في أسافله . ( أساس البلاغة ، ص ٣٦٢) .

مُنافقٌ عظيم النفاق بالمدينة ، فلذلك عصفت الريح . وكان موته للمنافقين غيظاً شديدًا ، وهو زيد بن رِفاعة بن التابوت ، مات ذلك اليوم .

فحد ثنى خارجة بن الحارث ، عن عبّاس بن سَهل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت الريح يومثذ أشد ما كانت قط إلى أن زالت الشمس ، شم سكنت آخر النهار . قال جابر : فسألت حين قدمت قبل أن أدخل بيتى : مَن مات ؟ فقالوا : زيد بن رِفاعة بن التابوت . وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك من شدّة الريح حتى دُفن عدو الله فسكنت الريح .

وحدّثنى عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : قال عُبادة بن الصامت يومثذ لابن أبَى : أبا حُباب ، مات خليلك ! قال : أَى أَخِلاً ئى؟ قال : مَن موته فَتْحُ للإسلام وأهله . قال : مَن ؟ قال : زيد بن رفاعة بن التابوت قال : يا وَيلاه ، كان والله وكان ! فجعل يذكر ، فقلت : التابوت قال : يا وَيلاه ، كان والله وكان ! فجعل يذكر ، فقلت : اعتصمت بالذّنب الأبتر (١) . قال : مَن أخبرك يا أبا الوليد بموته ؟ قلت : رسول الله صلّى الله عليه وسدّم أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة . قال : فأسقط في يدَيْه وانصرف كثيباً حزيناً . قالوا : وسكنت الربح آخر النهار فجمع الناس ظهورهم .

فحد تنى عبد الحميد بن جعفر ، عن ابن رُومان ، ومحمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قالا : وفُقِدَت ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القَصْواء من بين الإبل ، فجعل المسلمون يطلبونها فى كلّ وجه ، فقال زيد بن اللّصيت ـ وكان منافقاً وهو فى رفقة قوم من الأنصار ، منهم عَبّاد ابن بِشر بن وَقَش ، وسَدَمَة بن سَلامة بن وَقَش ، وأسَيد بن حُضير ـ فقال : أين يذهب هؤلاء فى كلّ وجه ؟ قالوا : يطلبون ناقة رسول الله ،

<sup>(</sup>١) أى المقطوع . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ) .

قد ضلَّت . قال : أَفلا يُخبره الله بمكان ناقته ؟ فأَنكر القوم ذلك عليه فقالوا : قاتلك الله يا عدو الله ، نافقت ال ثم أقبل عليه أُسَيد بن حُضَير فقال : والله ، لولا أنى لا أدرى ما يوافق رسول الله من ذلك لأَنفذتُ خُصْيَتك بالرمح يا عدو" الله ، فلِمَ خرجت معنا وهذا في نفسك ؟ قال : خرجت لأَطلب من عَرَض الدنيا ، ولَهَمْرى إنّ محمّدًا ليُخبرنا بـأَعظم من شأْن الناقة ، يُخبرنا عن أمر السماء . فوقعوا به جميعاً وقالوا : والله ، لا يكون منك سَبيل أَبدًا ولا يُظِلُّنا وإياك ظلُّ أَبدًا ؛ ولو علمنا ما في نفسك ما صحبتَنا ساعةً من نهار . ثم وثب هاربًا (١) منهزماً منهم أن يقعوا به ونبذوا متاعه ، فعمد لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجلس معه فِرارًا من أصحابه متعوِّذًا به . وقد جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خبر ما قال من السماء ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمنافق يسمع : إنَّ رجلاً من المنافقين شَمِتَ أَن ضلَّت ناقة رسول الله وقال «أَلا يُخبره الله بمكانها ؟ فلَعَمرى إِنَّ محمَّدًا ليُخبرنا بـأَعظم من شأَن الناقة !» ولا يعلم الغيبَ إِلاَّ الله ، وإنَّ الله تعالى قد أُخبرني بمكانها ، وإنها في هذا الشِّعْب مُقابِلَكم ، قد تعلُّق زِمامها بشجرة ، فاعْمِدوا عَمْدَها . فذهبوا فأَذَوّا بها من حيث قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمَّا نظر المنافق إليها قام سريعاً إلى رفقائه الذين كانوا معه ، فإذا رَحْلُه منبوذ ، وإذا هم جُلوسٌ لم يقم رجلٌ من مجلسه ، فقالوا له حين دنا : لا تَدُنُّ منا ! قال : أ كلَّمكم ! فدنا فقال : أذكّركم بالله ، هل أتى أحدٌ منكم محمّدًا فأخبره بالذي قلت ؟ قالوا : لا واللهِ ، ولا قمنا من مجلسنا هذا . قال : فإني قد وجدت عند القوم ما تكلُّمت به ، وتكلُّم به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأخبرهم بما قال رسول الله صلَّى (۱) فى ب: «ثم وثب هار با منهم ».

الله عليه وسلّم ، وإنه قد أُتي بناقته ، وإنى قد كنت في شكرٌ من شأن محمّد في أشهد أنه رسول الله ، والله لكأنى لم أسام إلّا اليوم . قالوا له : فاذهب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فاستغفر ألى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فاستغفر له واعترف بذنبه . ويقال إنه لم يزل فَسْلاً (۱) حتى مات ، وصنع مثل هذا في غزوة تَبوك .

وحدتنى ابن أبي سَبْرة ، عن شُميّب بن شَدّاد ، قال : لما مر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالنّقيع منصرفه من المُريْسيع ورأى سَعة ، وَكلاً ، وعُدرً (٢١) كثيرة تتناخس (٣) ، وخُبِّر بمَراءته وبراءته (٤) ، فسأل عن الماء فقيل : يا رسول الله ، إذا صفنا قلّت المياه وذهبت الغُدُر ، فأمر رسول الله عليه وسلّم حاطب بن أبي بَلْتَعَة أَن يَحْفِر بشرًا ، وأمر بالنّقيع أَن يُحْمَى ، واستعمل عليه بلال بن الحارث المُزَنّ ، فقال بلال : يا رسول الله ، وكم أحمى منه ؟ قال : أقيم رجلاً صيّتاً إذا طلع الفجر على هذا الجبل - يعنى مقمِلاً - فحيث انتهى صوتُه فَاحمِه لخيل المسلمين هذا الجبل - يعنى مقمِلاً - فحيث انتهى صوتُه فَاحمِه لخيل المسلمين وإ بلهم التي يغزون عليها . قال بلال : يا رسول الله ، أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين ؟ فقال : لا يدخلها . قلت : يا رسول الله ، أرأيت المرأة والرجل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة وهو يضعُف عن التحوّل ؟ قال : وعُهُ يرعى . فلما كان زمان أبي بكر رضى الله عنه حماه على ما كان رسول

<sup>(</sup>١) الفسل: الردىء الرذل من كل شيء . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠١) .

<sup>(</sup>٢) الغدر : جمع الغدير ، وهو القطعة من الماء يفادرها السيل . (لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣١٢) .

<sup>(</sup>٣) تشناخس : أي يصب بعضها في بعض . (على هامش نسخةب ) .

<sup>( ؛ )</sup> كلمتان رسمهما فى الأصل هكذا : « بمراته و براته » ، وفى ب : « بمراته ومدامه » ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . ومرأت الأرض مراءة أى حسن هواؤها ، وكلأ مرىء غير وخيم . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٨ ) . و براءة مصدر من برىء بمعنى خلا ، أى لا صاحب له . ( لسان العرب ؛ ج ١ ، ص ٢٤ ) .

الله صلّى الله عليه وسلّم حماه ، شم كان عمر فكثرت به الخيل ، وكان عُمْن فحماه أيضاً . وسبّق النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يومئذ بين الخيل وبين الإبل ، فسبقت القَصْواءُ الإبل ، وسبق فرسه – وكان معه فرسان ، ليزاز (١) وآخر يقال له الظّرب – فسبق يومئذ على الظّرب ، وكان الذى سبق عليه أبو أُسَيد الساعديّ ، والذى سبق على ناقته بِلال .

## ذكر عائشة رضى الله عنها وأصحاب الإفك

حدّثنى يَعقوب بن يحيى بن عبّاد ، عن عيسى بن مَعْمَر ، عن عباد ابن عبد الله بن الزّبير قال ، قلت لعائشة رضى الله عنها : حدّثينا يا أمّه حديثك في غزوة المُريّشيع . قالت : يا ابن أخى ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسملّم كان إذا خرج في سفر أقْرَع بين نسائه ، فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها ، وكان يحبّ ألّا أفارقه في سفر ولا حضر . فلمّا أراد غزوة المُريّشيع أقرع بيننا فخرج سهمي وسهم أمّ سَلَمة ، فخرجنا معه ، فغنّمه الله أموالهم وأنفسهم ، ثم انصرفنا راجعين . فنزل رسول الله صلّى الله عليه وسلم منزلاً ليس معه ماء ولم ينزل على ماء . وقد سقط عقد لى من عنقى ، فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأقام بالناس حتى أصبحوا ؛ وضبّ فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه والله عليه الناس وتكلّموا وقالوا : احتبستنا عائشة . وأتى الناس أبا بكر رضى الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ حبست رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، والناس على غير ماء وليس معهم ماء . فضاق بذلك أبو بكر رضى وسلّم ، والناس على غير ماء وليس معهم ماء . فضاق بذلك أبو بكر رضى الله عنه فتجاءني مغيظاً فقال : ألا تريْن ما صنعت بالناس ؟ حبست رسول

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « لوان » ؛ والتصحيح عن نسخة ب . لزاز : فرس للنبى صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقس مع مارية . ( القا.وس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ) .

الله صلّى الله عليه وسلّم والناس على غير ماء وليس معهم ماء . قالت عائشة : فعاتبنى عِتاباً شديدًا وجعل يطعن بيده فى خاصرتى ، فلا يمنعنى من التحرّك ولا مكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، رأسه على فخذى وهو نائم . فقال أسيد ابن حُضَيْر : والله ، إنى لأرجو أن تنزل لنا رُحْصة ؛ ونزلت آية التَّيمُم . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كان مَن قَبْلكم لا يُصلُّون إلاّ فى بِيعِهِم وكنائسهم ، وجُعِلَت لى الأرض طَهورًا حيثا أدركتنى الصلاة . فقال أسيد ابن حُضَيْر : ما هى بلوّل بركتكم يا آل أبى بكر . قالت : وكان أسيد رجلاً صالحاً فى بيت من الأوس عظيم . ثم إنا سرنا مع العسكر حتى إذا ربلاً موضعاً دَمِثاً طيّباً ذا أراك ، قال : يا عائشة ، هل لك فى السباق ؟ قلت : نعم . فتحزّمت بثيابى وفعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم استبقنا فسبقنى ، فقال : هذه بتلك السبقة التى كنت سبقتينى . وكان ثم استبقنا فسبقنى ، فقال : هذه بتلك السبقة التى كنت سبقتينى . وكان أثرى فسبقته . وكانت هذه الغزوة بعد أن ضُرب الحجاب .

قالت : وكان النساء إذ ذاك إلى الخفّة ، هنَّ إنما يأكلن العُلَق (١) من الطعام ، لم يُهَيَّجْن (٢) باللحم فيثقنْن . وكان اللذان يُرحّلان بعيرى رجليْن ، أحدهما مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقال له أبو مَوهِبة ، وكان رجلاً صالحاً ، وكان الذي يقود بي البعير .

و إنما كنت أقعد في الهودج فيأتي فيحمل الهودج فيضعه على البعير ، شمدية بالحبال ويبعث بالبعير ، ويأخذ بِزمام البعير فيقود بي البعير .

<sup>(</sup>١) العلق : جمع علقة ، وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغذاء . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) التهييج : كالورم في الجسد . (شرح أبي ذر ، ص ٣٣٥) .

وكانت أمَّ سَلَمَة يقاد مها هكذا، فكنا نكون حاشيةً من الناس ، يُذَبِّ عنا مَن يدنو منا ، فربّما سار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِلَى جنبي وربّما سار إلى جنب أم سَلَمَة . قالت : فلما دنونا من المدينة نزلنا منزلاً فبات به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعض الليل ، ثم ادَّلج وأَذَّن للناس بالرحيل فارتحل العسكر . وذهبتُ لحاجتي فمشيت حتى جاوزت العسكر وفي عُنُقي عِقْدٌ لَى من جَزْع ظَفَار (١) ، وكانت أُمّى أَدخلتني فيه على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم . فلما قضيت حاجتي انسلٌ من عُنُقي فلا أُدرى به ، فلمَّا رجعت إلى الرَّحْلِ ذهبتُ أَلتمسه في عُنُق فلم أجده ؛ وإذا العسكر قد نغضوا (٢) إلَّا عِيرات (٣) ، وكنت أَظِن أَني لو أَقمت شهرًا لم يبعث بعيرى حتى أَكون في هودجي ، فرجعت في المّاسه فوجدته في المكان الذي ظننت أنه فيه ، فحبسني ابتغاؤه وأتى الرجلان خِلافي ، فرحّلوا البعير وحملوا الهودج وهم يظذُّونَ أَنَّى فيه ، فوضعوه على البعير ولا يشكُّون أَنَّى فيه \_ وكنت قَبْلُ لا أَتَكَلَّم إِذْ أَكُونَ عَلَيهِ فَلَم يُنكروا شيئاً \_ وبعثوا البعير فقادوا بالزمام وانطلقوا ، فرجعتُ إلى العسكر وليس فيه داع ولا مُجيب، ولا أسمع صوتاً ولا زَحرًا . قالت : فأَلتفعُ بثوبي واضطجعتُ وعلمت أني إِن افْتُقِدتُ رُجع إِلى . قالت : فوالله ، إنى لمضطجعة في منزلي ، قد غلبتني عيني فنمت . وكان صَفوان ابن مُعطَّل السَّلَميّ ثم الذَّكُوانيّ على ساقة الناس من ورائهم ، فادّلج فأصبح عند منزلى في عماية الصبح ، فيرى سواد إنسان فأتانى ، وكان يراني قبل أَن ينزل الحجاب . وأنا مُتلفّعة ، فأَثبتني فاستيقظت باسترجاعه حين

<sup>(</sup>١) ظفار : موضع باليمين قرب صنعاء ، ينسب إليه الجزع . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨١) .

<sup>(</sup>٢) نغضوا: تحركوا. (القاموس المحيط، ج٢، ص ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) في ب: « إلا غيرات ».

عرفنى . فخمّرت وجهى بمِلْحَفتى ، فوالله إن كلّمنى كلمة غير أنى سمعت استرجاعه حين أناخ بعيره . ثم وطى على يده مُولِّياً عنى ، فركبت على رحله ، وانطلق يقود بى حتى جئنا العسكر شَدَّ الضحا ، فارتعج العسكر وقال أصحاب الإفك الذى قالوا – وتوكَّى كِبْرَهُ عبد الله بن أبَى – ولا أشعر من ذلك بشيء والناس يخوضون فى قول أصحاب الإفك .

ثم قدمنا فلم أنشِب أن اشتكيت شكوى شديدة ، ولا يبلغني من ذلك شيُّ ، وقد انتهى ذلك إلى أبوريُّ ، وأبواى لا يذكران لى من ذلك شيباً ، إِلَّا أَنَّى قَدَ أَنْكُرت مِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لُطُفَّهِ بِي وَرَحْمَتُه ، فلا أُعرف منه اللطف الذي كنت أعرف حين اشتكيت ، إنما يدخل فيُسلِّم فيقول : كيف تِيكُم ؟ فكنت إذا اشتكيت لطف بي ورحمني وجلس عندى . وكنا قوماً عرباً لا نعرف الوضوء في البيوت ، نَعافُها ونقذرها ، وكنا نخرج إلى المناصع(١) بين المغرب والعشاء لحاجتنا . فذهبت ليلةً ومعى أُمّ مِسْطَح مُلتفعة في مِرْطِها ، فتعلُّقت به فقالت : تَعِس مِسْطَح! فقلت : بِئسَ لَكَمْر الله ما قلتِ ، تقولين هذا لرجلِ من أهل بدر ؟ فقالت لى مُجيبة : ما تدرين وقد سال بك السيل . قلت : ماذا تقولين ؟ فأُحبرتني ول أصحاب الإفك . فقلُّص ذلك منيّ، وما قدرت على أن أذهب لحاجتي . وزادنی مرضاً علی مرضی ، فما زلت أبكی لیلی ویومی . قالت : ودخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك فقلت : انْذَن لي أَذهب إلى أبويَّ . وأَ نا أُريد أَن أَستيقن الخبر من قِبَلهما . فأذن لى فأتيت أَبويٌّ فقلت لأُمِّي : يغفر الله لك ، تحدّث الناس بما تحدّثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لى من ذلك شيئاً! فقالت: يا بُنَيَّة ، خَفِّضي عليك الشأن . فوالله ما كانت جارية حسناء عند رجل يحبُها ولها ضرائرُ إِلَّا كثَّرن عليها القالة (١) هي المواضع التي يتخلي فيها لقضاء الحَّاجة ، واحدها منصع . (النَّهاية ، ج ، . ص ١٤٩) . وكثّر الناس عليها . فقلت : سبحان الله ، وقد تحدّث الناس بهذا كلّه ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ، ولا أكتحل بنوم . قالت : فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَليّاً وأسامة فاستشارهما فى فراق أهله .

قالت : وكان أحد الرجلَيْن ألينَ قولاً من الآخر . قال أسامة : يا رسول الله ، هذا الباطل والكذب ، ولا نعلم إلاَّ خيرًا ، وإنَّ بُرَيْرَة تصدُقك . وقال عَلَيٌّ عليه السلام : لم يُضيِّق الله عليك ، النسماء كثيرٌ وقد أحلَّ الله لك وأَطاب ، فطَدِّقْها وانكح غيرها . قالت : فانصرفا ، وخلا رسول الله صلَّى الله عليه وسرلَّم ببُرَيْرَة فقال : يا بُريْرَة ، أَىّ امرأَة تعلمين عائشة ؛ قالت : هي أَطيب من طيّب الذهب؛ واللهِ ما أَعلم عليها إِلاّ خيرًا ، واللهِ يا رسول الله ، لئن كانت على (١) غير ذلك ليُخبرنَّك الله عزَّ وجلَّ بذلك ، إلاَّ أَنها جاريةٌ ترقد عن العجين حتى تأتى الشاة فتأكل عجينها ، وقد لُمْتُها في ذلك غير مرّة . وسأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زَيْدَب بنت جَحْش ولم تكن امرأة تُضاهي (٢) عائشة عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غيرها. قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد كنت أخاف عليها أن تهلِك لِلغَيْرَة على ، فقال لها النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : يا زينب ، ماذا علمتِ على عائشة ؟ قالت : يا رسول الله . حاشي سمعي وبصري . ما علمت عليها إلا خيراً . والله . ما أكلَّمها وإني لمهاجرتها ، وما كنت أقول إلاَّ الحقِّ . قالت عائشة رضي الله عنها: أما زينب . فعصمها الله ، وأما غيرها فهلك مع من هلك . ثم سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمَّ أيْمَن فقالت : حاشَى سمعى

<sup>(</sup>١) فى ب: " لئن كانت على ذلك » . .

<sup>(</sup>۲) فی ب : «تناضی » .

وبصرى أَن أَكُون علمت أَو ظننت مِها قَطُّ. إِلَّا حيرًا . ثم صعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : من يعذرني مِمَّن يُؤذيني في أَهلي ؟ ويقولون لرجل . واللهِ ما علمتُ على ذلك الرجل إِلَّا خيرًا ، وما كان يدخل بيتاً من بيوتي إِلَّا معى . ويقولون عليه غير الحقّ . فقام سعد بن مُعاذ فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ؛ إن يك من الأوس آتك برأسه . وإن يك من إخواننا من الخزرج فمُرْنا بأمرك نمضى لك . فقام سعد بن عُبادة \_ وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ، ولكن الغضب بلغ منه ، وعلى ذلك ما غُمِص (١) عليه في نفاق ولا غير ذلك إلَّا أنَّ الغضب يبلغ من أهله \_ فقال : كذبت لَعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر على قتله . والله ، ما قلت هذه المقالة إلَّا أنك قاد عرفت أنه من الخزرج ؛ ولو كان من الأَّوس ما قلت ذلك ، ولكنك تأَّخذنا بالذُّحول(٢) كانت بيننا وبينك في الجاهلية ، وقد محا الله ذلك ! فقال أُسَيد بن حُضَير : كذبت واللهِ . لنقتلنَّه وأَنْفُك راغِمٌ ، فإنك منافقٌ تُجادل عن المنافقين ! واللهِ ، لو نعلم ما بهوى رسول الله من ذلك في رهطي الأدنين ما رام رسول الله مكانه حتى آتيه برأً سه ؛ ولكني لا أدرى ما يهوك رسول الله! قال سعد بن عُبادة : تأْدِون يا آل أوس إلَّا أَن تأْخذونا بذحولِ كانت في الجاهلية. واللهِ ، ما لكم بذكرها حاجة ، وإنكم لتعرفون لمن الغلبة فيها ، وقد محا الله بالإسلام ذلك كلُّه . فقام أُسَيد بن حُضَير فقال : قد رأيتَ موطننا يوم بعاث ! ثم تغالظوا ، وغضب سعد بن عُبادة فنادى : يا آل خزرج ! فانحازت الخزرج

<sup>(</sup>١) تقول هو مغموص عليه ، أى مطعون فى دينه . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ص ٣١٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « بدخول » ، وما أثبتناه هو قراءة ب . والدحول : العداوة . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٣ ٤ ) .

كلّها إلى سعد بن عُبادة . ونادى سعد بن مُعاذ : يال أوس ! فانحازت الأوس كلّها إلى سعد بن مُعاذ . وخرج الحارث بن حَزْمَة مُغيرًا حتى أتى بالسيف يقول : أضرب به رأس النفاق وكهفه . فلقيه أسيد بن حُضير وهو فى رهطه وقال : ارم به ، يُحمل السلاح من غير أمر رسول الله ! لو علمنا أن لرسول الله فى هذا هوى أو طاعة ما سبقتنا إليه. فرجع الحارث (١) واصطفّت الأوس والخزرج ، وأشار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الحيّين جميعاً أن اسكتوا ، ونزل عن المنبر فهدّاً هم وخفّضهم حتى انصرفوا .

قالت عائشة رضى الله عنها : وجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلخل على فجلس عندى ، وقد مكث شهرًا قبل ذلك لا يُوحَى إليه فى شأنى . قالت : فتشهّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين جلس ، ثم قال : أمّا بعد يا عائشة ، فإنه بلغنى كذا وكذا ، فإن كنتِ بريئة يُبرِّئكِ الله ، وإن كنتِ الميئة يُبرِّئكِ الله ، فإن كنتِ ألمتِ بشيء ممّا يقول الناس فاستغفرى الله عز وجل ، فإنّ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . قالت : فلمّا قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلامه ذهب دمعى حتى ما أجد منه شيئا ، وقلت لأّبى : أجب رسول الله . فقال : والله ، ما أدرى ما أقول وما أجيب به عنك . قالت : فقلت لأمّى : أجببي عنّى رسول الله . فقالت : والله ، ما أدرى ما أقول وما أجيب ما أدرى ما أجيب عنك لرسول الله . وأنا جارية حديثة السّن ، لا أقرأ ما أدرى ما أجيب عنك لرسول الله . وأنا جارية حديثة السّن ، لا أقرأ كثيرًا من القرآن . قالت : فقلت : إنى والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث ، فوقع فى أنفسكم فصدّقتم به ، فلثن قلت لكم إنى بريئة لا تصدّقونى ، ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أنى منه بريئة لتصدّقونى . وإنى

<sup>(</sup>١) في ب : « فرجع الحارث بسيغه ولغطت الأوس والخزرج » . .

واللهِ مَا أَجِد لِي مثلاً إِلَّا أَبِا يوسف إِذ يقول : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) واللهِ مَا يحضرني ذكر يعقوب ، وما أهتدي من الغيظ الذي أنا فيه . ثم تحوّلتُ فاضطجعتُ على فراشي وقلت : والله يعلم أنى بريئة ، وأنا بالله واثقةٌ أَن يَبرُّثني الله ببراءتي . فقال أبو بكر رضي الله عنه : فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر . واللهِ ، ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله ولاندع له شيئاً ، فيقال لنا في الإسلام! قالت: وأقبل على أبي مُغضَباً . قالت : فاسْتَعْبَرْتُ فقلتُ في نفسي : «واللهِ لا أُتوب إلى الله مما ذكرتم أبدًا » ، وأيْمُ اللهِ لأَنا كنت أحقرَ في نفسي وأصغر شأْناً من أن ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاتهم ، ولكن قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في نومه شيئاً يُكذِّهم (٢) الله عني به لِما يعلم من براءتي ، أو يُخبَر خبرًا ؛ فأُما قرآن ، فلا واللهِ ما ظننته ! قالت : فوالله ، ما برح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من مجلسه ، ولا خرج أحدُّ من أهل البيت حتى يغشاه من أمر الله ما كان يغشاه . قالت : فسُمجِّي بثوبه وجُمِعَت وسادةٌ من أَدَم تحت رأسه ؛ فأما أنا حين رأيت ما رأيت فوالله لقد فرحْتُ به وعلمتُ أنى بريئة ، وأنَّ الله تعالى غير ظالم ِ لى . قالت : وأما أبواى فوالذي نفسي بيده ما شُرِّيَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حتي ظند أُ لتخرجن أَنفسهما فَرَقاً أَن يأْتي أَمرٌ من الله تحقيق ما قال الناس. ثم كشف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن وجهه وهو يضحك ، وإنه لَيتحدّر منه مثل الجُمان ، وهو يمسح جبينه ، فكانت أوّل كلمة ذالها

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۲ يوسف، ۱۸.

<sup>(</sup>۲) فى ب: «يكذب الله سى به».

«يا عائشة ، إِنَّ الله قد أنزل براءتك » . قالت : وسُرِّى عن أَبَوَى وقالت أُمِّى : قومى إِلى رسول الله . فقلت : والله ، لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك . فأنزل الله هذه الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ ﴾ (١) فأنزل الله هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إِلى الناس مسرورًا . الآية . قالت : فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الناس مسرورًا . فصعد على المنبر فحمِد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم تلا عليهم بما نُزِّل عليه في براءة عائشة . قالت : فضربهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحدّ ، وكان الذي تولَّى كِبْرَه اعبدُ الله بن أُبَى ، وكان مِسْطَح بن أثاثة ، وحسّان ابن ثابت . قال أبو عبد الله : ويقال إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم ابن ثابت . قال أبو عبد الله : ويقال إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يضربهم — وهو أثبت عندنا .

وكان سَعيد بن جُبَير يقول في هذه الآية : مَن رمى مُحْصَنة لعنه اللهُ في الدنيا والآخرة . فقال : إنما ذاك لأُمّ المؤمنين خاصّة .

فحد شي ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سُفيان ، عن أفلح مولى أبي أيوب ، أنَّ أمّ أيوب قالت لأبي أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ١٩ قال : بلي ، وذلك الكذب ، أفكنت يا أمّ أيوب فاعلة ذلك ٩ فقالت : لا والله . قال : فعائشة والله خير منك . فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله تعالى : ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤمِنُونَ والمُؤمِناتُ بِأَنْفُسِهمْ خَيْرًا وَقالُوا هذا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ (٢) ، يعنى أبا أيوب حين قال لأم أيوب ، ويقال إنما قالها أبي بن كعب .

فحدّ ثنى خارجة بن عبد الله بن سُملَيهان ، عن إبراهيم بن يحيى ، عن أمّ سعد بنت سعد بن ربيع ، قالت : قالت أمّ الطُّفَيل لأَبيّ بن كَعب : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : أيّ ذلك ؟ قالت : ما يقولون .

<sup>(</sup>١) سورة ٢٤ النور ١١. (٢) سورة ٢٤ النور ١٢.

فال : هو واللهِ الكذب ، أَوَ كنتِ تفعلين ذلك ؟ قالت : أعوذ بالله . قال : فهي واللهِ خير منك . قالت : وأنا أشهد ، فنزلت هذه الآية .

قالوا: ومكث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيّاماً ، ثم أخذ بيد سعد ابن مُعاذ فى نفر ، فخرج يقود به حتى دخل به على سعد بن عُبادة ومن معه ، فتحدّثا عنده ساعة ، وقرب سعد بن عُبادة طعاماً ، فأصاب منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسعد بن مُعاذ ومن معه ، ثم خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فمكث أيّاماً ، ثم أخذ بيد سعد بن عُبادة ، ونفر معه ، فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن مُعاذ ، فتحدّثا ساعة وقرب سعد بن مُعاذ طعاماً ، فأصاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسعد بن عُبادة ومن معهم ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسعد بن عُبادة ومن معهم ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وإنما فعل ذلك رسول الله معلى الله عليه وسلّم . وإنما فعل ذلك القول الذي تقاولا .

فحد ثنى مَعْمر ، عن الزَّهرى ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عبد الله صلى الله عليه عن ابن عبّاس ، عن عَمّار بن ياسر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه سلّم حين احتبس على قلادة عائشة رضى الله عنها بذات الجيش ، فلما طلع الفجر أو كاد نزلت آية التّيَمُّم ، فمسحنا الأرض بالأيدى ثم مسحنا الأددى إلى المنا كب ظهرًا وبطناً ، وكان يجمع بين الصلاتين في سفره .

فحد ثنى عبد الحميد بن جَعفر ، عن ابن رُومان ، ومحمد بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، وعبد الله بن يزيد بن قُسَيط. ، عن أُمّه ؛ فكلُّ قد حدَّثنى من هذا الحديث بطائفة ، وعماد الحديث عن ابن رُومان ، وعاصم وغيرهم ، قالوا : لمّا قال ابن أُبَى ما قال ، وذكر جُعَيل بن سُراقة وجَهْجا ، وكانا من فقراء المهاجرين ، قال : ومثل هذَيْن يُكثر على قومى ، وقد

أَنزلنا محمّدًا فى دور (١) كِنانة وعزّها ! واللهِ ، لقد كان جُعَيل يرضى أَن يسكت فلا يتكلَّم ، فصار اليوم يتكلَّم . وقول ابن أُبيّ أَيضاً فى صَفوان ابن معَطَّل وما رماه به ، فقال حَسّان بن ثابت :

أَمْسَى الجَلابِيبُ قد راعوا وقد كَثُروا وابنُ الفُريعةِ أَمْسى بَيْضَةَ البَلَدِ (٢)

فلمّا قدموا المدينة جاء صَفوان إلى جُعيل بن سُراقة فقال : انطلق بنا ، نضرب حَسان ، فواللهِ ما أراد غيرك وغيرى ، ولَنَحن أقرب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منه . فأبى جُعيل أن يذهب ، فقال له : لاأفعل إلّا أن يأمرنى رسول الله ، ولا تفعل أنت حتى تُؤامر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك . فأبى صَفوان عليه ، فخرج مُصْلِتاً السيف حتى ضرب حسّان ابن ثابت في نادى قومه ، فوثبت الأنصار إليه فأوثقوه رباطاً – وكان الذى وَلَى ذلك منه ثابت بن قيس بن شَمّاس – وأسروه أسرًا قبيحاً . فمر بم عُمارة بن حَزم فقال : ما تصنعون ؟ أمن أمر .رسول الله ورضائه أم من عُمارة بن حَزم فقال : ما علم به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . قال (٣) : لقد اجترأت ، خلّ عنه ! ثم جاء به وبثابت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . قال (٣) : وسلّم يسوقهم ، فأراك ثابت أن ينصرف ، فأبى عُمارة حتى جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم عليه وسلّم ، فقال حسّان : يا رسول الله ، شَهَر على السيف في نادى قوى ، ثم ضربنى لأن أموت ، ولا أرانى إلا ميّتاً من جراحتى . فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على صَفوان فقال : ولِمَ ضربته وحملت فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على صَفوان فقال : ولِمَ ضربته وحملت فأقبل رسول الله عليه وسلّم على صَفوان فقال : ولِمَ ضربته وحملت فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على صَفوان فقال : ولِمَ ضربته وحملت فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على صَفوان فقال : ولِمَ ضربته وحملت

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي ب : « ذروة » .

<sup>(</sup>٢) بيضة البلد: يمنى واحداً لا يحاربه أحد ، وهو في هذا الموضع مدح. وقد يكون بيصه البلد ذماً ، وأصل ذلك أن يؤخذ بيضة واحدة من بيض النعام ليس معها غيرها ، فإذا أريد به الذم شبه بها الرجل الذي لا رهط له ولا عشيرة. (شرح أبي ذر ، ص ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) أى قال لثابت بن قيس بن شماس .

السلاح عليه ؟ وتغيّظ. رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يـا رسول الله آذاني وهَجاني وسفَّه على وحسدني على الإسلام . ثم أقبل على حسّان فقال : أَسَفِيهْتَ على قوم أسلموا ؟ ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : احبسوا صَفوان ، فإن مات حَسّان فاقتلوه به . فخرجوا بِصفوان (١) ، فبلغ سعدَ بن عُبادة ما صنع صَفوان ، فخرج في قومه من الخزرج حتى أتاهم ، فقال : عمدتم إلى رجلٍ من أصحاب رسول الله تُوُّذونه وتهجونه بالشِّعر وتشتمونه ، فغضب ليما قيل له ، ثم أسرتموه أقبح الإسار(٢) ورسول الله بين أظهر كم ! قالوا : فإنَّ رسول الله أمرنا بحبسه وقال : إن مات صاحبُكم فاقتلوه . قال سعد : والله ، إنَّ أحبَّ إلى رسول الله للعفو ، ولكن رسول الله قد قضى بينكم بالحقّ، وإنَّ رسول الله يعنى (٣) لَيُحبّ أَن يُتْرَك صَفوان. والله ، لا أبرح حتى يُطْلَق! فقال حَسّان : ما كان لى من حقٌّ فهو لك يا أبا ثابت . وأبي قومُه ، فغضب قيس ابنه غضباً شديدًا فقال : عجباً لكم ، ما رأيت كاليوم! إنَّ حسّان قد ترك حقَّه وتأبون أنتم! ما ظننتُ أنَّ أحدًا من الخزرج يردّ أبا ثابتٍ في أمرٍ يهواه . فاستحيا القوم وأطلقوه من الوَثاق ؛ فذهب به سعدٌ إلى بيته فكساه حُدَّة ، ثم خرج صَفوان حتى دخل المسجد ليُصلَّى فيه ، فرآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : صَفوان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : مَن كساه ؟ قالوا : سعد بن عُبادة ، فقال : كساه الله من حُلَل (٤) الجنَّة . ثم كلَّم سعدُ بن عُبادة حَسَّانَ بن ثابت فقال : لا أَكلِّمك أَبدُّا إِن لَم تذهب إِلَى رسول الله فتقول : كلُّ حقٌّ لى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بحسان » ؛ والتصحيح من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: «أقبح الأسر ». أ

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول .

<sup>( ؛ )</sup> ن ب : « ثياب » .

قِبَل صَفُوان فهو لك يا رسول الله . فأقبل حَسّان في قومه حتى وقف بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، كلّ حقّ لى قِبَل صَفُوان بن مُعَطَّل فهو لك . قال : قد أحسنت وقبلت ذلك . فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرضاً براحاً (١) وهي بَيْرَحاء (٢) وما حولها وسِيرين ، وأعطاه سعد بن عُبادة حائطاً كان يَجُدّ (٣) مالاً كثيراً عِوضاً له مما عفا عن حقّه .

قال أبو عبد الله : فحدّث هذا الحديث ابن أبي سَبْرَة فقال : أخبرنى سُلَيان بن سُحَيم ، عن نافع بن جُبَير ، أنَّ حَسّان بن ثابت حبس صَفوان ، فلمّا برئ حَسّان أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسدّم إليه فقال : يا حَسّان . أحْسِنْ فيا (٤) أصابك . فقال : هو لك يا رسول الله . فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم براحاً وأعطاه سِيرِين عوضاً .

فحدّثنى أَفلح بن حُمَيد، عن أبيه، قال: ما كانت عائشة رضى الله عنها تذكر حَسّان إِلَّا بخير . ولقد سمعت عُروة بن الزُّبَير يوماً يسبّه لِما كان منه ، فقالت : لا تسبّه يا بُنَى ، أليس هو الذي يقول :

فإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ منكم وِقاءُ وحدَّثني سَعيد بن أَبِي زيد الأَنصاريّ قال : حدّثني من سمع أَبا عُبَيدة

<sup>(</sup>۱) البراح : المتسع من الأرض ، لا زرع بها ولا شجر . (القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۱۵) .

<sup>(</sup>٢) ويقال أيضاً « بيرحى » ، و بكسر الباء و بضم الراء . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٧١) . وهى مال كانت لأبى طلحة بن ، جهل ، وتصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الجداد: صرام النخل، وهو قطع تمرتها؛ يقال جد الثمرة يجدها جداً . (النهاية، ج١، صمر ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) فى ب: ﴿ عَا أَصَابِكُ ﴾ .

ابن عبد الله بن زَمعة الأسدى يُخبر أنه سمع حَمزة بن عبد الله بن عمر ، أنه سمع عائشة رضى الله عنها تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حسمان حِجازٌ بين المؤمنين والمنافقين . لا يُحبّه منافقٌ ولا يبغضه مؤمن . وقال حَسّان يمدح عائشة رضى الله عنها :

حَصَّانٌ رَزَانٌ (۱) لا تُزَنَّ بِرِيبَة وتُصبح غَرْثَى (۲) مِن لُحوم الغَوافِلِ (۳) فَإِن كَانَ مَا قَد جَاءَ عَنِّى قُلْتُهُ فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَى أَنامِلي فَإِن كَانَ مَا قَد جَاءَ عَنِّى قُلْتُهُ فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَى أَنامِلي هي أَبيات أَنشدنيها ابن أَبي الزِّناد وابن جَعفر .

حدّثنى عبد الله بن جَعفر بن مُسلم ، عن أبي عتيق ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنت رفيق عبد الله بن رواحة في غزوة المُريْسِيع ، فأقبلنا حتى انتهينا إلى وادى العقيق في وسط الليل فإذا الناس مُعرّسون (٤) . قلنا : فأين رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ قالوا : في مقدّم الناس ، قد نام . فقال لى عبد الله بن رواحة : يا جابر ، هل لك بنا في التقدّم والدخول على أهلنا ؟ فقلت : يا أبا محمّد ، لا أحبّ أن أخالف الناس ، لا أرى أحدًا تقدّم . قال ابن رواحة : والله ، ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن تقدّم . قال ابن رواحة : والله ، ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن تقدّم . قال جابر : أمّا أنا فلست ببارح . فودعني وانطلق إلى المدينة ، قانظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد ، فطرق أهله بلُحارث بن فأنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد ، فطرق أهله بلُحارث بن الخزرج ، فإذا مصباحٌ في وسط بيته وإذا مع امرأته إنسانٌ طويل ، فظنً

<sup>(</sup>١) الحصان هنا: العفيفة . والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً . ولا تزن: أي لا تتهم. ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢) غرقى : جائعة . (شرح أبى ذر ، ص ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الغوافل: جمع غافلة ، و يعنى بهذا الكارم أنها كافة عن أعراض الناس . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٧) .

<sup>(</sup> ٤ ) التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٠ ) .

أنه رجل ، وسُقط. في يديه وندم على تقدّمه . وجعل يقول ، الشيطان مع الغرّ ، فاقتحم البيت رافعاً سيفه ، قد جرّده من غِمْدِه يُريداً أن يضربهما . ثم فكُّر واذَّكر ، فغمز امرأته برجله فاستيقظت فصاحت وهي تُوْسَن ، فقال: أنا عبدالله ، فمَن هذا ؟ قالت : رُجَيلَة [ما شطتي] (١) ، سمعنا بمقدمكم فدعوتُها تُمشِّطي فباتت عندي . فبات فلمَّا أصبح خرج مُعترضاً لرسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم فلقيه ببشر أبي عُتبة ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسير بين أبي بكر وبَشير بن سعد ، فالتفت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بَشير فقال : يا أَبا النُّعمان . فقال : لبّيك . قال : إِنَّ وجه عبد الله ليُخبرك أنه قد كره طروق أهله . فلمّا انتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال رسول الله : خَبَرَك يا ابن رَواحة . فأُخبره كيف كان تقدّم وما كان من ذلك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لا تطرقوا النساء ليلاً . قال جابر : فكان ذلك أوَّل ما نهى عنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال جابر : فلم أَرَ مثل العسكر ولزومه والجماعة ، لقد أُقبلنا من خَيْبَر ، وكنا مررنا على وادى القُرى فانتهينا إلى الجُرْف (٢) ليلاً ، فنادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تطرقوا النساء ليلاً . قال جابر : فانطلق رجلان فَعَصَيا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرأيا جميعاً ما يكرهان.

## غزوة الخَنْدَق

عسكر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الثلاثاء لشمانٍ مضت من ذي القعدة ، فحاصروه خمس عشرة ، وانصرف يوم الأربعاء لسبع بقين سنة

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة ب.

<sup>(</sup>٢) الجرف على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٨٠) .

خمس ؛ واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم .

فحدِّثني موسى بن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه ، وربيعة ابن عُثَان ، ومحمّد عن الزُّهريّ ، وعبد الصَّمَد بن محمّد ، ويونس بن محمَّد الظُّفَريُّ ، وعبد الله بن جَعفر ، ويحيى بن عبد الله بن أَني قَتادة ، وابن أبي سَبْرَة ، وعبد الحَميد بن جَعفر ، ومَعْمَر بن راشد ، وحِزام بن هِشام ، ومحمَّد بن يحيى بن سَمهل ، وأيُّوب بن النُّعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك ، وموسى بن عُبَيدة ، وقُدامة بن موسى ، وعائذ بن يحي الزَّرَقّ ، ومحمَّد بن صالح ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، وهِشام بن سعد، ومُجَمَّع ابن يَعقوب ، وأبو مَعشَر ، والضَّحَّاك بن عُثمان ، وعبد الرحمن بن محمَّد ابن أبي بكر ، وابن أبي حَبيبة ، وابن أبي الزِّناد ، وأسامة بن زيد ؛ فكلُّ قد حدَّثني من هذا الحديث بطائفة ، وبعضهم أُوعي له من بعض ، وغير هؤلاء قد حدّثني ، فكتبت كلّ ما حدّثوني ، قالوا : لمّا أَجلي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بني النَّضير ساروا إلى خَيْبُر ، وكان بها من اليهود قومٌ أَهلُ عَدَدٍ وجَلَدٍ ، وليست لهم من البيوت والأحساب(١) ما لبني النَّضير \_ كان بنو النَّضير سِرُّهم ، وقُرَيْظَة من ولد الكاهن من بني هارون \_ فلما قدموا خَيْبر خرج حُييّ بن أَخْطَب ، وكِذانة بن أبي الحُقيق ، وهوْذَة بن الحُقّيق ، وهَوْذَة بن قيس الوائليّ من الأوس من بني خَطْمَة ، وأبو عامر الراهب في بضعة عشر رجلاً إلى مكَّة يدعون قُريشاً وأتباعها إلى حرب محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا لقُرَيش : نحن معكم حتى نستأصل محمَّدًا . قال أبو سُفيان : هذا الذي أقدمكم ونزعكم (١) ؟ قالوا : نعم ، جئنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والأخشاب » ، والتصحيح من نسخة ب .

<sup>(</sup> ۲ ) في ب : « نزغكم » .

لنُحالِفَكم على عداوة محمّد وقتاله . قال أبو سُفيان : مرحباً وأهلاً ، أحب الناس إلينا مَن أَعاننا على عداوة محمّد . قال النفر : فأَخْرِجْ خمسين رجلاً من بطون قُريشٍ كلُّها أنت فيهم ، وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نُلصق أكبادنا بها ، ثم نحلف بالله جميعاً لا يخذل بعضنا بعضاً ، ولتكوننُّ كلمتنا واحدةً على هذا الرجل ما بـقى منا رجل . ففعلوا فتحالفوا على ذلك وتعاقدوا ، ثم قالت قُريش بعضها لبعض : قد جاء كم روساء أهل يَشْرِب وأهل العِلم والكتاب الأُوّل، فسلوهم عما نحن عليه ومحمَّدٌ؛ أينا أهدى ؟ قالت قُرَيش : نعم . فقال أبو سُفيان : يا معشر اليهود ، أنتم أهل الكتاب الأوّل والعلم ، أخْبِرونا عمّا أصبحنا نحن فيه ومحمّد ، ديننا خيرٌ أم دين محمّد ؟ فنحن عُمّار البيت ، وننحر الكُوم ، ونسقى الحَجيج ، ونعبد الأصنام. قالوا : اللَّهم ، أَنتم أولى بالحق منه ؛ إنكم لتُعظِّمون هذا البيت ، وتقومون على السِّقاية ، وتنحرون البُدْن ، وتعبذون ما كان عليه آباؤكم ، فأنتم أولى بالحقّ منه . فأنزل الله تعالى ف ذلك : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتابِ يُوْمِنُون بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوُّلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا } (١١). فاتَّعدوا لوقت وقَّدوه ، فقال صَفوان بن أُمَيَّة : يا معشر قُرَيش ، إنكم قد وعدتم هؤلاء القوم لهذا الوقت وفارقوكم عليه ، فَفُوا لهم به ! لا يكون هذا كما كان ، وَعدْنا محمّدًا بَدْرَ الصَّفْراء فلم نَفِ بموعده ، واجترأ علينا بذلك ، وقد كنتُ كارهاً لميعاد أبي سُفيان يومئذ . فخرجت اليهود حتى أتت غَطَفان ، وأُخذت قُرَيشٌ في الجَهاز ، وسيّرت في العرب تدعوهم إلى نصرها ، وألَّبوا أحابيشَهم ومَن تبعهم . ثم خرجت اليهود حتى جاءوا بني سُلَّيم ،

<sup>(</sup>١) سورة ٤ النساء ١٥.

فوعدوهم يخرجون معهم إذا سارت قُريش. ثم ساروا(١) في غَطَفان ، فجعلوا لهم تمر خَيْبَر سنة ، وينصرونهم ويسيرون مع قُريش إلى محمد إذا ساروا . فأنعمت بذلك غَطَفان ، ولم يكن أحدٌ أسرع إلى ذلك من عُيَيْنَة بن حِصن .

وخرجت قُريش ومَن تبعها من أحابيشها أربعة آلاف، وعقدوا اللواء فى دار النَّدُوة ، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس ، وكان معهم من الظَّهر ألفُ بعير وخمسائة بعير . وأقبلت سُلَيم فلاقوهم بمرّ الظَّهران ، وبنو سُلَيم يومشد سبعمائة ، يقودهم شفيان بن عبد شمس حليفُ حَرب بن أُميّة ، وهو أبو أبى الأُعُور الذى كان مع مُعاوية بن أبى سُفيان بصِفِين . وخرجت قُريش يقودها أبو سُفيان بن حَرب ، وخرجت بنو أَسَد وقائدها طَلْحَة بن خُويْلِد الأَسَدي ، وخرجت بنو وأوعبت (٢) ، وهم أَلف يقودهم عُييْنَة بن الأَسَدي ، وخرجت أَشْجَع وقائدها مسعود بن رُخيلة وهم أربعمائة – لم حَصْن ، وخرجت أَشْجَع وقائدها مسعود بن رُخيلة وهم أربعمائة – لم تُوعِب أَشْجَع . وخرج الحارث بن عَوف يقود قومه بنى مُرَّة وهم أربعمائة . لما أجمعت غَطَفان السير أبى الحارث بن عَوف المسير وقال لقومه : تفرّقوآ فى بلاد كم ولا تسيروا إلى محمّد ، فإنى أرى أنَّ محمّدًا أَمْرُهُ ظاهر ، لو ناوأه مَن بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة . فتفرَّقوا فى بلادهم ولم يحضر واحدٌ منهم ؛ وهكذا روى الزَّهرى وروت بنو مُرَّة .

حدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حَزم ، وعاصم بن عمر بن قتادة قالا : شهدت بنو مُرَّة الخَنْدَقَ وهم أربعمائة وقائدهم الحارث بن عَوف المُرِّى ، وهجاه حسّان وأنشد (٣)

<sup>(</sup>۱) في ب: «ثم سارت».

<sup>(</sup>٢) أي خرجوا بأجمعهم في الغزو . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) ني ب « وأنشدوا » .

شعرًا ، وذكروا مُجاورة النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم يومئذ. فكان هذا أَثبت عندنا أَنه شهد الخَنْدَق في قومه ، ولكنه كان أَمثلَ تقيّةً من عُيَيْنَة .

قالوا: وكان القوم جميعاً الذين وافوا الخَنْدَق من قُريش ، وسُليم ، وغَطَفان ، وأَسد ، عشرة آلاف ، فهى عساكر ثلاثة ، وعِناج (١) الأَمر إلى أَبى مُفيان . فأَقبلوا فنزلت قُريشُ برُومة (٢) ووادى العَقيق في أَحابيشها ومَن ضَوى إليها من العرب ، وأقبلت غَطَفان في قادتها حتى نزلوا بالزَّغابة إلى جانب أُحُد . وجعلت قُريشُ تُسرّح ركابها في وادى العقيق في عِضاهِه ، وليس هناك شيءٌ للخيل إلّاما حملوه معهم من عَلف وكان عَلَفهم الذُّرة وسرّحت غَطَفان إبلها إلى الغابة في أَثْلِها وطَرْفائها في عِضاه الجُرْف . وقدموا في زمان ليس في العرض (٣) زَرْع ، فقد حصد الناس قبل ذلك بشهر ، في زمان ليس في العرض (٣) زَرْع ، فقد حصد الناس قبل ذلك بشهر ، فأَدخلوا حصادهم وأتبانهم . وكانت غَطَفان تُرسل خيلها في أَثر الحصاد وكان خيل غَطَفان ثلاثمائة – بالعِرْض فيمسك ذلك من خيلهم (٤) ،

فلمّا فَصَلت قُريْشُ من مكّة إلى المدينة خرج رَكْبٌ من خُزاعة إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأحبروه بفصول قُريش ، فساروا من مكّة إلى المدينة أربعاً ، فذلك حين ندب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الناسَ وأحبرهم خبر عدوهم ، وشاورهم فى أمرهم بالجدّ والجهاد ، ووعدهم النصر إن هم صبروا واتّقوا ، وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله . وشاورهم رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصلِ: «عياج » ، والتصحيح من ب.

<sup>(</sup>٢) رومة : أرض بالمدينة بين الجرف و زغابة . ( معجم البلدان ، ج ۽ ، ص ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) يتمال لكل واد فيه قرى ومياه عرض . وقال الأصمعى: أخصب ذلك العرض وأخصبت أعراض المدينة وهي قراها التي في أوديتها . وقال شمر: أعراض المدينة بطون سوادها حيث الزروع والنخل . ( معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى ب : « من خيولهم » .

وسلّم ، وكان رسول الله يُكثر مشاورتهم في الحرب ، فقال: أنبرز لهم من المدينة ، أم نكون فيها ونُخَنْدِقُها علينا ، أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل ؟ فاختلفوا ، فقالت طائفة : نكون ممّا يلى بُعاث إلى ثنيّة الوَداع إلى الجُرْف . فقال قائل: ندع المدينة خُلوفاً! فقال سَلْمان: يا رسول الله ، إنا إذ كنا بأرض فارس وتخوّفنا الخيل خندقنا علينا ؛ فهل لك يا رسول الله أن نُخَنْدِق ؟ فأعجب رأى سَلْمان المسلمين ، وذكروا حين دعاهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد أن يُقيموا ولا يخرجوا ، فكره المسلمون الخروج وأحبّوا النبات في المدينة .

فحد أبو بكر بن أبي سَبْرة قال : حد أبو بكر بن عبد الله بن جهم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ركب فرساً له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فارتاد موضعاً ينزله ، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سَلْعاً (۱) خلف ظهره ، ويُخَنْدِق من المَذاد (۱) إلى ذُباب إلى راتِج (۱) . فعمل يومئذ في المخندق ، وندب الناس ، فخبرهم بدُنُو عدوهم ، وعسكرهم إلى سَفْح سَلْع ، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يُبادرون قدوم العدو عليهم ، وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعمل معهم في الخندق ليُنشِط المسلمين ؛ وعملوا ، واستعاروا من بني قُريظة آلةً كثيرةً من مَساحي ، وكرازين (۱) ومكاتل ، يحفرون به الخندق – وهم يومثذ سِلْم للنبي صلّى الله عليه وسَلَم عمر عميم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم المنبي عمل معهم في المنتوب وكرازين (۱) ومكاتل ، يحفرون به الخندق – وهم يومثذ سِلْم للنبي صلّى الله عليه وسلّم يومثذ سِلْم للنبي صلّى الله عليه وسلّم المنبي عمل المنتوب النبي عمل المنتوب المنتوب النبي عمل المنتوب المنتوب النبي عمل المنتوب المنتوب النبي عمل المنتوب النبي عمل المنتوب النبي عمل المنتوب المنتوب النبي عمل المنتوب المن

<sup>(</sup>١) سلم : الجبل المعروف الذي بسوق المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) المآداد : اسم أطم لبني حرام من بني سلمة غربي مسجد الفتح . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، حس ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) راتج : الجبل الذي إلى جنب جبل بني عبيد غر في بطحان . (وفاء الوفا ، ج٢ ، ص ٣١٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) مساحي : جمع مسحاة ، وهي المجرفة من الحديد . وكرازين : جمع كرزن، وهو الفأس . ومكاتل: جمع مكتل، وهو الزبيل الكبير ، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاً . (النهاية، ج ٤ ، ص ٤ ٩ ، ١٤ / ١٨) .

الله عليه وسلَّم يكرهون قدوم قُريش . ووكَّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكلِّ جانب من الخندق قوماً يحفرونه ، فكان المهاجرون يحفرون من جانب راتيج إلى ذُبَّاب ، وكانت الأنصار تحفر من ذُباب إلى جبل بنى عُبَيد ، وكان سائر المدينة مشبَّكاً بالبنيان .

فحد أبيه ، عن جدّه ، قال : كنت أنظر إلى المسلمين (١) والشباب ينقلون التراب ، والخندق بَسْطَة (٢) أو نحوها ، وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم فى المكاتل ، وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من جبل سَلْع ، وكانوا يبعلون التراب مما يلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، وكانوا يسطرون الحجارة ممّا يليه م كأنها حبال (٣) التمر – وكانت الحجارة من أعظم سلاحهم يرمونهم بها .

فحدّ ثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن مَروان بن أبى سعيد ، قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومث يحمل التراب فى المكاتل ويطرحه ، والقوم يرتجزون ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول :

هذا الجَمالُ لا جَمالُ خَيْبَرُ هذا أَبَرُ رَبَّنا وأَطْهَرُ

وجعل المسلمون يومئذ إذا رأوا من الرجل فُتورًا ضحكوا منه. وتنافس الناس يومئذ في سَلْمان الفَّارسيّ ، فقال المهاجرون : سَلْمان منا ! . . وكان قويًّا عارفاً بحفر الخنادق . وقالت الأنصار : هو منا ونحن أحقّ به ! فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قولُهم فقال : سَلْمان رجلٌ منا أهل فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قولُهم فقال : سَلْمان رجلٌ منا أهل

<sup>(</sup>١) فى ث : «كنت أنظر إلى المسلمين يمرون ».

<sup>(</sup>٢) بسطة : أي قامة . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ف.ب : « جبال ».

البيت . ولقد كان يومثذ يعمل عمل عشرة رجال حتى عانَه (١) يومثذ قيس بن أبي صَعْصَعَة ، فلُيطِ به (٢) ، فسأَلوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : مُروه فَلْيَتَوَضَّا له ، وَلْيَغْتَسِلْ به ، ويكْفَإ الإناء خَلْفَهُ. ففعل فكأَنما حُل من عِقال .

فحدثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن الفُضَيل بن مُبَشِّر قال : سمعتُ جابر ابن عبد الله يقول : لقد كنت أرى سَلْمان يومثذ ، وقد جعلوا له خمسة أذرع طولا وخمساً فى الأرض ، فما تحيَّنته حتى فرغ وَحْدَه ، وهو يقول : اللَّهم ، لا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الآخرة .

وحد ثنى أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن كعب بن مالك قال : جعلنا يوم الخَنْدُق نرتجز ونحفر ، وكنا \_ بنى سَلِمَة \_ ناحية ، فعزم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ألا أقول شيئا ، فقلت : هل عزم على غيرى ؟ قالوا : حَسّان بن ثابت . قال : فعرفت أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنما نهانا لوجدنا له وقلّته على غيرنا ، فما تكلّمت بحرف حتى فرغنا من الخَنْدُق . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ : لا يغضب أحدٌ ممّا قال صاحبه ، لا يُريد بذلك سوءًا - ، إلّا ما قال كعب وحسّان فإنهما يجدان ذلك .

وحدّثنى يحيى بن عبد العزيز ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : كان جُعَيل بن سُراقة رجلاً صالحاً ، وكان ذميماً قبيحاً ، وكان يعمل مع المسلمين يومئذ في الخَنْدَق ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قد غير اسمه يومئذ فسمّاه عَمرًا ، فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون :

<sup>(</sup>١) عافه : أي أصابه بالعين . ( لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) لبط: أي صرع وسقط إلى الأرص . (النهائة ؛ ح ؛ ، ص ٢٤) .

سَمَّاهُ مِن بعد جُعَيْلِ عَمْرا وكان للباثِسِ يوماً ظَهْـرا قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يقول من ذلك شيئاً إلَّا أَن يقول «عمرا» (١) .

فبينا المسلمون يحفرون ، وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب مع المسلمين ، فنظر إليه سعد بن مُعاذ وهو جالس مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : الحمد لله يا رسول الله الذي أبقاني حتى آمنت بك ؛ إنى عانقت أبا هذا يوم بُعاث ، ثابت بن الضّحاك ، فكانت اللّبْجة (٢) به ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أما إنه نعم الغلام ! وكان زيد بن ثابت قد رقد في الخنْدق ، غلبته عيناه حتى أُخِذ سلاحه وهو لا يشعر ، وهو في قُرُّ شديد \_ ترسه ، وقوسه ، وسيفه \_ وهو على شَفير الخَنْدَق مع المسلمين ، فانكشف المسلمون يُريدون يُطيفون بالخَنْدق ويحرسونه ، وتركوا زيدًا نامماً ، ولا يشعرون به حتى جاءه عمارة بن حزم فأخذ سلاحه ، ولا يشعر حتى فزع بَعْدَ فَقْدِ سلاحه ، حتى بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلما أبا رُقاد ، نمت حتى ذهب سلاحك ! ثم قال رسول فدعا زيدًا فقال : يا أبا رُقاد ، نمت حتى ذهب سلاحك ! ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مَن له علم بسلاح هذا الغلام ؟ فقال عُمارة بن حَزم : أنا يا رسول الله عليه وسلّم أن يُروَّ ع المسلم أو يُوْخَذ مَتاعه لاعباً جادًا (٢).

حدّثني عَلَى بن عيسى ، عن أبيه ، قال : ما كان في المسلمين يومئذ أحد لله على بن عيسى ، عن أبيه ، قال : ما كان في المخنّدة أو ينقِل التراب ، ولقد رُئِي رسول الله صلّى

<sup>(</sup>١) أى إذا وصلوا إلى آخر البيت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا: « وكان للبائس يوماً ظهرا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ظهرا » . ( شرح أبى ذر ، ص ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) اللبجة : من قولك لبج به ، أي صرع . (أساس البلاغة ، ص ٨٤٢) .

<sup>(</sup>٣) أي لا يأخذه على سبيل الهزل ثم يحبسه فيصير ذلك جداً . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٧)

الله عليه وسلَّم وأبو بكر ، وعمر ـ وكان أبو بكر وعمر لا يتفرّقان فى عمل ، ولا مسير ، ولا مَنزِل ـ ينقلان التراب فى ثيابهما يومئذٍ من العجلة ، إذ لم يجدا مكاتِل لعجلة المسلمين .

و كان البَراء بن عازب يقول : ما رأيت أحدًا أحسن في حُلَّة حمراء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإنه كان أبيض شديد البياض ، كثير الشعر ، يضرب الشعر مَنكِبَيْه . ولقد رأيته يومثد يحمل التراب على ظهره حتى حال الغُبار بيني وبينه ، وإنى لأنظر إلى بياض بطنه .

وقال أبو سَعيد الخُدرى : لكأنى أنظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يحفر فى الخَنْدَق مع المسلمين ، والتراب على صدره وبين عُكَنه (١) ، وإنه ليقول :

اللَّهم لولا أنت ما اهْتَدَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَّينا يُردِّد ذلك.

وحدّثنى أُبَى بن عبّاس بن سَهل ، عن أَبيه ، عن جدّه ، قال : كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الخَنْدق ، فأَخذ الكَرْزَن وضرب به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حجرًا فصلَّ الحجر ، فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقيل : يا رسول الله ، مِمَّ تضحك ؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أضحك من قوم يُؤْتَى مهم من المشرق في الكُبول (٢) ، يُساقون إلى الجنّة وهم كارهون .

فحدٌ ثنى عاصم بن عبد الله الحككمي ، عن عمر بن الحكم ، قال : كان عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه يضرب يومئذ بالمِعْوَل ، فصادف

<sup>(</sup>١) العكنة : ما انطوي وتشي من لحم البطن . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) الكبول: جمع كبل، وهو قيد ضخم. (النهاية، ج ؛ ، ص ٢).

حجرًا صلْدًا ، فأَخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منه المِعُول ، وهو عند جبل بني عُبيد ، فضرب ضربةً فذهبت أوّلها بَرْقَةً إلى اليمَن ، ثم ضرب أُخرى فذهبت برْقَةً إِلَى الشام ، ثم ضرب أُخرى فذهبت بَرْقَةً نحو المشرق ، وكُسر الحجر عند الثالثة . فكان عمر بن الخطَّاب يقول : والذي بعثه بالحق ، لصار كأنه سِهْلَة (١) وكان كلَّما ضرب ضربة يتبعه سَلْمان بِبَصَرِه (٢) ، فيبصر عند كلّ ضربة بَرْقَة ، فقال سَدْمان : يا رسول الله ، رأيت المِعُول كلَّما ضربتَ به أضاء ما تحته . فقال : أليس قد رأيتَ ذلك ؟ قال : نعم . قال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم : إنى رأيت في الأُولِي قصور الشام ، ثم رأيت في الثانية قصور اليَكن ، ورأيت في الثالثة قصر كِسْرى الأبيضَ بالمَدائن . وجعل يصفه لِسَلْمان فقال : صدقت والذى بعثك بالحقّ ، إنَّ هذه لَصفتُه ، وأشهد أنك لَرسول الله ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هذه فتوحٌ يفتحها الله عليكم بعدى يا سَلْمان، لْتُفْتَحَنَّ الشَّام ، ويهرب هِرَقْلُ إِلَى أَقْصِي مملكته ، وتظهرون على الشَّام فلا يُنازعكم أَحد ، ولتُفْتَحَنَّ اليَمن ، وليُفْتَحَنَّ هذا المشرِق، ويُقْتَل كِسْرى بعده . قال سلمان : فكلّ هذا قد رأيت .

قالوا: وكان الخَنْدُق ما بين جبل بنى عُبَيد بخُرْبَى إلى راتِج، فكان للمهاجرين من ذُباب إلى راتِج، وكان للأنصار ما بين ذُباب إلى خُرْبَى، فهذا الذى حفر رسول الله صلى الله عليه وسلّم والمسلمون، وشبّكوا المدينة بالبنيان من كلِّ ناحية وهى كالحصن. وخندقت بنو عبد الأَشْهَل عليها يا يلى راتِج إلى خلفها، حتى جاء الخَنْدُق من وراء المسجد، وخندقت

<sup>(</sup>١) السهلة : رمل ليس بالدقاق . ( الصحاح ، ص ١٧٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « بضربه » ؛ والتصحيح من نسخة ب .

بنو دينار من عند خُرْبَى إلى موضع دار ابن أبى الجَنوب اليوم . ورفع المسلمون النساء والصبيان فى الآطام ، ورفعت بنو حارثة الدَّراريّ فى أطْمهم ، وكان أُطْماً منيعاً ، وكانت عائشة يومئذ فيه . ورفع بنو عمرو بن عَوف النساء والدُّريّة فى الآطام ، وخندق بعضهم حول الآطام بقُباء ، وحصّن بنو عمرو بن عَوف ولفتها (۱۱) ، وخطْمة ، وبنو أُمَية ، ووائل ، وواقف ، فكان ذراريّهم فى آطامهم .

فحدّثى عبد الرحمن بن أَبْجَر (٢) ، عن صالح بن أَبِ حَسّان ، قال : أخبرنى شيوخ بنى واقف أنهم حدّثوه أنَّ بنى واقف جعلوا ذراريّهم ونساءَهم في أُطْمهم ، وكانوا مع النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكانوا يتعاهدون أهليهم بأنصاف النهار بإذن النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فينهاهم النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فينهاهم النبى صلَّى الله عليه وسلَّم ، فينهاهم من بنى قُرينظة .

فكان هِلال بن أُمَية يقول : أقبلتُ في نفرٍ من قومي وبني عمرو بن عَوف ، وقد نكبنا عن الجِسْر وصَفْنَة (٣) فأخذنا على قُباء ، حتى إذا كنا بعَوْسا(٤) إذا نفر منهم فيهم نَبّاش بن قيس القُرَظي ، فنضحونا بالنّبل ساعة ، ورميناهم بالنبل ، وكانت بيننا جِراحة ، ثم انكشفوا على حاميتهم ورجعنا إلى أهلنا ، فلم نَرَ لهم جمعاً بعد .

وحدَّثنى أَفْلَح بن سَعيد ، عن محمَّد بن كعب ، قال : كان الخَنْدَق الذي خندق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما بين جبل بني عُبيد إلى راتِج

<sup>(</sup>١) اللف: القرم المجتمعون . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٩٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب: «عبد الرحمن بن الحارث».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل؛ وفي نسخة ب: « وصفنة » . وصفنة : منزلة بني عطية بن زائد ، ذكرها السمهودي ، ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) عوساً : موضع بوادي را نوناً . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ) .

\_ وهذا أَثبت الأَحاديث عندنا . وذكروا أَنَّ الخَنْدَق له أَبواب ، فلسنا ندرى أَين موضعُها .

فحدَّثي محمَّد بن زِياد بن أَبي هُنَيدة ، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أصاب الناس كُدْيَةً يوم الخَدْدَق فضربوا فيها بمَعاوِلهم حتى انكسرت ، فدعَوا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدعا ماء فصبّه عليها فعادت كثيباً . قال جابر بن عبد الله : فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يحفر ، ورأيته خَميصاً ، ورأيت بين عُكَنه الغُبار ، فأتيت امرأتي فأخبرتها ما رأيت من خَمص بطن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت : والله ، ما عندنا شيءٌ إِلَّا هذه الشاة ومُدُّ من شَعير . قال جابر : فَاطْحَنَّى وأَصْلِحَى . قالت : فطبخنا بعضها وشُوَينا بعضها ، وخُبز الشعيرُ . [قال جابر]: ثم أُتيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمكثتُ حتى رأيت أنَّ الطعام قد بلغ ، فقلت : يا رسول الله ، قد صنعتُ لك طعاماً فأتِ أنت ومن أحببت من أصحابك . فشبتك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصابعه في أصابعي ، ثم قال : أجيبوا ، جابرٌ يدعوكم ! فأقبلوا معه فقلت : واللهِ ، إنها الفّضيحة ! فأتيتُ المرأة فأخبرتها فقالت : أنت دعوتهم أو هو دعاهم ؟ فقلت : بل هو دعاهم ! قالت : دعهم ، هو أعلم . قال : فأَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأمر أصحابه ، فكانوا فِرَقاً ، عشرةً عشرةً ، ثم قال لنا : اغْرِفوا وغَطُّوا البُّرْمَة ، وأُخرِجوا من التُّنُّور الخبز ثم غَطَّوه . ففعلنا فجعلنا نغرف ونُغطِّي البُرْمَة ثم نفتحها ، فما نراها نَقَصت شيئاً ، ونُخرج الخبز من التَّذور ثم نُعطِّيه ، فما نراه ينقص شيئًا . فأكلوا حتى شبِعوا ، وأكلنا وأهدينا ، فعمل الناس يومثل كلُّهم والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم . وجعلت الأَنصار ترتجز وتقول :

نحن الَّذينَ بايعـوا محمَّدا على الجِهادِ ما بقينا أَبَدا فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم:

اللَّهم لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَه فَاغْفِر لِلأَنصارِ والمُهاجِرَه

وحد شي ابن أبي سَبْرة ، عن صالح بن محمّد بن زائدة ، عن أبي سَلَمة ابن عبد الرحمن بن عَوف ، عن أبي واقد اللَّيقي ، قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعرض الغِلْمان وهو يحفر الخَنْدق ، فأجاز مَن أجاز ورد من رد ، وكان الغِلْمان يعملون معه ، الذين لم يبلغوا ولم يُجزهم ، ولكنه لما لحم الأمر أمر مَن لم يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الآطام مع الذراري . وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف ، فلقد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإنه ليضرب مرة بالمعول ، ومرة يغرف بالميسحاة التراب ، ومرة يحمل التراب في الموكتل . ولقد رأيته يوماً بُلغ منه ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الموكتل . ولقد رأيته يوماً بُلغ منه ، فجلس رسول الله فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه يُنحيان الناس أن يمروا به فيُنبّهوه ، وأبنه ليقول : ألا أفزعتموني ! فأخذ الكردون يضرب به ، وإنه ليقول :

اللّهم إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَه فَاغْفِر للأَنْصارِ والمُهاجِرَه اللّهم إنَّ العَيْشُ الآخِرَه فهم كَلَّفوني أَنْقُ لُ الحِجارَه اللّهم الْعَنْ عَضَلاً والقَ الرّ

فكان ممّن أجاز رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ ابن عمر ؛ وهو ابن خمس عشرة ، والبراء بن عازب ؛ وهو ابن خمس عشرة ، والبراء بن عازب ؛ وهو ابن خمس عشرة .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الخَدْدَق ، وكان حفره ستّة أيام وحصنه ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلّم دَبْرَ سلْع ، فجعله خلف ظهره والخَدْدق أمامه ، وكان عسكره هنالك . وضرب قُبّة من أَدَم ، وكانت القُبّة عند المسجد الأَعلى الذي بأصل الجبل – جبل الأَحْزاب – وكان النبيّ صلى الله عليه وسلّم يُعقب بين نسائه ، فتكون عائشة أياماً ، ثم تكون أمّ سَلَمة ، ثم تكون زَيْنَب بنت جَحش ، فعكان هؤلاء الثلاث اللّاتي يُعقب بينهن في الخَندَق ، وسائر نسائه في أَطْم بني حارثة . ويقال : كنّ في المُسَيْر (١١) ، أَطْم في بني زُريق ، وكان حصيناً . ويقال : كان بعضهن في فارع (١) وكلّ هذا قد سمعناه .

فحد ثبی أبو أيوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : كان حُبَى بن أخطَب يقول لأبى سُفيان بن حَرب ولقريش فى مسيره معهم : إنّ قوى قُريْظَةَ معكم ، وهم أهل حلْقة وافِرة ، هم سبعمائة مقاتل وخمسون مقاتلا . فلمّا دنوا قال أبو سُفيان لحُبيّ بن أخطَب : اثت قومك ، حتى ينقضوا العهد الذى بينهم وبين محمّد . فذهب حُبيّ حتى أتى بنى قُريظة ؛ وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قدم صالَح قُريْظة والدّضير ومن بالمدينة من اليهود ألاً يكونوا معه ولا غليه . ويقال :صالحهم على أن ينصروه ممّن دَهَمَه منهم ، ويثقيموا على مَعاقلهم (٣) الأولى التي بين الأوس والخررج . ويقال إنّ حُبيّي

<sup>(</sup>۱) قال السمهودى : إنه أطم بنى عبد الأشهل ، كان لبنى حارثة . (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۳۷۳) .

<sup>(</sup>٢) فارع .: أَطْم كان فى دار جعفر بن يحيى بباب الرحمة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٣) أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات و إعطائها . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٧ ) .

عدل من ذى الحُدَيفة فسلك على العَصْبَة حتى طرق كعب بن أسد، وكان كعب صاحب عقد بني قُرَيْظَة وعهدها .

فكان محمد بن كعب القُرطى يحدّث يقول: كان حُيَى بن أَخْطَب رجلاً مششوماً ؛ هو شأم بني النَّضير قومه ، وشأم قُرَيْظَة حتى قُتِلوا ، وكان يُحبُّ الرئاسة والشرف عليهم ، وله في قُريش شَبَّهُ - أَبو جَهل بن هِشام . فلما أَتَى حُيَى ٓ إِلَى بني قُرَيْظُة كرهت بنو قُرَيْظَة دخولَه دارَهم، فكان أول من لقيه غزًّال بن سَمَوْأَل ، فقال له خُيني : قد جئتك بما تستريح به من محمّد ، هذه قُرَيشٌ قد خلّت وادى العَقيق ، وعَطَفان بِالزُّغابَة . قال غَزَّال : جئتَنا واللهِ بِذُل الدهر ! قال حُيكيّ : لا تقلُّ هذا ! ثم وجّه إلى باب كعب بن أسد فدق عليه ، فعرفه كعب وقال : ما أصنع بدخول حُيني علي ، رجل مششوم قد شأم قومَه ، وهو الآن يدعوني إلى نقض العهد ! قال : فدق عليه ، فقال كعب : إنك امروُّ مشئومٌ قد شأَّمتَ قومك حتى أَهْلكتَهم ، فارجع عنا فإنك إنما تُريد هلاكي وهلاك قومى ! فأبي حُيني أن يرجع ، فقال كعب : يا حُيني ، إني عاقدت محمّدًا وعاهدته ، فلم نر منه إلاَّ صدقاً ؛ واللهِ ، ما أَخفر (١) لنا ذِمَّةٌ ولا هتك لنا سِترًا ، ولقد أحسن جِوارنا . فقال حُيني : ويحك ! إنى قد جئتك ببحر طام وبعزِّ الدهر، جئتُك بقُرَيشِ على قادتها وسادتها ، وجئتُك بكِنانة حتى أنزلتُهم برُومَة، وجئتك بغَطَفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتُهم بالزَّغابة إلى نَقْمَى (٢) ، قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل ، والعدد عشرة آلاف ، والخيل أَلف فرس ، وسلاح كثير ، ومحمّدٌ لا يُفلت في فَوْرنا هذا ، وقد تعاقدوا

<sup>(</sup>١) أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه . ( النهاية ، ج١ ، ص٣٠٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) نقمي : موضع بقرب أحد كان لأبي طالب . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ) .

وتعاهدوا ألَّا يرجعوا حتى يستأصلوا محمَّدًا ومن معه . قال كعب : ويحك ! جئتني والله بِذُلّ الدهر وبسحاب يبرُق ويرعُد ليس فيه شيء . وأنا في بَحْرٍ لُجِّيٌّ ، لا أقدر على أن أريم دارى ، ومالى معى والصبيان والنساء ؟ فارجع عني ، فإنه لا حاجة كل فيما جئتني به . قال حُيني : ويحك ! أُكلِّمك. قال كعب : ما أنا بفاعل . قال : والله ، ما أُغلقت دوني إلَّا لجَشيشتك أَن آكل معك منها ، فلك ألاًّ أُدخل يدى فيها . قال : فأحفظه (١) ، ففتح الباب فدخل عليه ، فلم يزل يَفْتِله في الذِّرْوَة والغارِب (٢) حتى لان له ، وقال : ارجع عني يومك هذا حتى أُشاور رؤساء اليهود . فقال : قد جعلوا العهد والعقد إليك فأنت ترى لهم . وجعل يُلحّ عليه حتى فتله عن رأّيه ، فقال كعب بن أسد : يا حُيّى ، قد دخلتُ فيها ترى كارها له ، وأنا أخشى أَلاَّ يُقْتَل محمّد ، وتنصرف قُرَيشٌ إلى بلادها ، وترجع أنت إلى أهلك ، وأبقى في عُقر الدار وأُقْتَل ومن معى . فقال حُيّى : لك ما في التوراة التي أُنْزِلَت على موسى يومَ طُور سَيناء ، لئن لم يُقْتَل محمّدٌ في هذه الفَورة ورجعت قُرَيشٌ وغَطَفان قبل أَن يُصيبوا محمّدًا ، لأَدخلنَّ معك حِصْنك حتى يُصيبني ما أصابك . فنقض كَعب العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ودعا حُيّى بالكتاب الذي كتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بينهم فشدقَّه حُيني ، فلمَّا شهقَّه حُيني علم أنَّ الأَمر قد لَحَم وفَسَمد ، فخرج على بني قُرَيْظَة وهم حِلَقٌ حول منزل كعب بن أَسَد. فخبّرهم الخبر . يقول الزَّبير بن باطا : وَاهَلاكَ اليهود ! تُولِّى قُريْش وغَطَفان

<sup>(</sup>١) أحفظ : أي أغضب ، والحفيظة : الغضب . ( سرح أبي ذر ، ص ٣٠١) .

<sup>(</sup>٢) فى الذروة والغارب: هذا مثل ، وأصله فى البمير يستصعب عليك فتأخذ القراد من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك ، فيجد البعير لذة فيأنس عند ذلك ، فضرب هذا الكلام مثلا فى المراوضة والمخاتلة . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ) .

ويتركوننا في عُقر دارنا وأموالنا وذراريّنا ، ولا قوّة لنا بمحمّد! ما بات بهوديّ على حَزم قَطُّ ، ولا قامت بهوديّة بيَشْرِب أَبدًا . ثم أرسل كعب بن أسد إلى نفر من رؤساء اليهود خمسة – الزّبير بن باطا ، ونبّاش بن قيس ، وغُزّال ابن سَمَوْأَل ، وعُقبة بن زيد ، وكعب بن زيد ، فخبّرهم خبر حُيّى ، وما أعطاه حُيّى أن يرجع إليه فيدخل معه فيُصيبه ما أصابه . يقول الزّبير ابن باطا : وما حاجتك إلى أن تُقْتَل ويُقْتَل معك حُيّى ! قال : فأسكت كعب وقال القوم : نحن نكره نُزرى برأيك أو نُخالفك ، وحُيى مَن قد عرفت شومه . وندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد ، ولَحَم الأَمر لِما أراد الله تعالى من حربم وهلاكهم .

فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والمسلمون فى الخَنْدَق أَنى عمر بن لخطّاب رضى الله عنه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو فى قُبّته – وقُبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مضروبة من أَدَم فى أَصل الجبل عند المسجد الذى فى أَسفل الجبل – معه أبو بكر رضى الله عنه والمسلمون على خَنْدَقهم يتناوبون ، معهم بضعة وثلاثون فرساً ، والفرسان يطوفون على الخَنْدُق ما بين طرَفَيْه ، يتعاهدون رجالاً وضعوهم فى مواضع منه ، إلى أَن جاء عمر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله ، بلغنى أَنَّ بنى قُرينظة قد نقضت العهد وحاربت. فاشتلد ذلك على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : مَن نبعث يعلم لنا عليه مل الله عليه وسلّم وقال : مَن نبعث يعلم لنا الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : اذهب إلى بنى قُرينظة . الله عليه وسلّم الزّبير بن العوام ، فقال : اذهب إلى بنى قُرينظة . فلهم با فله الله ، رأيتهم يُصلحون فلهم الزّبير فنظر ، ثم رجع فقال : يا رسول الله ، رأيتهم يُصلحون فلهم ويُدربون طرقهم ، وقد جمعوا ماشيتهم . فذلك حين قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنَّ لكل نبيًّ حَواريًّا ، وحَواريَّ الزّبير وابن عمّبي . الله عليه وسلّم : إنَّ لكل نبيًّ حَواريًّا ، وحَواريَّ الزّبير وابن عمّبي .

ثم دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سعد بن مُعاذ ، وسعد بن عُبادة ، وأُسَيد بن حُضَير ، مفال : إنه قد بلغني أَنَّ بني قُرَيْظَة قد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم وحاربوا ، فاذهبوا فانظروا إن كان ما بلغني حقًّا ؛ فإن كان باطلاً فأظهروا القول ، وإن كان حقًّا فتكلُّموا بكلام تَلْحَدُون لي به أَعرفه ؛ لا تَفُتُّوا أَعضاد 'سلمين . فلما انتهَوْا إلى كعب بن أَسَد وجدوا القوم قد نقضوا العهد ، فناشدوهم الله والعهدَ الذي كان بينهم ، أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك قبل أن يلتحم الأمر ، وألا يُطيعوا حُيكي بن أَخْطَب . فقال كعب : لا نرده أبدًا ؛ قد قطعته كما قطعت هذا القبال(١) لِقبال نعله. ووقع كعب بسعد بن مُعاذ يسبّه ، فقال أُسيد بن حُضَير : تسبّ سيّدك يا عدو الله ؟ ما أنت له بكفء ! أما والله يا ابن اليهود (٢) ، لْتُولِّينَ قُرَيشٌ - إِن شَاءَ الله مُنهزمةً وتتركك في عُقر دارك ، فنسير إليك فتنزل من جُحْرك هذا على حكمنا . وإنك لتعلم النَّضير ؛ كانوا أعزَّ منك وأعظم بهذه البلدة ، دِيتك نصف ديتهم ، وقد رأيت ما صنع الله بهم . وقبل ذلك بنو قَيْنُقاع ، نزلوا على حكمنا . قال كعب : يا ابن الحُضَير ، تُخوَّفُونَى بِالمسير إِلَّ ؟ أَمَا والتوراةِ ، لقد رآني أَبوك يوم بُعات \_ لولانحن لأَجلته الخزرج منها . إنكم واللهِ ما لقيتم أحدًا يُحسن القتال ولايعوفه ؛ نحن والله نُحسن قتالكم ! ونالوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومن المسلمين أقبيح الكلام ، وشتموا سعد بن عُبادة شتماً قبيحاً حتى أغضبوه . فقال سعد بن مُعاذ : دعهم فإنَّا لم نأْتِ لهذا ، ما بيننا أشدُّ من المشاتمة \_ السيف! وكان

<sup>(</sup>١) قبال النعل: زمام ما بين الإصبع الوسطى والتي تليها. (القاموس المحيط، ج ٣، ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) فى ب : «يا ابن اليهودية ».

الذى يشتم سعد بن عُبادة نَبّاش بن قيس فقال : عضضت ببَظْر (١) أُمّك! فانتفض سعد بن عُبادة غضباً ، فقال سعد بن مُعاذ : إِنى أَخاف عليكم مثل يوم بنى النّضير . قال غَزّال بن سَمَوْأَل : أَكلت أَيْر أَبيك! قال سعد بن مُعاذ غير هذا القول أَحسنَ منه . قال : ثم رجعوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فلما انتهَوْا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال سعد بن عُبادة : عضل والقارة . وسكت الرجلان - يُريد بعضل والقارة غدْرَهم بخبيب وأصحاب الرّجيع - ثم جلسوا . فكبّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه . وانتهى الخبر إلى المسلمين بنقض بني قُرَيْظَة العهد ، فاشتدّ الخوف وعَظُم البلاء .

قُرِئَ على ابن أبى حبيبة وأنا أسمع ، قال : حدّثنا محمّد بن النّلجى قال : حدّثنا الواقدى ، قال : فحدّثنى عبد الرحمن بن محمّد بن أبى بكر ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزم قال : أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سعد بن عُبادة ، وسعد بن مُعاذ ، وعبد الله بن رَواحة ، وخوّات بن جُبَير إلى بنى قُريْظَة . قال ابن واقد : والأول أثبت عندنا .

قالوا : ونَجَم النفاق ، وفَشِل الناس ، وعَظُم البلاء ، واشتد الخوف ، وخيف على الذراري والنساء ، وكانوا كما قال الله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَناجِرَ ﴾ (٢) ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وُجاه العدق ، لا يستطيعون الزوال عن مكانهم ، يعتقبون خَنْدَقهم ويحرسونه . وتكلم قوم بكلام قبيح، فقال مُعَتِّب بن قُشَير : يَعِدُنا محمد كُنوزَ كِسرى وقيصر ، وأحدنا لا

<sup>.</sup> وما أثبتناه من نسخة (1) في الأصل : « ببطن أمك (1)

<sup>(</sup>٢) سورة ٢٣ الأحزاب ١٠.

يأُمن أَن يذهب إلى حاجته ، وما وعدَنا اللهُ ورسوله إلَّا غرورًا!

فحد ثنى صالح بن جَعفر ، عن ابن كعب ، قال : قال رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم : إنى لأَرجو أَن أَطوف بالبيث العَتيق وآخذ المِفتاح ، وليُهلكنَّ الله كِسرى وقيْصَر ، ولتُنفَقنَّ أَموالهم في سبيل الله \_ يقول ذلك حين رأَى ما بالمسلمين من الكَرْب . فسمعه مُعَتِّب فقال ما قال .

فجد تنى ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضيل قال : همّت بنو قرينظة أن يُغيروا على بَيْضة المدينة ليلاً ، فأرسلوا حُييّ بن أخطب إلى قريش أن يأتيهم منهم ألف رجل ، ومن غَطفان ألف ، فيُغيروا بهم (١). فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بذلك فعَظُم البلاء ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سَلَمة بن أسلم بن حُريش الأشهلي فى ماثنى رجل ، وزيد بن حارثة فى ثلاثمائة يحرسون المدينة ويُظهرون التكبير ، ماثنى رجل ، وزيد بن حارثة فى ثلاثمائة يحرسون المدينة ويُظهرون التكبير ، ومعهم خيل المسلمين ، فإذا أصبحوا أمنوا . فكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول : لقد خفنا على الله الراري بالمدينة من بنى قُرينظة أشدً [من] خوفنا من قُريش وغَطفان ، ولقد كنت أوفى على سلع فأنظر إلى بيوت خوفنا من قُريش وغَطفان ، ولقد كنت أوفى على سلع فأنظر إلى بيوت المدينة ، فإذا رأيتهم هادين (٢) حمدت الله عزّ وجلّ ، فكان ممّا ردّ الله به المدينة ، فإذا رأيتهم هادين (٢) حمدت الله عزّ وجلّ ، فكان ممّا ردّ الله به

حدّثنى صالح بن خَوّات ، عن ابن كعب ، قال : قال خَوّات بن جُبَير : دعانى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونحن مُحاصرو الخَنْدَق ، فقال : انطلق إلى بنى قُرَيْظَة فانظر هل ترى لهم غِرَّةً أو خَلَلًا من موضع فتُخبرنى . قال : فخرجتُ من عنده عند غروب الشمس ، فتدلّيت من سَلْع وغرَبت

<sup>(</sup>١) فى ث : « ليغير وا بهم على الذرارى » .

<sup>(</sup>٢) هكذا في كل النسخ ؛ ولعله من تسهيل أهل الحجاز الهمزة ، فتكون الكلمة «هادئين ».

لى الشمس فصلَّيت المغرب ، ثم خرجت حتى أخدت في راتِج ، ثم على عبد الأَشْهَل ، ثم في زُهْرَة ، ثم على بُعاث . فلما دنوتُ من القوم قلت : أَكَمُن لهم . فكمنتُ ورمقت الحصون ساعة ، ثم ذهب بي النوم فلم أَشعر إِلاَّ برجلِ قد احتملني وأنا نائم ، فوضعني على عُنُقه ثم انطلق يمشي. قال : ففزعت ورجلٌ يمشى بي على عاتقه ، فعرفت أنه طَليعة من قُرَيْظُة واستحييت تلك الساعة من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حياء شديدًا، حيث ضيّعت ثَغْرًا أمرني به ، ثم ذكرت غلبة النوم . قال : والرجل يُرقل بي إلى حصونهم ، فتكلُّم باليهوديَّة فعرفتُه ، قال : أَبشر بِجَزْرَةِ سمينة ! قال : وذكرت وجعلت أضرب بيدى – وعهدى بهم لا يخرج منهم أحدُّ أَبِدًا إِلاَّ بِمِعولِ فِي وسَطه . قال : فأَضع يدى على المِعول فأُنتزعه ، وشُغل بكلام رجل من فوق الحصن ، فانتزعته فوجأت به كبده فاسترخى وصاح: السُّبُع ! فأَوقدت اليهود النار على آطامها بشُعَل السُّعَف. ووقع ميَّتاً وانكشف، فكنتُ لا أُدْرَك ، (١) وأقبلُ من طريقي التي جئتُ منها . وجاء جبريل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ظفرتَ يا خَوَّات ! ثم خرج فأخبر أصحابه فقال : كان من أمر خَوَّات كذا وكذا . وآتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسٌ فى أصحابه وهم يتحدَّدُون ، فلما رآني قال : أَفلح وجهك ! قلت : ووجهُك يا رسول الله! قال : أَخْبِرنِي خبركِ . فأُخبِرته ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : هكذا أَخبرني جبريل . وقال القوم : هكذا حدثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال خَوَّات : فكان ليلنا بالخَنْدَق نهارًا . قال غير صالح : قال خَوَّات : رأيتني

<sup>( )</sup> في الأصل : « لا أدرى » ؛ وما أثبثناه من ب ، ث .

وأنا أَتذكّر سُوءَ أثرى عندهم بعد مُمالَحة وخِلْصِيّة منى لهم ، فقلت : هم يمثلون بي كلّ المَثْل حتى ذكرت المِعول .

حدّثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزم ، قال : خرج نَبّاش بن قيس ليلة من حِصنهم يُريد المدينة ، ومعه عشرة من اليهود من أشدّائهم وهم يقولون : عسى أن نُصيب منهم غِرّة . فانتهوا إلى بقيع الغَرْقَد ، فيجدون نفرًا من المسلمين من أصحاب سَلَمَة بن أَسْلَم بن حُريش ، فناهضوهم فراموهم ساعة بالنّبل ، ثم انكشف القُريظيّون مُوليّن . وبلغ سَلَمَة بن أَسْلَم وهم بناحية بنى حارثة ، فأقبل فى أصحابه حتى انتهوا إلى حصونهم ، فجعلوا يُطيفون بحصونهم حتى خافت اليهود ، وأوقدوا النيران على آطامهم وقالوا : البيات ! وهدموا قَرْنَى (۱) بثر لهم وهوّروها (۲) عليهم ، فلم يقدروا يطلعوا من حصنهم وخافوا خوفاً شديدًا .

وحدّثنى شيخٌ من قُرَيْش ، قال ابن أبي الزِّناد وابن جَعفر هذا أنبت من الذي في أُحُد ، قال : كان حسّان بن ثابت رجلاً جباناً ، فكان قد رُفِعَ مع النساء في الآطام ، فكانت صَفيّة في أُطْم فارع ، ومعها جماعة وحسّان معهم . فأقبل عشرة من اليهود ورأسهم عَزَّال بن سَمَوْأَل من بني قُرينظة نهارًا ، فجعلوا ينقمعون (٣) ويرمون الحصن ، فقالت صَفيّة لحسّان : دونك يا أبا الوليد ! قال : لا والله ، لا أعرِّضُ نفسي لهولاء اليهود . ودنا أحدُهم إلى باب الحصن يُريد أن يدخل ، فاحتجزت صَفيّة بثوبها ، ثم

<sup>(</sup>١) القرنان : منارتان تبنيان على رأسالبتر، ويوضع فوقهما خشبة فتعلق البكرة فيها . (الصحاح، ص ٢١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) هوروها : أيهدموها . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) انقمع : أي دخل . ( لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨) .

أَخذت خشبةً فنزلت إليه فضربتُه ضربةً شَدَخَت رأسه فقتلته ، فهرب مَن بقى منهم .

واجتمعت بنو حارثة فبعثوا أوس بن قَيْظَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا : يا رسول الله ، إن بيوتنا عَورة ؛ وليس دار مِن دور الأنصار مثل دارنا ، ليس بيننا وبين غَطَفان أحد يَرُدهم عنّا ، فأذَنْ لنا فلنَرْجعْ إلى دارنا ، ليس بيننا وبين غَطَفان أحد يَرُدهم عنّا ، فأذَنْ لنا فلنَرْجعْ إلى دُورنا فنمنع ذراريّنا ونساءنا . فأذِنَ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ، فرجعوا بذلك وتهيّموا للانصراف . فبلغ سعدَ بن مُعاذ ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، لا تأذَنْ لهم ؛ إنّا والله ما أصابنا وإيّاهم شِدّة قطّ الله عليه مقال لبني حارثة : هذا لنا منكم أبدًا ؛ ما أصابنا وإيّاكم شِدّة إلاّ صنعتم هكذا . فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم .

و كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلام تقول: لقد رأيت لسعد ابن أبي وَقاص ليلة ونحن بالخَنْدَق لا أزال أُحِبُه أبدًا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثُلْمَه في الخَنْدَق يحرسها ، حتى إذا آذاه البرد أجاء في فأدفأته في حضني ، فإذا دُفي خرج إلى تلك الثّلْمَة يحرسها ويقول: ما أخشى أن يُوْتَى الناس إلا منها . فبينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حضني قد دَفي وهو يقول: ليت رجلا صالحاً يحرسني (١)! قالت: وسلم في حضني قد دَفي وهو يقول: ليت رجلا صالحاً يحرسني الله عليه وسلم من هذا ؟ فقال: سعد بن أبي وَقّاص. قال: عليك بهذه الثّل منه فاحرُسُها. قالت: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت عَطِيطه قال الواقدى: حديثني عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، عن عبدالله قال الواقدى: حديثني عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، عن عبدالله

<sup>(</sup>١) في ب: « يحريني الليلة ».

ابن أَبى بكر بن حَزم قال : قالت أُمّ سَلَمَة : كنتُ مع رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في الخَنْدَق فلم أفارقه مُقامَه كلَّه ، وكان يحرس بنفسه في الخَنْدَق ، وكنا في قُرِّ شديد ، فإني لأَنظُر إليه قام فصلَّى ما شاءَ الله أَن يُصلِّي فى قُبَّته ، ثم خرج فنظر ساعةً فأسمعُه يقول : هذه خيل المشركين تُطِيف بالخَنْدَق ، مَن لهم ؟ ثم نادى : يا عَبّادبن بِشر . فقال عَبّاد : لبَّيك ! قال : أمعك أحد ؟ قال : نعم ، أنا في نفرٍ مِن أصحابي كنَّا حول قُبَّتك . قال: فَانْطَلِقْ فِي أَصِحَابِكُ فَأَطِفْ بِالخَنْدَقِ ، فَهَذَه خِيلٌ مِن خِيلَهم تُطيف بكم يطمعون أن يُصيبوا منكم غِرَّة . اللَّهمّ ادفَعْ عنا شرّهم وانصرنا عليهم واغلبهم، لا يغلبُهم غيرُك ! فخرج عَبّاد بن بِشر في أصحابه، فإذا بالي سُفيان فى خيلٍ من المشركين يُطيفون بمضيق الخَنْدَق. وقد نَذِر بهم المسلمون، فرموهم بالحجارة والنَّبل. فوقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم(١) بالرمى فانكشفوا راجعين إلى منزلهم . ورجعتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأَجدُه يُصلِّى فأخبرتُه . قالت أمّ سَلَمَة : فنام حتى سمعت غَطيطه فما تحرُّك حتى سمعتُ بِلالاً يُوَّذِّن بالصبح وبياض الفجر ، فخرج فصلَّى بالمسلمين . فكانت تقول : يرحم الله عَبّاد بن بِشر ، فإنه كان أَلزمَ أَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقُبَّة رسول الله يحرسها أبدًا .

فحدّثنى أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : كان أسيد بن حُضير يحرس الخَنْدَق تَطْفُره (٢) الخيل ، يحرس الخَنْدَق تَطْفُره (٢) الخيل ،

<sup>(</sup>١) أذلقناهم : أي أضعفناهم . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٢٤) .

<sup>(</sup>۲) طفر: وثب فی ارتفاع ، وطفر الحائط: وثبه إلى ما ورائه . ( لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۷۳) .

فإذا طليعة من المشركين ، مائة فارس أو نحوها ، عليهم عمرو بن العاص يُريدون أن يُغيروا إلى المسلمين ، فقام أُسَيد بن حُضير عليها بأصحابه ، فرموهم بالحجارة والنَّبل حتى أجهضوا عنا وولَّوا . وكان فى المسلمين تلك الليلة سَلْمان الفارسيّ ، فقال لأُسَيد : إنَّ هذا مكان مِن الخَنْدُق متقارب ، ونحن نخاف تَطْفُره خيلهُم – وكان الناس عجِلوا فى حفره . وبادروا فباتوا يُوسّعونه حتى صار كهيئة الخَنْدُق وأمنوا أن تَطْفُره خيلهم . وكان المسلمون يتناوبون الحراسة ، وكانوا فى قُرِّ شديد وجوع.

فحد ثنى خارجة بن الحارث ، عن أبي عتيق السُّلَمى ، عن جابر بن عبد الله قال : لقد رأيتُنى أحرسُ الخَنْدَق ، وخيلُ المشركين تُطيف بالخَنْدَق وتطلب غِرَّةً ومَضيقاً من الخَنْدَق فتقتحم فيه ، وكان عمرو بن العاص وخالد ابن الوليد هما اللذان يفعلان ذلك ، يطلبان الغفلة من المسلمين . فلقينا خالد بن الوليد في مائة فارس ، قد جال بخيله يُريد مَضيقاً من الخَنْدق يُريد أن يعبر فرسانه ، فنَضَحناهم بالنَّبل حتى انصرف (۱) .

فحد ثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال محمّد بن مَسْلَمة : أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في مائة فارس ، فأقبلوا من العقيق حتى وقفوا بالمَداد وجاه (٢) قُبَّة النبي صلّى الله عليه وسلّم . فنذِرت بالقوم فقلت لعبّاد بن بشر ، وكان على حرس قُبَّة النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وكان قائماً يُصلّى ، فقلت : أتيت ! فركع ثم سجد ، وأقبل خالد في ثلاثة نَفَرٍ هو رابعهم ، فأسمَعهم يقولون : هذه قُبَّة محمّد ، ارموا ! فرمَوا ، فناهضناهم حتى وقفنا على شفير الخَنْدَق ، وهم بشفير (٣) الخَنْدَق من الجانب الآخر ،

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل . وفي ب : « أصبحوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأسل: « وجاء » . وما أثبتناه من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) نى ب : « بشفيرة » .

فترامينا، وثاب (۱) إلينا أصحابُنا، وثاب إليهم أصحابُهم، وكثرت الجِراحة بيننا وبينهم. ثم اتبعوا الخَنْدَق على حافَّتيْه وتبعناهم والمسلمون على مَحارسهم، فكلَّما نمرُّ بِمَحْرِس نهض معنا طائفة وثبت طائفة ، حتى انتهينا إلى راتيج فوقفوا وقفة طويلة ، وهم ينتظرون قُريْظَة يُريدون أَن يُغِيروا على بَيْضَة الملاينة ، فما شعرنا إلَّا بخيل سَلَمة بن أَسْلَم بن حُريش يحرس ، فيأتون من خلف راتيج ، فلاقوا خالد بن الوليد فاقتتلوا واختلطوا ، فما كان إلَّا كُلْب شاة حتى نظرت إلى خيل خالد مُولِّية ، وتبعه سَلَمَة بن أَسْلَم حتى رَدّه من حيث جاء . فأصبح خالد وقُريشٌ وغَطَفان تَزرِى عليه وتقول : ما صنعت شيئاً فيمن في الخَنْدَق ولا فيمن أصحر لك (١) . فقال خالد : أنا أقعدُ الليلة ، وابعثوا خيلاً حتى أنظر أَيِّ شيءٍ تصنع .

فحد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت : والله ، إنى لنى جوف الليل فى قُبّة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت : والله ، إنى لنى جوف الليل فى قُبّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو نائم ، إلى أن سمعتُ الهيْعة (٣) ، وقائلٌ يقول : يا خيل الله ! وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعل شعار المهاجرين يقول : يا خيل الله » ففزع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بصوته فخرج من القبّة ، فإذا نَفَرٌ من الصحابة عند قُبّته يحرسونها ، منهم عَبّاد بن بشر ، فقال : ما بال الناس ؟ قال عَبّاد : يا رسول الله » والناس يثوبون إليه ، وهو من الخطاب ؛ الليلة نَوْبَته يُنادى : «يا خيل الله » والناس يثوبون إليه ، وهو من ناحية حُسَيْكَة ما بين ذُباب ومسجد الفَتْح . فقال رسول الله صلّى الله عليه لله عليه

<sup>(</sup>١) ثاب: أى رجع . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) أصحر: برز . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الهيعة : الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦١) .

وسلَّم لعَباد بن بِشر : اذهب فانظر ، ثم ارجع إلى إن شاء الله فأخبرني ! قالت أُمّ سَلَمَة : فقمتُ على باب القُبَّة أسمعُ كلُّ ما يتكلَّمان به . قالت : فلم يزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قائماً حتى جاءه عَباد بن بِشر فقال: يا رسول الله ، هذا عمرو بن عبد في خيل المشركين ، معه مسعود بن رُخية ابن نُويَرة بن طَريف بن سُحْمَة بن عبد الله بن هِلال بن خَلاوة بن أَشْجَع ابن رَيث بن غَطَفان ، في خيل غَطَفان ، والمسلمون يُرامونهم بالنَّبل والحجارة . قالت : فدخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلَبِسَ دِرْعَه ومِغْفَره ، وركب فرسه ، وخرج معه أصحابُه ، حتى أتى تلك الثُّغْرَة ، فلم يلبث أن رجع وهو مسرورٌ فقال : صَرَفهم اللهُ ، وقد كثُرت فيهم الجراحة . قالت : فنام حتى سمعتُ غَطيطه ، وسمعت هائِعةً أُخرى ، ففزع فوثب فصاح : يا عَبّاد ابن بشر! قال: لَبَّيك! قال: انظرْ ما هذا . فذهب ثم رجع فقال: هذا ضِرار بن الخطَّاب في خيلٍ من المشركين ، معه عُييناة بن حِصن في خيل غَطَفان عند جبل بني عُبَيد ، والمسلمون يُرامونهم بالحجارة والنَّبل . فعاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلمّ فلبس دِرْعَه وركب فرسه ، ثم خرج معه أصحابُه إلى تلك الثُّغْرَة ، فلم يأتنا حتى كان السَّحَر ، فرجع وهو يقول : رجعوا مفلولين ، قد كثُرت فيهم الجراحة . ثم صلّى بأصحابه الصبح وجلس . فكانت أُمَّ سَلَمَة تقول : قد شهدتُ معه مشاهد فيها قتالٌ وخوف - المُرَيْسِيع ، وَخَيْبَر ، وكنا بالحُديبية ، وفي الفَتْح ، وحُنّين – لم يكن من ذلك شيءٌ أَتعبَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أخوف عندنا مِن الخَنْدَق. وذلك أنَّ المسلمين كانوا في مثل الحَرَجة (١) ، وأَنَّ قُرَيْظَة لا نأمنها على النَّراريّ ، والمدينة تُحرَس حتى الصباح ، يُسمَع تكبير المسلمين فيها حتى يُصبحوا

<sup>(</sup>١) الحرجة : الشجرة الكثيرة الأغصان . ( شرح أبي ذر ، ص ١٥٩) .

خوفاً ، حتى ردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرًا [وكفى الله المؤمنين القتال] (١) .

حدّ ثنى إبراهيم بن جَعفر ، عن أبيه ، عن محمّد بن مَسْلَمَة ، قال :

كنا حول قُبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نحرسه ، ورسول الله صلّى الله
عليه وسلّم نائم نسمع غَطيطه ، إذ (٢) وافت أفراس على سَدْع ، فبصر بهم
عبّاد بن بِشر فأخبرنا بهم ،قال : فأمضى إلى الخيل ، وقام عَبّاد على باب
قُبّة النبي صلّى الله عليه وسلّم آخِذًا بقائم السيف ينظرنى ، فرجعت فقلت :
غيل المسلمين أشرفت ، عليها سَلَمَة بن أسلم بن حُريش ، فرجعت إلى موضعنا . ثم يقول محمّد بن مَسْلَمَة : كان ليلنا بالخَنْدَق نهارًا حتى موضعنا . ثم يقول محمّد بن مَسْلَمَة : كان ليلنا بالخَنْدَق نهارًا حتى فرّجه الله .

حدّثنى خارجة بن الحارث ، عن أَبي عَتيق ، عن جابر ، وحدّثنى الضّحّاك ابن عُمّان ، عن عُبيد الله بن مِقْسَم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان خوفنا على الذّراريّ بالمدينة من بنى قُريشظة أَشدّ مِن خوفنا من قُرَيش! حتى فرّج الله ذلك .

قالوا: فكان المشركون يتناوبون بينهم ، فيغدو أبو سُفيان بن حَرب في أصحابه يوماً ، ويغدو عِكْرِمَة بن أبي وَهب يوماً ، ويغدو عِكْرِمَة بن أبي جهل يوماً ، وضرار بن الخطّاب يوماً ، فلا يزالون يُجيلون خيلَهم ما بين المُذاد إلى راتِح ، وهم فى نَشَر (٣) من أصحابهم ، يتفرّقون مرة ويجتمعون أخرى ، حتى عظم البلاء وخاف الناسُ خوفاً شديدًا . ويُقدّمون رُماتهم – وكان معهم رُماة ؛ حِبّان بن العَرِقة ، وأبو أسامة الجُشَميّ ، وغيرهم من

<sup>(</sup>۱) زیادة نی ب

<sup>(</sup>٢) في ب : « إذا أوفت » .

<sup>(</sup>٣) أى كانوا منتشرين متفرقين . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ؛ ١٤) .

آفناء (۱) العرب \_ فعمدوا يوماً من ذلك فتناوشوا بالنّبل ساعة ، وهم جميعاً في وجه واحد وُجاه قُبّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قائم ، عليه اللرّع والمع ففر ، ويقال على فرسه . فيرى حِبّانُ بن العَرِقة سعد بن مُعاذ بسهم فأصاب أكحله (۲) ، فقال : خُدها وأنا ابن العَرِقة ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : عرّق الله وجهك في النار ! ويقال أبو أسامة الجُشمي رماه ، وكان دارعاً . فكانت عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم تقول : كنا في أطْم بني حارثة قبل الحجاب ومعنا أمّ سعد بن مُعاذ ، فمر سعد بن مُعاذ يومئذ عليه ردْعُ خَلوق (۱) ما رأيت أحدًا في الخلوق مثله ، وعليه دِرْعٌ له ، مُشمرة عن ذراعيه ؛ والله ، إني لأخاف أحدًا في الخوبة من تشميرة دِرْعه ما أصابه ، فمر يَرْفُل في يده الحرّبة ، وهو عليه يومئذ من تشميرة دِرْعه ما أصابه ، فمر يَرْفُل في يده الحرّبة ، وهو

لَبِّتْ قَلِيلاً يُدْرِكِ الهَيْجا(٤) حَمَلْ (٥) ما أحسنَ الموتَ إذا حان الأَجَلْ وَأَمه تقول : الحقْ برسول الله يا بُنى ! وقد واللهِ تأخرت ، فقلت : واللهِ يا أُمّ سعد ، لودِدْتُ أَنَّ دِرْعَ سعد أُسبغ على بَنانِه . قالت أُم سعد : يقضى الله ما هو قاض ! فَقَضَى له أَن أُصيب يومثذ ، ولقد جاء الخبر بأَنه قد رُمِي ، تقول أُمّه : واجَبكاه !

<sup>(</sup>١) يقال : هو من أفناء الناس، إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح ، ص ٢٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأكحل: عرق في اليد ، أو عرق الحياة . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ؛ ؛ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأسل : «درع حلوق» ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . والردع : أثر العليب فى الحسد. ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٩ ) . والحلوق : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أذراع الطيب ؛ وتفلب عليه الحمرة والصفرة . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الهيجا: الحرب. (الصحاح، ص٢٥٢).

<sup>(</sup> ه ) قال السميل: هو بيت تمثل به ، عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كب ابن عليم بن جناب الكلبي . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ) .

ثم إِنَّ روساءهم أجمعوا أن يغدوا جميعاً ، فغدا أبو سُفيان بن حرب ، وعمرو بن العاص . وهُبيَرة بن أبي جهل ، وضِرار بن الخطَّاب ، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص . وهُبيَرة بن أبي وَهب ، ونَوفل بن عبد الله المخزوق ، وعمرو بن عبد ، ونَوفل بن مُعاوية الدِّيل ، في عدّة ، فجعلوا يُطيفون بالخَنْدَق ؛ ومعه روساء غَطفان \_ عُينْة بن حِصن ، ومسعود (۱) بن رُخيلة ، والحارث بن عوف ؛ ومن سُليم رؤساوهم ؛ ومن بني أَسَد طُليحة بن خُويلد . وتركوا الرجال منهم خُلُوفا ، يطلبون مَضيقاً يُريدون يقتحمون خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه ، فانتهوا إلى مكان (۲) قد أغفله المسلمون ، فجعلوا يكثرهون خيلهم ويقولون : هذه المكيدة ، ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدها . قالوا : إنَّ معه رجلًا فارسيًا ، فهو الذي أشار عليهم بهذا . قالوا : فمن هناك إذًا ؟ فعبَر عِكْرِمة بن أبي جَهل ، ونَوفل بن عبد الله ، وضِرار ابن الخطّاب ، وهُبَيرة بن أبي وَهب ، وعمرو بن عبد ، وقام سائر المشركين مِن وراء الخَنْدَق لا يعبرون ، وقيل لأبي سُفيان : ألا تعبر ؟ قال : قد عبرتم ، وأن احتجتم إلينا عبرنا . فجعل عمرو بن عبد يدعو إلى البراز ويقول :

ولقد بُححتُ من الندا ۽ لَجمعکمْ هل من مُبارزْ وعمرو يومئذِ ثائر ، قد شهد بدرًا فارتُثَّ جريحاً فلم يشهد أُحُدًا ، وحرّم الدُّهنَ حتى يشأر من محمّد وأصحابِه ، وهو يومئذ كبير – يقال بلغ تسعين سنة . فلما دعا إلى البِراز قال عَلَى عليه السلام : أنا أبارزه يا رسول الله ! ثلاث مرّات . وإنَّ المسلمين يومئذ كأنَّ على رءُوسهم الطَّير ، لكان

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « سعود بن رحيلة » ؛ والتصحيح من  $\psi$  ، ومن ابن عبد البر .

<sup>(</sup> الاستيعاب ، ص ١٣٩٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : « إلى مكان ضيق » .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « فيقولون » .

عمرو وشجاعته . فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سيفه ، وعمّمه وقال : اللّهم ّ أعنه عليه ! قال : وأقبل عمرو يومئذ وهو فارسٌ وعَلَى ّراجل ، فقال له على عليه السلام : إنك كنت تقول فى الجاهلية : لا يدعونى أحدٌ إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتُها ! قال : أجَل ! قال على ّ : فإنى اً دعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسولُ الله ، وتُسلم لله رب العالمين . قال : يا ابن أخى ، أخر هذا عنى . قال : فأخرى ؛ تَرْجع إلى بلادك ، فإن يكن محمّد صادِقاً كنت أسعد [الناس] به ، وإن غير ذلك كن الذى تُريد . قال : هذا ما لا تتحدّث به نساء قُريش أبدًا ، وقد نَذَرْتُ ما نذرت وحرَّمت الدهن . قال : إن أحدًا من العرب يرومني عليها ! إنى لأكره أن هذه الخصْلة ما كنت أطن أن أحدًا من العرب يرومني عليها ! إنى لأكره أن أقتل مثلك ، وكان أبوك لى نَدِيماً ؛ فَارْجع ، فأنت غلامٌ حَدَث ، إنما أردت شيخي قُريش ! أبا بكر وعمر . قال فقال على عمرو ونزل وعقل فرسه .

فكان جابر يُحدُّث يقول : فدنا أحدُهما مِن صاحبه وثارت بينهما غَبرةٌ فما نَراهما ، فسمعنا التكبير تحتها فعرفنا أَنَّ عَليًا قَتلَه . فانكشف أصحابُه الذين في الخَنْدَق هاربين ، وَطَفَرت بهم خيلهم ، إلاَّ أَنْ نَوفل ابن عبد الله وَقَع به فَرَسُه في الخَنْدَق ، فَرُ مِي بالحجارة حتى قُتِل . ورجعوا هاربين ، وخرج في أثرهم الزُّبير بن العوّام وعمر بن الخطّاب ، فناوشوهم ساعة . وحمل ضِرار بن الخطّاب على عمر بن الخطّاب بالرمح ، حتى إذا وجد عمرُ مس الرمح رفَعه عنه وقال : هذه نِعْمة مشكورة ، فَاحْفَظُها يا ابن الخطّاب ! إنى قد كنت حلفت لا تمكّنني يكاي من رجلٍ من قُريْشٍ أبدًا . فانصرف ضِرار راجعاً إلى أَبي سُفيان وأصحابه وهم قيامٌ عند جبل بني عُبيد . فانصرف ضِرار راجعاً إلى أَبي سُفيان وأصحابه وهم قيامٌ عند جبل بني عُبيد .

ويقال : حمل الزّبير على نَوفل بن عبد الله بن المُغيرة بالسيف حتى شَقَّه باثنين وقطع أُنْدو ج (١) سَرْجه - والأُندو ج : اللّبْد الذي يكون تحت السر ج - ويقال إلى كاهل الفرس . فقيل : يا أبا عبد الله ، ما رأينا سيفاً مثل سيفك ! فيقول : والله ، ما هو بالسيف ولكنّها الساعد . وهرب عِكْرِمَة وهُبيرة فلحقا بلّبي سُفيان ، وحمل الزّبير على هُبيرة فضرب ثَفَر (٢) فرسه فقطع فلحقا بلّبي سُفيان ، وحمل الزّبير على هُبيرة فضرب ثَفَر (٢) فرسه فقطع عَكْرِمَة وألق رمحه . فلمّا رجعوا إلى أبى سُفيان قال : هذا يوم لم يكن لنا فيه عِكْرِمَة وألق رمحه . فلمّا رجعوا إلى أبى سُفيان قال : هذا يوم لم يكن لنا فيه منازلها ، واتعدوا يغدون جميعاً ولا يتخلّف منهم أحد . فباتت قُريش يُعبّئون منازلها ، واتعدوا يغدون جميعاً ولا يتخلّف منهم أحد . فباتت قُريش يُعبّئون أصحابهم ، ووافوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسلّم بالخنْدَق قبل طلوع الشمس . وعبّأ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه وسفّهم على القتال ، ووعدهم النصر إن صَبروا ، والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصّن من كتائبهم (٤) فأخذوا بكلّ وجه من الخَنْدَق .

فحد ثنى الضَّحّاك بن عُثَان ، عن عُبَيد الله بن مِقْسَم ، عن جابر بن عبد الله قال : قاتلونا يومَهم وفرَّقوا كتائبهم ، ونحوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد ، فقاتلهم يومه ذلك إلى هَوِيٍّ من الليل ، ما يقدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحدُّ من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم ، وما يقدر (٥) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على صلاة الظُّهر

<sup>(</sup>۱) نی ب : «ابذوج » .

<sup>(</sup>٢) الثفر ، بالتحريك : السيرفي مؤخر السرج . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « فتفرقت » .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: « كثائبهم » ؛ والتصحيح من نسخة ب .

<sup>(</sup> a ) فى ب : « وما قدر » .

ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ، فجعل أصحابُه يقولون : يا رسول الله ، ما صدّ الله فيقول : ولا أنا والله ما صدّ الله على كشفهم الله تعالى فرجعوا متفرّ قين . فرجعت قُريش إلى منزلها ، ورجعت غَطَفان إلى منزلها ، وانصرف المسلمون إلى قُبّة رسول الله صلّى الله عليه وسدّ م. وأقام أسيد بن حُضير على الخَنْدَق في مائتين من المسلمين ، فهم على شفير الخَندَق إذ كرّت خيل من المشركين يطلبون غِرَّة ، عليهم خالد بن الوليد ؛ فناوشوهم ساعة ومع المشركين وحشى ، فزرق الطّفيل بن النّعمان من بنى سَلِمة بمِزْراقه فقتله ، فكان يقول : أكرم الله تعالى حمزة والطّفيل بحربتى ولم يُهنى بأيديهما . فلما صار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى موضع قُبّته أمر بِلالاً فأذّن . وكان عبد الله بن مسعود يقول : أمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأذّن وأقام عبد الله بن مسعود يقول : أمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأذّن وأقام عبد الله بن مسعود يقول : أمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأذّن وأقام عليه وسلّم ، وأقام بعْدُ لكل صلاة إقامة إقامة .

وقد حدّثنى ابنُ أبى ذِئب \_ وهو أَثبت الحديثين عندنا \_ قال : أخبرنى المقبّريّ ، عن عبد الرحمن بن أبى سَعيد الخُدرى ، عن أبيه قال : جلسنا يوم الخَنْدَق حتى كان بعد المغرب بهويّ من الليل حتى كُفينا ، وذلك قول الله عزّ وجل : ﴿ وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنينَ القِتالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيّا عزِيزًا ﴾ (١) . فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بِلالاً فأمره ، فأقام صلاة الظهر فصلّاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها . ثم أقام صلاة العصر فصلاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلّاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلًاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلًاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها ، ثم أَقام المغرب فصلًاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلًاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها . قال : في وقتها ، ثم أقام العشاء فصلًاها كأحسن ما كان يُصلّيها في وقتها . قال :

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢٣٩.

وكان ابن عبّاس يُحدّث يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسملّم يومئذ : شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى - يعنى العصر - ملاّ الله أجوافهم وقُبورُهم نارًا!

وأرسلت بنو مَخزوم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يطلبون جِيفَةَ نَوفل ابن عبد الله يشترونها بالدِّيَّة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنما هي جيفَةُ حِمار ! وكره ثَمَنَه .. فلمّا انصرف المشركون تلك الليلة لم يكن لهم قتالٌ جميعاً حتى انصرفوا ، إلا أنَّهم لا يدّعون يبعثون الطلائع بالليل ، يطمعون في الغارة . وخرجت بعد ذلك طليعتان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلًا ، فالتقيا ولا يشعر بعضُهم ببعض ، ولا يظذُّون إِلاًّ أنَّهم العدوّ ، فكانت بينهم جِراحَةٌ وَقَتْلٌ ؛ ولسنا نعرف مَن قُتِل ولم يُسَمِّ لنا . ثم نادَوْا بشعار الإِسلام ، وكفّ بعضُهم عن بعض ، وكان شعارهم : حَم لا يُنْصَرون ! فجاءوا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبروه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : جِراحُكم في سبيل الله ، ومَن قُتِل منكم فإنه شهيد . فكانوا بعد ذلك إذا دنا المسلمون بعضُهم من بعض نادَوا بشعارهم ؛ لأَن يكفُّ بعضهم عن بعض ، فلا يرمون بنَبلٍ ولا بحجر . كانوا يُطيفون بالخَنْدَق بالليل حتى الصباح يتناوبون ، وكذلك يفعل المشركون أيضاً ، يُطيفون بالخَنْدَق حتى يُصبحوا . قال : فكان رجالٌ مِن أهل العوالي يطلعون إلى(١). أهليهم ، فيقول لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى أخافُ عليكم بني قُرَيْظَة . فإذا أَلَحُّوا في كثرة ما يستأَّذنونه يقول : من ذهب منكم فليأخذ سِلاحَه فإِنى لا آمنُ بني قُرَيْظَة ، هم على طريقكم . وكان كلُّ مَن يذهب منهم إنما يسلكون على سَلْع حتى يدخلوا المدينة ، ثم يذهبون إلى العالية .

<sup>(</sup>١) فى ب : « يطلعون أهليهم » .

فحدَّثنى مالك بن أنس ، عن صيق مولى ابن أَفْلَح ، عن أبي السائب مولى هِشام بن زُهْرَة أَنه دخل على أَبي سعيد الخُدريِّ في بيته فوجده يُصلِّي ، قال : فجلستُ أَنتظره حتى يقضى صلاته. قال: فسمعت تحريكاً تحت سريره في بيته فإذا حَيَّة ، فقمت لأَقتلَها فأشار إلى أَن اجلِسْ فلمّا جلستُ سلّم وأشار إلى بيت في الدار ، فقال لي : أَتَرَى هذا البيت ؟ فقلت : نعم . فقال : إنه كان فيه فتيَّ حديثُ عهد بعُرس ، فخرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الخَنْدَق فكان يستأذنه بأنصاف النهار ليطلع إلى أهله ، فاستأذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : خُذْ سلاحك فإنى أخشَى عليك بني قُرَيْظَة . قال : فأَخذ الرجلُ سلاحَه وذهب فإذا امرأته قاثمةٌ بين البابين ، فهيّاً لها الرمح ليطعُنَها ، وأصابته غَيرةٌ فقالت : اكفُف عليك رُمْحَك حتى تَرَى ما في بيتك ! فكف ودخل فإذاهو بحيّة منطوية على فِراشه ، فركز فيها رمحَه فانتظمها فيه ، ثم خرج به فنصبه في الدار ، فاضطربت الحيّة في رأس الرمح وخرّ الفتي ميتاً، فما ندري أيّهما كان أسرع مَوْتاً، الفَتَى أُو الحيّة . قال أبو سَعيد : فجئنا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فذكرنا ذلك له فقلنا : يا رسول الله ، ادْعُ الله أَن يُحييه . فقال : استغفروا لصاحبكم · ثم قال : إِنَّ بالمدينة جِنًّا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذِنوه ثلاثة أَيَّام ، فإن بدَا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان .

فحد ثنى قُدامة بن موسى ، عن عائشة بنت قُدامة ، عن أبيها ، قال : بَعَثْنا ابنَ أُختِنا ابنَ عمر يأْتينا بطعام ولُحُف وقد بلغنا مِن الجوع والبرد ، فخرج ابنُ عمر حتى إذا هبط من سَلْع - وذلك ليلاً - غلبته عيناه فنام حتى أصبح . فاهتممنا به فخرجت أطلبه فأجدُه نائماً ، والشمس قد ضَحَتْه ، فقلت : الصلاة ، أصليت اليوم ؟ قال : لا . قلت : فصَل . فقام سريعاً

إلى الماء ، وذهبتُ إلى منزلنا بالمدينة فجئتُ بتمر وليحاف واحد ، فكنّا نلبس ذلك اللحاف جميعاً \_ مَن قام منّا في المَحْرَس ذهب مقرورًا ثم رجع حتى يدخل في اللّه حاف ، حتى فرّ ج الله ذلك . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نُصِرْتُ بالصّبا وأُهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُور .

وكان ابن عَبّاس رضى الله عنه يقول : جاءَت الجَنُوب إلى الشّمال فقالت : انطلتى بنصر الله ورسوله . فقالت الشّمال : إنَّ الحُرَّة لا تَسْرى بليل . فبعث الله عزَّ وجلّ الصَّبا ، فأَطفأت نِيرانَهم وقطعت أطناب فساطيطهم .

حدّثنى عمر بن عبد الله بن رباح الأنصاري ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ، من بنى عَدى بن النجّار ، قال : كان المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة ، فكان أهلوهم يبعثون إليهم بما قدروا عليه ، فأرسلت عَمْرة بنت رواحة ابنتها بَجْفنَة تمر عَجْوة في ثوبها ، فقالت : يا بُنية ، اذهبي إلى أبيك بَشير بن سعد ، وخالك عبد الله بن رواحة بغداثهما . فانطلقت الجارية حتى تأتى الخَنْدَق ، فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالساً في أصحابه وهي تلتمسهما ، فقال : تعالى يا بُنيّة ، ما هذا معك ؟ قالت : بعثتني أثّى إلى أبي وخالى بغدائهما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : بعثتني أثّى إلى أبي وخالى بغدائهما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتيه ! قالت : فأعطيته فأخذه في كفيه ، ثم أمر بثوب فبُسِط. له ، وجاء بالتمر فنشره عليه فوق الثوب ، فقال لجُعال بن سُراقة أن ناد (۱) بأهل الخنْدق عليه يأكلون منه ، بأهل الخنْدق عليه يأكلون منه ،

وحدّ ثنى شُعَيب بن عُبادة ، عن عبد الله بن مُعَتِّب ، قال : أرسلت

<sup>(</sup>١) فى ب، ت « اصرخ بأهل الخندق » .

أُمُّ عامر الأَشْهَليَّة بقَعْبة فيها حَيْسُ (١) إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو في قُبَّته وهو عند أُمَّ سَلَمَة ، فأكلت أُمُّ سَلَمَة حاجتها ، ثم خرج بالبقيّة فنادَى منادى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى عَشائه ، فأكل أهلُ الخَنْدَق حتى نَهِلوا وهي كما هي .

حدَّثنا محمَّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن سَعيد بن المُسَيِّب ، قال : حُصِرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابُه بضْعَ عشرةَ حتى خَلُص إلى كلّ امرى، منهم الكرْبُ ، وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اللَّهمّ إِنْي أَنشُدك عهدَك ووعدَك ، اللَّهم إِنَّك إِنْ تشأً لا تُعبَد ! فبيناهم على ذلك من الحال أرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى عَيَيْنَة بن حِصن وإلى الحارث بن عَوف \_ ولم يحضر الخَنْدَق الحارث بن عوف ولا قومُه ، ويقال حَضَرها الحارثُ بن عَوف . قال ابن واقد : وهو أَثبتُ القولَيْن عندنا . وإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أرسل إليه وإلى عُييْنَة : أَرَأَيتَ إِن جعلتُ لكم ثُلُثَ تمرِ المدينة ترجعان بمن معكم وتُخذّلان بين الأعراب ؟ قالا : تُعطينا نِصْفَ تمر المدينة . فأَبِي رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم أَن يَزيدهما على الثُّلُث ، فرضيا بذلك وجاءًا في عشرةٍ من قومهما حين (٢) تقارب الأمر ، فجاءوا وقد أحضر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه وأحضر الصحيفة والدُّواة ، وأحضر عُمَّان بن عفَّان فأعطاه الصحيفة وهو يُريد أن يكتب الصلح بينهم ، وعبَّاد بن بشر قائمٌ على رأس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُقَنَّعٌ في الحديد. فأُقبل أُسَيد بن حُضَير إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فيمجن شديداً ثم يندر منه نواه ، وربما جعل فيه سويق . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : «حتى».

ولا يدرى بما كان من الكلام ، فلمّا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجاء عُيَيْنَة مادًّا رِجْلَيه بين يَدَى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعلم ما يُريدون ، فقال : يا عَيْنَ الهِجْرِس(١) ، اقبِضْ رجلَيْك ! أَتمدّ رجلَيْك بين يَدَىُ رسولِ الله ؟ ومعه الرمح . واللهِ ، لولا رسولُ الله لأَنفذتُ خِصْيَتَيك بالرَّمح ! ثم أُقبل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، إِنْ كَانَ أَمْرًا مِنَ السَّاءِ فَامْضِ لَه ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلْكُ فُواللَّهِ لَا نُعطيهم إِلاَّ السيف! مَتِي طَمِعوا(٢) بهذا منَّا ؟ فأسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودعا سعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة فاستشارهما في ذلك، وهو مُتَّكئ عليهما، والقوم جُلوسٌ ، فتكلُّم بكلام يُخفيه ، وأخبرهما بما قد أراد من الصلح . فقالاً: إِنْ كَانَ هَذَا أُمرًا مِن السَّاءِ فَامضِ له ، وإِنْ كَانَ أُمرًا لَم تُـوْمَر فيه وَلك فيه هَوَّى فامضِ لما كان لك فيه هَوَّى ، فسمعاً وطاعةً ، وإن كان إنما هو الرأى فما لهم عندنا إلاَّ السيف. وأخذ سعد بن مُعاذ الكتاب، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى رأيتُ العَرَبَ رَمَتْكم عن قوس واحدة فقلتُ أُرضيهم ولا أقاتِلُهم . فقالا : يا رسول الله ، إِنْ كانوا لَي أُكلون العِلْهِز (٣) في الجاهلية مِن الجَهْد ، ما طَمِعوا بهذا منَّا قَطُّ. ، أَن يأْخذوا تمرةً إِلَّا بِشِرَّى أَو قِرَّى ! فحين أتانا الله تعالى بك ، وأكرمنا بك ، وهَدَانا بك نُعطِى الدُّنيَّة ! لا نُعطيهم أَبدًا إِلَّا السيف ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : شُق الكتاب . فتَفَلَ سعد فيه ، ثم شَقَّه وقال : بيننا السيف ! فقام عُيَيْنَة وهو يقول : أما واللهِ لَكَّتي تركتم خيرٌ لكم من الخُطَّة التي أَخذتم ،

<sup>(</sup>١) الهجرس : ولد الشملب ، والهجرس أيضاً القرد . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « متى طمعتم بهذا منا » ؛ وما أثبتناه من نسخة ب.

<sup>(</sup>٣) العلهز : هو شيء يتخذونه في سني المجاعة ، يخلطون الدم بأو بار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه ، وقيل كانوا يخلطون فيه القردان . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٤) .

وما لكم بالقوم طاقة . فقال عَبَّاد بن بِشر : يا عُيَيْنَة ، أَبالسيف تُخوِّ فنا ؟ ستعلم أَيَّنا أَجزع ! وإلاَّ فواللهِ لقد كنتَ أنت وقومك تأْكلون العِلْهِز والرِّمَّة (١) من الجَهد فتأتون هاهنا ما تطمعون بهذا منَّا إلاَّ قِرى أو شِرَّى ، ونحن لا نعبد شيئاً ، فلمّا هدانا الله وأيَّدنا بمحمّد صلَّى الله عليه وسلَّم سـأَلتـمونـا هذه الخُطَّة ! أما واللهِ ، لولا مكانُ رسولِ الله ما وصلتم إلى قومكم . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ارجعوا ، بيننا السيف! رافعاً صوته . فرجع عُيَيْنة والحارث وهما يقولان : والله ، ما نرى أَن نُدرك منهم شيئًا ، ولقد أُنهِجَتْ للقوم بصائرُهم ! واللهِ ، ما حضرتُ إِلَّا كُرْهاً لقوم علبوني ، وما مُقامنا بشيء ، مع أَنَّ قُرَيشاً إِن علمت بما عرضنا على محمَّدٍ عَرَفت أنَّا قد خذلناها ولم ننصرها . قال عُمينَنَة : هو واللهِ ذلك ! قال الحارث : أما إنَّا لم نُصِب بتعرّضنا لنَصْر قُرَيشٍ على محمّد ، واللهِ لئن ظهرت قُرَيثُن على محمّدِ ليكوننَّ الأَمرُ فيها دون سائر العرب ، مع أنى أَرَى أَمر محمّد أَمرًا ظاهرًا . والله ، لقد كان أحبار يهود خَيْبَر وإنهم يُحدّثون أنهم يجدون في كُتُبهم أنه يُبعَث نبيُّ من الحَرَم على صفته . قال عُيكنة : إِنَا وَاللَّهِ مَا جَتْنَا نَنْصِر قُريْشًا ، وَلُو استنصرنا قُرَيْشًا مَا نَصِرتنا وَلا خَرَجَتْ معنا مِن حَرَمها . ولكني كنتُ أطمع أن نأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذِكْرٌ مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة ، مع أنَّا ننصر حُلفاءنا مِن اليهود فهم جَلَبُونًا إلى ما هاهنا . قال الحارث : قد واللهِ أبت الأوس والخزرج إلَّا السيف ؛ والله لَتقاتلن (٢) عن هذا السَّعَف ، ما بقى منها رجلٌ مُقيم (٣) ،وقاء أجدَ

<sup>(</sup>١) الرمة؛ بالكسر: العظام البالية . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « لتقاتلن على » ؛ وما أثبتناه من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: « مقيم مقامنا » .

الجنابُ وهلك الخُف والكُراع . قال عُينيْنَة : لا شيء . فلمَّا أتيا منزلهما جاءتهما غَطَفانُ فقالوا : ما وراءكم؟ قالوا : لم يتم الأَمرُ ؛ رأينا قوماً على بصيرة وبَدْل أَنفُسهم دون صاحبهم ، وقد هلكنا وهلكت قُريش ، وقُريش تنصرف ولا تُكلّم محمّداً ! وإنما يقع حَرُّ محمّد ببني قُرَيْظَة ؛ إذا ولّينا جثم عليهم فحصرهم جمعة حتى يُعطوا بأيديهم . قال الحارث : بُعْدًا وسُحْقاً! محمد أحبُ إلينا من اليهود .

# ذكر نُعَيم بن مسعود

حدّثنا عبد الله بن عاصم الأشجعيّ ، عن أبيه ، قال : قال نُعيم بن مسعود : كانت بنو قُريْظة أهل شرف وأموال ، وكُنّا قوماً عَرَباً ، لا نَخْلُ لذا ولا كَرْم ، وإنما نحن أهل شاة وبعير . فكنتُ أقدَمُ على كعب بن أسد ، فأقيم عندهم الأيّام ، أشربُ مِن شرابهم وآكلُ مِن طعامهم ، ثم يُحمّلونني تمرًا على ركابي ما كانت ، فأرجعُ إلى أهلى . فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرتُ مع قومي ، وأنا على ديني ، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عارفاً ، فأقامت الأحزاب ما أقامت حتى أجدَب الجناب وهلك الخف والكراع ، وقذف الله عز وجل في قلبي الإسلام . وكتمتُ قومي إسلامي ، فأخرجُ حتى آتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين المغرب والعشاء وأجدُه يُصلّى ، فلمّا رآني جَلس شم قال : ما جاء بك يا نُعيم ؟ قلتُ : إني جشتُ أصدّقك وأشهدُ أنَّ ما جئتَ به حق ، فمُرْني بما شعتَ يا رسول الله ، فوالله لا تأمرني بالمر إلّا مضيتُ له ؛ قومي لا يعلمون بإسلامي ولا غيرهم . فوالله لا تأمرني بالمر إلّا مضيتُ له ؛ قومي لا يعلمون بإسلامي ولا غيرهم . قال : ما استطعتَ أن تُخذّل الناسَ فَخَذَلُ ! قال ، قلت : أفعل ، ولكن

يا رسول الله أَقولُ فَأْذَنْ لى . قال : قُلْ ما بدا لك فأنت في حِلٍّ . قال : فذهبتُ حتى جئت بني قُرَيْظَة ، فلمّا رأَوني رحّبوا وأكرموا وحيّوا وعرضوا عليَّ الطعامَ والشراب ، فقلتُ : إنى لم آتِ لشيءٍ من هذا ؛ إنما جثتُكم نَصَباً بـأَمرِكم ، وتَخوَّفاً عليكم ؛ لأُشير عليكم برأى ، وقد عرفتم وُدَّى إيَّاكم وَخْاصَّةً ما بيني وبينكم . فقالوا : قد عرفنا ذلك وأنت عندنا على ما تُحبّ من الصِّدْق والبِرّ . قال : فاكتموا عنِّي . قالوا : نفعل . قال : إِنَّ أَمرَ هذا الرجلِ بكاء \_ يعنى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ صنع ما قد رأيتم ببني قَيْنُقَاع وبني النَّضير ، وأجلاهم عن بلادهم بعد قَبْض الأموال . وكان ابن أبي الحُقّيق قد سار فينا فاجتمعنا معه لنصركم ، وأرى الأمر قد تَطَاول كما ترون ، و إِنكُم واللهِ ، ما أَنتُم وقُرَيشٌ وغَطَفان من محمَّدِ بمنزلةِ واحدة ؛ أمَّا قُرَيشٌ وغَطَفان فهم قومٌ جاءوا سَيَّارَةً حتى نزلوا حيث رأيتم ، فإن وجدوا فُرصةً انتهزوها ، وإن كانت الحربُ ، أو أصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلادهم . وأنتم لا تقدرون على ذلك ، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، وقد غَلُظَ. عليهم جانيبُ محمّد ، أجلبوا عليه أمس إلى الليل ، فقَتَل رأسَهم عمرو بن عبد ، وهربوا منه (١) ، مُجَرَّحين وهم لا غَنَاء (٢) بهم عنكم ، لِما تعرفون عندكم . فلا تُقاتلوا مع قرَيشٍ ولا غَطَفان حتى تأْخذوا منهم رَهْناً مِن أَشْرافهم تستوثقون به منهم ألا يناجزوا محمّدًا قالوا : أشرت بالرأى علينا والنُّصْح . ودَعَوا له وتشكُّروا ، وقالوا : نحن فاعلون . قال : ولكن اكتموا عنِّي . قالوا : نعم ، نفعل . ثم خرج إلى أبي سُفيان بن حَرْب في رجالٍ من قُريشٍ فقال : يا أبا سُفيان ، قد جئتُك بنصيحة فا كتم عنِّي . قال : أَفعل . قال : تعلم أَنَّ قُريْظَةَ قد نَدِموا على ما صنعوا فيا بينهم

<sup>(</sup>۱) فی ب : « هر بوا منه هر با » .

<sup>(</sup>۲) فى ب : «لاعناء بهم».

وبين محمَّد ، وأَرادوا إصلاحَه ومُراجعته . أرسلوا إليه وأنا عندهم : إنَّا سنأُخذُ مِن قُريشٍ وغَطَفان من أشرافهم سبعين رجلًا نُسلِّمهم إليك تضرب أعناقَهم وتردّ جَناحنا الذي كسرت إلى ديارهم ــ يعنون بني النَّضير ــ ونكون معك على قُرَيشٍ حتى نَردهم عنك. فإن بعثوا إليكم يسأَلونكم رَهْناً فلا تدفعوا إليهم أحدًا واحذروهم على أشرافكم ، ولكن اكتموا عنِّي ولا تذكروا من هذا حرفاً . قالوا : لا نذكره . ثم حرج حتى أتى غَطَفان فقال : يا معشر غَطَفان ، إنى رجلٌ منكم فا كتموا عني ، واعلموا أنَّ قُرَيْظَةَ بعثوا إلى محمّد \_ وقال لهم مثل ما قال لقُريش - فاحذروا أن تدفعوا إليهم أحدًا مِن رجالكم . وكان رجلاً منهم فصدَّقوه ، وأرسلت اليهودُ غَزَّال بن سَمَوْأَل إِلى أَبي سُفيان بن حَرب وأشراف قُرَيش : إِنَّ ثَواء كم قد طال ولم تصنعوا شيئاً وليس الذي تصنعون برأى ، إنكم لو وعدتمونا يوماً تزحفون (١) فيه إلى محمّد ، فتأتون من وجه وتنأتى غَطَفان من وجه ونخرج نحن مِن وجه آخر ، لم يُفلت من بعضنا . ولكن لا نخرج معكم حتى ترسلوا إلينا برِهان من أشرافكم يكونون عندنا ، فإنا نخاف إن مسَّتكم الحرب وأصابكم ما تكرهون شَمَرتم وتركتمونا ف عُقْر دارِنا وقد نابذنا محمّدًا بالعداوة . فانصرف الرسول إلى بني قُرَيْظُة ولم يرجعوا إليهم شيئًا ، وقال أبو سُفيان : هذا ما قال نُعَيم . فخرج نُعَيم إلى بني قُرَيْظَة فقال : يا معشر بني قُرَيْظَة ، أَنا عند أَبي شُفيان حتى جاء رسولُكم إليه يطلب منه الرِّهان ، فلم يردُّ عليه شيئاً فلما ولَّى قال : لو طلبوا منِّي عَناقاً (٢) ما رهنتُها ! أنا أرهنهم سَراة أصحابِي يدفعونهم إلى محمّد يقتلهم! فارتأوا آراء كم حتى تأخذوا الرَّهْن ، فإنكم إن لم تُقاتلوا محمّدًا وانصرف أبو سُفيان تكونوا على مواعدتكم (٣) الأولى. قالوا:

<sup>(</sup>۱) فی ب : « ترجمون <sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٢) العناق : الأنثى من أولاد المعز . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) فى ب : « موادعتكم » .

ترجو ذلك يا نُعيم ؟ قال : نعم . قال كعب بن أَسَد : فإنَّا لا نُقاتله . والله ، لقد كنتُ لهذا كارهاً ولكن حُيكيّ رجلٌ مششوم . قال الزَّبير بن باطا: إِن انكَشَفَت قُرَيش وغَطَفان عن محمّد لم يقبل منّا إِلاّ السيف. قال نُعيم : لا تخشُّ ذلك يا أَبا عبد الرحمن . قال الزَّبِير : بَلَى والتوراة ، ولو أصابت اليهودُ رأيها ولَحَم الأمر لتخرجن إلى محمّد ولا يطلبون مِن قُرَيشِ رَهْناً ، فإنَّ قُرَيشاً لا تُعطينا رهناً أَبدًا ، وعلى أَى وجه تُعطينا قُرَيشُ الرَّهْن وَعَدَدُهم أَكشُرُ من عددنا ، ومعهم كُراعٌ ولا كُراعَ معنا ، وهم يقدِرون على الهرب ونحن لا نقدر عليه ؟ وهذه غَطَفان تطلب إلى محمّد أن يُعطيها بعضَ تمرِ الأوس وتنصرف ، فأبي محمّدٌ إِلَّا السيف ، فهم ينصرفون بغير شيء . فلما كان ليلة السبت كان ممّا صنع الله تعالى لنبيّه أن قال أبو سُفيان : يا معشر قُريش ، إِنَّ الجَناب قد أَجْدَبَ ، وهَلَك الكُراع والخُفُّ ، وغدرت اليهود وكذبت ، وليس هذا بِحِين مُقام فَانْصَرِفوا ! قالت قُريش : فَاعْلَمْ عِلْمَ اليهود واستيقِنْ خبرَهم . فبعثوا عِكْرِمَة بن أبي جَهل حتى جاء بني قُرَيْظَة عند غروب الشمس مساء ليلة السبت فقال : يا معشر اليهود إِنه قد طال المُكْث وجَهَد الخُفُّ والكُراع وأَجْدَبَ الجَناب ، وإنَّا لسنا بدار مُقامة ، اخرجوا إلى هذا الرجل حتى نُناجزَه بالغَدَاة . قالوا : غدًا السبت لا نُقاتل ولا نعمل فيه عملاً ، وإنَّا مع ذلك لا نُقاتل معكم إذا انقضى مستنا حتى تُعطونا رِهاناً مِن رجالكم يكونون معنا لئلّا تَبرَحوا حتى نُناجزَ محمّدًا ، فإنَّا نَخْشَى إِن أَصابتكم الحربُ أَن تُشمّروا إِلى بلادكم وَتَدَعونا وإيّاه في بلادنا ولا طاقة كنا به ، معنا الذَّراريّ والنِّساء والأَموال. فرجع عِكْرِمةُ إِلَى أَبِي سُفيان فقالوا : ما وراءك ؟ قال : أَحلفُ باللهِ إِنَّ الخبر الذي جاء به نُعَمُّ حقٌّ ، لقد غَدَر أعداءُ الله . وأرسلت غَطَفان إليهم

مسعود بن رُخَيلة في رجال منهم بمثل رسالة أبي سُفيان ، فأجابوهم بمثل جواب أبي سُفيان . وقالت اليهود حيث رأوا ما رأوا منهم : نحلف بالله إنَّ الخبر الذي قال نُعَمُّ لحقٌ . وعرفوا أنَّ قُرَيشاً لا تُقيم فسُقط. في أيديهم ، فكر ّ أبو سُفيان إليهم وقال : إنَّا واللهِ لا نفعل ، إن كنتم تُريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت اليهود مثلَ قولهم الأُوّل ، وجعلت اليهود تقول : الخبر ما قال نُعَيم . وجعلت قُرَيشُ وغَطَفان تقول : الخبر ما قال نُعَيم . ويئس هؤلاء مِن نَصْرِ هولاء ، ويئس هؤلاء مِن نَصْرِ هؤلاء ، واختلف أمرهم ، فكان نُعَيمٌ يقول : أنا خذَّلتُ بين الأحزاب حتى تفرَّقوا في كلِّ وجه ، وأنا أمينُ رسولِ الله صلَّى الله علَيه وسلَّم على سِرَّه . فكان صحيح الإسلام بعدُ . فحدِّثني موسى بن محمِّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : لما قالت قُرَيْظَة لعِكْرِمَة بن أبي جَهل ما قالت ، قال أبو سُفيان بن حَرب لِحُيكيّ ابن أَخْطَب : أين ما وعدْتَنا مِن نَصْر قومِك ؟ قد خَلُّونا وهم يُريدون الغَدر بنا ! قال حُيكي : كلا والتوراة ، ولكن السبت قد حضر ونحن لا نكسر السبت ، فكيف نُنصَر على محمّد إذا كسرْنا السبت ؟ فإذا كان يوم الأُحد اغْدوا(١) على محمد وأصحابه بمثل حَرْق النار . وخرج حُييّ بن ﴿ أَخْطُب حَى أَتِي بني قُرَيْظُة فقال : فداء كم أَبي وأُمِّي ، إِنَّ قُرَيْشاً قد اتُّهمتكم بالغدر واتُّهموني معكم ، وما السبت لو كسرتموه لِمَا قد حَضَر مِن أمر عدوًّ كم ؟ قال : فغضب كعب بن أسد ، ثم قال : لو قتلهم محمّدٌ حتى لا يبيقى منهم أحدٌ ما كسرنا سبتنا . فرجع حُيَى إلى أبي سُفيان بن حَرِب فقال : أَلَم أُخْبِرك يا يهوديُّ أَنَّ قومك يُريدون الغَدْر ؟ قال حُينيّ : لا والله ، ما يُريدون الغَدر، ولكنهم يُريدون الخروج يوم الأَّحد. فقال أبوسُفيان:

<sup>(</sup>۱) في ب: «عدوا على محمد ».

وما السبت؟ قال : يوم من أيّامهم يُعظِمون القتال فيه ، وذلك أنّ سِبْطاً منّا أكلوا الحِيتان يوم السبت فمسخهم الله وردة وخنازير . قال أبو سُفيان : لا أرانى أستنصر بأُخُوة القِردة والخنازير ! ثم قال أبو سُفيان : قد بعثت عِكْرِمَة بن أبى جَهل وأصحابه إليهم فقالوا : لا نُقاتل حتى تبعثوا لنا(۱) بالرِّهان من أشرافكم . وقبل ذلك ما جاءنا غزَّال بن سَمَوْأَل برسالتهم . قال أبو سُفيان : أحلف باللَّات إن هو إلَّا غَدْركم ، وإنى لأحسب أنّك قد دخلت في غدر القوم ! قال حُيى : والتوراةِ التي أُنزِلت على موسى يوم طُور سَيْناء ما غدرت ! ولقد جئتُك من عند قوم هم أعْدى الناس لمحمّد وأحرصهم على قِتاله ، ولكن ما مُقام يوم واحد حتى يخرجوا معك ! قال أبو سُفيان : لا واللهِ ولا ساعة ، لا أقيم بالناس انتظار غَدْركم . حتى خاف حُيى ابن أبن أخطَب على نفسه من أبى سُفيان ، فخرج معهم من الخوف حتى بلغ الروعاة ، فما رجع إلَّا مُتسرِّقاً لِما أعطَى كعب بن أسد من نفسه ليرجعن اليه ، فكخل مع بنى قُريْظة حِصْنهم ليلاً ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد زَ- ف إليهم ساعة ولَّت الأَحزاب .

فحد ثنى صالح بن جَعفر ، عن أبي كعب القُرطَى ، قال : كان حُيى بن أخطب قال لكعب بن أسد حين جاءه ، وجعل كعب يأبي فقال حُيى بن أخطب قال لكعب بن أسد حين جاءه ، وجعل كعب يأبي فقال حُيى : لا تُقاتل حتى تأخذ سبعين رجلاً من قُريش وغَطفان رهانا عندكم . وذلك من حُيى خديعة لكعب حتى ينقض العهد ، وعرف أنه إذا نقض العهد لَحَم الأمر . ولم يُخبر حُيى قُريشاً بالذى قال لبنى قُريظة ، فلما العهد لَحَم الأمر . ولم يُخبر حُيى قُريشاً بالذى قال لبنى قُريظة ، فلما جاءهم عِكْرِمَة يطلب منهم أن يخرجوا معه السبت قالوا : لا نكسر السبت ولكن يوم الأحد ، ولا نخرج حتى تُعطونا الرِّهان . فقال عِكْرِمَة : أَى

<sup>(</sup>١) فى ب : « تبعثوا إلينا » .

رهان ؟ قال كعب : الذى شرطتم لنا . قال : ومَن شرطها لكم ؟ قالوا : حُينَى بن أَخْطَب . فأُخبر أبا سُفيان ذلك فقال لحُينَى : يا يهودى ، نحن قلنا لك كذا وكذا ؟ قال : لا والتوراة ، ما قلت ذلك . قال أبو سفيان : بل هو الغَدْر من حُينَى . فجعل حُينَى يحلف بالتوراة ما قال ذلك .

حدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّة قال ، قال كعب : يا حُيى ، لا نخر ج حتى نأخذ مِن كل أصحابك مِن كل بطن سبعين رجلاً رَهْناً فى أيدينا . فذكر ذلك حُيى لقُريش ولغَطَفان (١) وقيس ، ففعلوا وعقدوا بينهم عقدًا بذلك حتى شَق كعب الكتاب . فلما أرسلت إليه قُريش تستنصره قال : الرَّهْن ! فأنكروا ذلك واختلفوا ؛ لِما أراد الله عزَّ وجل .

وحد ثنى مَعْمَر ، عن الزَّهرى قال ، سمعته يقول : أرسلت بنو قُريْظة إلى أبي سفيان أن انتوا فإنا سنغير على بَيْضة المسلمين مِن وراتهم . فسمع ذلك نُعَم بن مَسعود ، وكان مُوادِعاً للنبي صلى الله عليه وسلّم ، وكان عند عُيبَنة حين أرسلت بذلك بنو قُريْظة إلى أبي سفيان وأصحابه ، فأقبل نُعَم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبره خبرها وما أرسلت به قُريْظة إلى الأحزاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : فلعلّنا أمرناهم بذلك . فقام نعم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلّم تلك من عند رسول الله . قال : فيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلّم تلك من عند رسول الله عليه وسلّم ذاهبا إلى غَطَفان قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : يا رسول وسلّم ذاهبا إلى غَطَفان قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : يا رسول الله ، ما هذا الذى قلت ؟ إن كان أمرٌ مِن الله تعالى فامضِه ، وإن كان هذا رأياً من قبل نفسك فإنَّ شأن بنى قُريْظَة هو أهونُ مِن أن تقول شيئاً يُؤثر عنك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : بل هو رأى رأيتُه ،

<sup>(</sup>۱) فى ب : « وللغطفانيين » .

الحرب خُدْعَة . ثم أرسل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أثر نُعَيم ، فدعاه فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : أَرأيتَ الذي سمعتني قلتُ آنِفاً ؟ اسكُت عنه فلا تذكره! فانصرف من عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى جاء عُيَيْنَةً بن حِصْن ومَن معه مِن غَطَفان ، فقال لهم : هل علمتم محمّدًا قال شيئاً قَطُّ. إِلاّ كان حقًّا ؟ قالوا : لا . قال : فإنه قال لى فيما أرسلتْ به إليكم بنو قُرَيْظَة : « فلعلَّنا نحن أمرناهم بذلك » ، ثم نَهاني أذكره لكم . فانطلق عُيَيْنَة حتى لتى أبا سُفيان بن حَرب ، فأَخبرَه خبرَ نُعَيم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال لهم : إنما أنتم في مَكْر بني قُرَيْظَة . فقال أَبو سُفيان : نُرسل إليهم الآن فنسألهم الرَّهْن . فإن دفعوا الرَّهْن إلينا فقد صدَقونا ، وإن أَبَوا ذلك فنحن منهم في مَكْر . فجاءهم رسولُ أبي سُفيان فسألهم الرَّهْن ليلة السبت فقالوا : هذه ليلة السبت ولسنا نقضى فيها ولا في يومها أَمْرًا ، فَأَمْهِلْ حتى يذهب السبت . فخرج الرسول إلى أبي سُمفيان فقال أَبو سُفيان ، ورءوس الأَحزاب معه : هذا مَكْر من بني قُريَـْظَة ، فارتحِلوا فقد طالت إقامتُكم . فآذنوا بالرحيل ، وبعث الله تعالى عليهم الريح ، حتى ما يكاد أحدهم يهتدى لموضع رحله ، فارتحلوا فولُّوا منهزمين. ويقال إِنَّ حُيَّى بن أَخْطَب قال لأَبي سُفيان : أَنا آخذُ لك من بني قُرَيْظَة سبعين رجلاً رَهْناً عندك حتى يخرجوا فيُقاتلوا ، فهم أَعْرَفُ بقتال محمّد وأصحابه . فكان هذا الذي قال إنَّ أبا سفيان طلب الرَّهْن . قال ابن محمّد وأصحابه . واقد : وأَثْبَتُ الأَشياءِ عندنا قولُ نُعَيم الأَوّل .

وكان عبد الله بن أبي أوفَى يُحدُّث أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دعا على الأحزاب فقال : اللهم مُنْزِلَ الكِتاب ، سَرِيعَ الحِساب ، اهْزِم الأَحزاب ! اللهم اهْزِمْهُم !

فحدّ ثنى كُثَبِّر بن زيد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبد الله ، قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، فاستُجِيب له بين الظُّهر والعصر يوم الأربعاء . قال : فعرفنا السرور في وجهه . قال جابر : فما نزل بي أمرٌ غائظً ، مهمٌّ إلاَّ تحيَّنتُ تلك الساعة من ذلك اليوم ، فأدعو الله فأعرف الإجابة .

وكان ابن أبي ذِئب يُحدِّث ، عن رجلٍ من بني سَلِمَة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الجبل الذي عليه المسجد ، فدعا في إزارٍ ورفع يديه مدَّا ، ثم جاءه مرّةً أخرى فصلَّى ودعا .

وكان عبد الله بن عمر يقول : صلّى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فى الخريقِ القابلِ الصَّابِّ على أرض بنى النَّضير ، وهو اليوم موضع المسجد الذى بأسفل الجبل . ويقال إنَّه صلَّى فى تلك المساجد كلّها التى حول المسجد الذى فوق الجبل . قال ابن واقد : وهذا أثبت الأحاديث .

وقالوا : لما كان ليلة السبت بعث الله الريح فقلعت (١) وتركت ، وقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى إلى أَن ذهب تُلُث الليل ، وكذلك فعل ليلة قتْل ابن الأَشْرَف ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا حَزَبَه (٢) الأَمْرُ أَكثَرَ الصلاة . قالوا : وكان حصار الخَنْدَق في قُرِ شديد وجُوع ، فكان حُذيفة بن اليَمان يقول : لقد رأيتنا في الخَنْدق مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ليلة شديدة البرد ، قد اجتمع علينا البردُ والجوع والخوف ،

<sup>(</sup>۱) فى ب: « ففعلت ».

<sup>(</sup>٢) في ب: « أحزنه». وحزبه: أي أصابه غم. (النهاية ، ج ١، ص ٢٢٢).

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن رجلٌ ينظر لَنا ما فعل القومُ جعَله الله رفيقي في الجَنَّة . فقال حُذَيفة : يشرط له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الجَنَّة والرجوع ، فما قام منًّا رجلٌ ! ثم عاد يقول ذلك ثلاث مرات ، وما قام رجلٌ واحدٌ من شدّة الجوع والقُرّ والخوف . فلمّا رأَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك لا يقوم أحد ، دعاني فقال : يا حُذَيفة ! قال : فلم أَجد بُدًّا من القيام حين فَوَّه (١) باسمى ، فجئتُه ولقَلبي وجَبان في صدري ، فقال : تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم ؟ فقلت : لا ، والذي بعَثَك بالحق ، إِن قَدِرتُ على ما بي من الجوع والبرد . فقال : اذهب فانظر ما فعل القومُ ، ولا ترمين بسهم ولا بحجر ، ولا تطعَن برمح ، ولا تضربن الله عنه الله ولا تضربن الله عنه المالة ا بسيف حتى ترجع إلى . فقلت : يا رسول الله ، ما بي يقتلوني ولكنتي أخافُ أَن يُمثِّلُوا فِي . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ليس عليك بأس! فعرفتُ أنه لا بأس على مع كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأوَّل. ثم قال : اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يقولون . فلمّا ولَّى حُذَيفة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللَّهم، احفَظُه مِن بين يدَيْه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شِماله ، ومن فوقه ومن تحته! فدخل عسكر كم فإذا هم يصطلون على نيرانهم ؟ وإِنَّ الريح تفعل بهم ما تفعل ، لا تُقِرُّ لهم قَرارًا (٢) ولا بِناء . فأَقبلتُ فجلستُ على نارٍ مع قوم ، فقام أبو سُفيان فقال : احذروا الجواسيس والعيون ، ولينظر ، كلُّ رجلِ جليسَه . قال ، فالتفتُّ إلى عمرو بن العاص فقلت : من أنت ؟ وهو عن يميني . فقال : عمرو بن العاص . والتفتُّ إلى مُعاوية بن أبي سُفيان فقلت : مَن أَسَت ؟ فقال : مُعاوية بن أبي سُفيان . ثم قال أبو سُفيان :

<sup>(</sup>۱) ف ب : « نوه » .

<sup>(</sup>٢) في ب: « لا تقر لهم قدرا » .

إنكم والله استم بدار مُقام ؛ لقد هلك الخُفُّ والكُراع ، وأجدب الجَناب ، وأخلفتنا بنو قُريظة ، وبلَغنا عنهم الذي نكره ، وقد لقينا من الريح ما ترون! والله ، ما يثبت لنا بناء ولا تطمئن لنا قِدَّر ، فارتحلوا فإني مُرتحل . وقام أبو سُفيان ، وجلس على بعيره وهو معقول ، ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم ، فما أطلق عقاله إلا بعد ما قام . ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى : «لا تُحْدِث شيئاً حتى تأتى » ثم شئت ، لقتلته . فناداه عِكْرِمَة ابن أبي جَهل : إنك رأس القوم وقائدهم ، تقشم وهو يقوده ، وقال : ارحلوا! أبو سفيان فأناخ جمله ونزل عنه ، وأخذ بزمامه وهو يقوده ، وقال : ارحلوا! وبن العاص : يا أبا عبد الله ، لا بُدَّ لى ولك أن نُقيم في جريدة (۱) من خيل ابن العاص : يا أبا عبد الله ، لا بُدَّ لى ولك أن نُقيم في جريدة (۱) من خيل بإزاء محمد وأصحابه ، فإنا لا نأمنُ أن نُطلَب حتى ينفذ العسكر . فقال بإزاء محمد وأصحابه ، فإنا لا نأمنُ أن نُطلَب حتى ينفذ العسكر . فقال عمو و : أنا أقيم . وقال لخالد بن الوليد : ما ترى يا أبا سُليمان ؟ فقال : الجريدة على متون الخيل .

قالوا: وذهب حُذَيفة إلى غَطَفان فوجَدَهم قد ارتحلوا ، فرجع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبره . وأقامت الخيل حتى كان السّحر ، ثم مَضَوا فلحقوا الأَثقال والعسكر مع ارتفاع النهار بِمَلَل ، فغدَوا إلى السيّالة . وكانت غَطَفان لمّا ارتحلت وقف مسعود بن رُخيلة في خيل من أصحابه ، ووقف فرسان من بني سُلَيم ووقف الحارث بن عَوف في خيلٍ من أصحابه ، ووقف فرسان من بني سُلَيم في أصحابه ، ورهوا أن يتفرّقوا حتى في أصحابه ، وكرهوا أن يتفرّقوا حتى

<sup>(</sup>١) هي التي جردت من معظم الخيل لوجه . ( أساس البلاغة ، ص ١١٦) .

أتوا على المَراض (١) ، ثم تفرّقت كلٌّ قبيلة إلى محالِّها .

حدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن عُمّان \_ يعنى ابن محمّد الأَّعْنَسيّ \_ قال : لما انصرف عمرو بن العاص قال : قد علم كلَّ ذِي عَقْلِ أَنَّ محمّدًا لم يَكْذِب . فقال عِكْرِمَة بن أَبي جَهل : أنت أَحَقُّ الناسِ ألاَّ يقولَ هذا . قال عمرو : لِمَ ؟ قال : لأَنه نزل على شرف أَبيك وقتل سيّد قومك . ويقال : الذي تكلَّم به خالد بن الوليد ، ولا ندرى ، لعلّهما قد تَكلَّما بذلك جميعاً . قال خالد بن الوليد : قد علم كلُّ حَليم أَنَّ محمّدًا لم يَكْذِب قَطُّ. . قال أبو سُفيان بن حَرب : إِنَّ أَحَقَّ الناسِ أَلاَّ يقول هذا أَنت . قال : ولمَ ؟ قال : نزل على شرف أبيك ، وقتل سيّد قومكاً با جهل .

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزهرى ، عن ابن المُسيّب ، قال : كان محاصرة المشركين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى الخَنْدَق بضعة عشر يوما . وحدثنى الضّحّاك بن عُهان ، عن عُبيد الله بن مِقْسَم ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : عشرين يوما . ويقال خمسة عشر يوما ، وهذا أثبت ذلك عندنا . فلمّا أصبح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالخنْدَق أصبح وليس بحضرته أحدٌ من العساكر. ، قد هربوا وذهبوا . وجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، الثبت أنهم انقشعوا إلى بلادهم ، ولمّا أصبحوا أذِن رسول الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم ، فخرجوا مُبادِرين الله صلّى الله عليه وسلّم ، فخرجوا مُبادِرين مسرورين بذلك . وكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تعلم بنو قُريْظة رجعتَهم (٢) إلى منازلهم ، فأمر بردّهم ، وبَعث مَن يُنادى فى أثرهم ، فما

<sup>(</sup>١) المراض : موضع بناحية الطرف على ستة وثلاثين ميلا من المدينة . (وفاء الوفا، ج٢، ص٠٤٠) .

<sup>(</sup>۲) ف ب: «حب رجمتهم».

رجع رجلٌ واحد . فكان ممّن يَردُّهم عبدُ الله بن عمر ، أمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال عبد الله : فجعلتُ أصِيح في أثرهم في كلّ ناحية : إِنَّ رسولَ اللهِ أَمْرَكم أَن ترجعوا ، فما رجع رجلٌ واحدٌ منهم من القُرّ والجوع . فكان يقول : كَرِهَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم يَرَى سرعتهم ، وكَرِهَ أَن يكون لقرَيش عيون . قال جابر بن عبد الله : أمرني رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم أَن أَردَّهم ، فجعلتُ أصِيح بهم فما يرجع أحد ، فانطلقت في أثر بني حارثة ، فواللهِ ما أدركتُهم حتى دخلوا بيوتهم ، ولقد صِحت فما يخرج إلى آحدٌ من جَهد الجوع والقرّ ، فرجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فألقاه في بني حرام منصرفاً ، فأخبرتُه فضَحِكَ صلّى الله عليه وسلّم .

حدّثنا موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبي وَجْزَة ، قال : لما مَلّت قرريشٌ المُقام ، وأجدب الجناب ، وضاقوا بالخَنْدَق ، وكان أبو سُفيان على طمع أن يُغير على بَيْضَة المدينة ، كتب كتاباً (١) فيه : باسمك اللّهم ، فإنى أحلف باللّات والعُزَّى ، لقد سرتُ إليك في جمعنا ، وإنّا نُر .. ألا نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك ، فرأيتُك (٢) قد كرهت لقاءنا ، وجعلت مضايق وخنادق ، فليت شعرى من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنكم فلكم منّا يوم كيوم أحُد ، تُبقر فيه النّساء . وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجُشمى ، فلخل فلما أتى بالكتاب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبي بن كعب ، فلخل معه قُبّته ، فقراً عليه كتاب أبي سُفيان . وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من محمّد رسول الله إلى أبي سُفيان بن حَرب . . . أمّا بعد ، فقد ما غرّك بن له الغرور ، أمّا ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم ، وأنك لا تُريد

<sup>(</sup>١) أى إلى رسول الله صلى الله علميه وسلم .

<sup>(</sup>٢) فى ب: « فرأيتكم ».

أن تعود حتى تستأصلنا ، فذلك أمر الله يحول بينك وبينه ، ويجعل لنا العاقِبة حتى لا تذكر اللات والعُزَّى . وأمّا قولُك : «مَن علمّك الذى صَنعنا من الخَنْدَق » ، فإنّ الله تعالى ألهمنى ذلك لِمَا أراد من غيظك به وغيظ أصحابِك ، وليأتين عليك يوم تُدا فعنى بالرَّاح ، وليأتين عليك يوم أكْسِرُ فيه اللَّات ، والعُزَّى ، وإساف ، ونائلة ، وهُبَل ، حتى أذكرك ذلك . قال أبو عبد الله : فذكرت ذلك لإبراهيم بن جعفر فقال : أخبرنى أبى أنَّ فى الكتاب «ولقد علمت أنِّى لقيت أصحابك بأحياء (۱) وأنا فى عير لقُريش ، فما حصر أصحابك منا شعرة ، ورضُوا بمدافعتنا بالرّاح . ثم أقبلت فى عير قريش حتى لقيت قومى ، فلم تلقنا ، فأوقعت بقومى ولم أشهدها من وقعة . ثم غزوتكم فى عُقر دارِكم فقتلت وحَرقت بيعنى غزوة السّويق – ثم غزوتكم فى عُقر دارِكم فقتلت وحَرقت بيعنى غزوة السّويق – ثم غزوتك فى جمعنا يوم أحد ، فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا ببدر ، غروتك فى جمعنا يوم أحد ، فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا ببدر ، فرحندة م الخنادق ، فلزمتم الصّياصي (۲)

<sup>(</sup>١) أحياء : اسم ماء أسفل من ثنية المرة برايغ . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٤٣) .

<sup>(</sup> ٢ ) العبياسي : جمع صيصة ، وهي الحصن وكل ما امتنع به . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢ ٠ ) .

## باب ما أنزل الله من القرآن في الخُنْدُق

حدَّثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، قال : وأَنزلَ الله عزَّ وجل في شأن الخَنْدَق يَذكُر نِعْمتُه وكفايتُه عدوَّهم بعد سوء الظنِّ منهم ومقالةِ من تكلُّم بالنِّفاق ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْها﴾ (١). قال : وكانت الجنود التي أتت المؤمنين قُرَيشاً وغَطَفان وأَسَدًا وسُلَيماً ، وكانت الجنودُ التي بعث الله تعالى عليهم الريح . وذكر : ﴿ إِذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصارُ وبَلَغَتِ القُلوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَا﴾ (٢) وكان الذين جاءوهم مِن فوقهم بنو قُرَيْظَة ، والذين جاءوا مِن أَسفل منهم قُريش وأَسَد وغَطفان وسُلَيم . ﴿ هُنالِكَ ابْتُلِي المُؤمِنُونَ وَزُلْزِلُوا ذِلْزِالاً شَدِيدًا ﴾ (٣) . ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المُنافِقُون وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض ما وَعَدَنا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (٤) ، قول مُعَتَّب بن قُشَير ومَن كان معه على مثل رأيه . ﴿ وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هي بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرارًا ﴾ (٥) ، يقول أوس بن قَيْظي ومن كان معه من قومه على مثل رأيه . ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ (٦) مِن نواحيها ؛ ﴿ ثُمَّ سُئِلُوا الفِينْنَةَ لَآتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيرًا ﴾ ، يعني المنافقين . ﴿ وَلَهَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَّدْبِارَ ﴾ إلى قوله تعالى

<sup>(</sup>٢) سورة ٣٣ الأسعزاب ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة ٣٣ الأحزاب ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة ٣٣ الأحزاب ١٤.

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٩

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ١١ .

<sup>(</sup>٥) مورة ٣٣ الأحزاب ١٣

<sup>(</sup>٧) سورة ٣٣ الأحزاب ه١.

حدّثنى إسحاق بن يحيى ، عن مُجاهد ، قال : نظر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى طَلحة بن عُبَيد الله فقال : هذا مِمّن قَضَى نَحْبَه .

#### ذِكْر مَن قُتِل من المسلمين يوم الخَنْدَق

من بنى عبد الأَشْهَل : سعد بن مُعاذ ، رَمَاه حِبّان بن العَرِقَة فمات ، ويقال رماه أَبو أُسامة الجُشَميّ ؛ وأُنس بن أُوس بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأَعْلَم بن زَعوراء بن جُشَم بن عبد الأَشْهَل ، قتله خالد بن الوليد ، رماه بسهم ؛ وعبد الله بن سَهل الأَشْهَليّ ، رماه رجلٌ من بنى عُويف فقتَله .

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة ٢ البقرة ٢١٤ .
 (٤) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٣٣ الأحزاب ٢٣.

ومن بنى سَلِمَة : الطُّفَيل بن النَّعمان ، قتله وَحشى ، وكان وَحشى يقول : أكرمَ اللهُ بحربتى حمزة والطُّفَيل ؛ وثَعْلَبَة بن غَنَمَة بن عَدى بن نابى ، قتله هُبَيرة بن أَبى وَهب المَخزومى . ومن بنى دينار : كعب بن زيد ، وكان قد ارْتُث يومَ بثر مَعونة فصَح حتى قُتِل فى الخَنْدَق ، قتله ضِرارُ بن الخطَّاب. فجميع من استُشهد من المسلمين ستَّة نفر .

### ذكر مَن قُتِل من المشركين

وقُتِل من المشركين : عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد وُد ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام ؛ ونوفل بن عبد الله بن المُغيرة المَخزومي ، قتله الزُّبير بن العَوَّام ، ويقال عَلى بن أبي طالب عليه السلام . ومن بني عبد الدار : عُمَّان بن مُنبِّه بن عُبيد بن السَّباق ، مات بمكَّة من رمية رُميها يوم الخَنْدَق ؛ وهم ثلاثة نفر .

ذكر ما قيل من الشعر في الخَنْدَق.

قال ضِرار بن الخطَّاب : هكذا كان . . .

## باب غزوة بني قُريْظَة

سار إليهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الأَربعاء لسبع بقين من ذى القعدة ، فحاصرهم خمسة عشر يوماً ، ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون من ذى الحجّة سنة خمس . واستخلف على المدينة ابن أُمَّ مَكْتوم .

قالوا : لمّا انصرف المشركون عن الخَنْدُق ، وخافت بنو قُرَيْظَة خوفاً شديدًا ، وقالوا : محمّدٌ يزحف إلينا ! وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم

يُوْمَر بقتالهم حتى جاء جبريل عليه السلام . وكانت امرأة نَبّاش بن قيس قد رأت ، والمسلمون في حصار الخَنْدَق ، قالت : أرى الخَنْدق ليس به أحد ، وأرى الناس تحوّلوا إلينا ونحن في حُصُوننا قد ذُبِحْنا [ ذَبْحَ] الغنم . فذكرت ذلك لزوجها ، فخرج زوجُها فذكرها للزّبِير بن باطا ، فقال الزّبِير : ما لها لا نامت عينها ، تُولِّى قُريشٌ ويحصُرنا محمّد ! والتوراة ، ولَمَا بعد الحصار أشد منه !

<sup>(</sup>١) الربحالة : سرج من جلود لا خشب فيها . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٥٢) .

<sup>(</sup>٢) أي جبريل.

قد قاد فرسَيْن وركب واحدًا ، يقال له اللُّحَيْق ، فكانت ثلاثة أفراس معه . وعليٌّ عليه السلام فارِس ، ومَرْثَد بن أَبي مَرْثَد . وفي بني عبد مَناف : عَيْانَ بِن عَفَّانَ رضي الله عنه فارس ، وأبو خُذَيفة بن عُتبة بن رَبيعة ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن فارس ، وسالم مولى أبي حُذَيفة ، والزُّبَير بن العوّام . ومن بني زُهرة : عبد الرحمن بن عَوف ، وسعد بن أَبي وَقَّاص . ومن بني تَهِم : أَبُو بكر الصدِّيق ، وطَلحة بن عبيد الله . ومن بني عَديّ : عمر بن الخطَّابِ . ومن بني عامر بن لُوئيّ : عبد الله بن مَخْرَمة . ومن بني فِهر : أَبُو عُبَيدة بن الجَرّاح . ومن الأَوس : سعد بن مُعاذ ، وأُسَيد بن حُضَير ، ومحمَّد بن مَسْلَمَة ، وأَبو نائِلة ، وسعد بن زيد . ومن بني ظَفَر : قَتادة ابن النُّعمان . ومن بني عمرو بن عَوف : عُويم بن ساعدة ، ومَعن بن عَدى ، وثابت بن أقْرَم، وعبد الله بن سَلَمَة . ومن بني سَلِمَة : الحُباب بن المُنذربن الجَموح ، ومُعاذ بن جَبَل ، وقُطبة بن عامر بن حديدة . ومن بني مالك بن النَّجار : عبد الله بن عبد الله بن أُبَيّ . وفي بني زُريق : رُقاد بن لَبيد ، وفَروة بن عمرو ، وأَبو عَيّاش ، ومُعاذ بن رِفاعة . ومِن بني ساعدة : سعد ابن عُبادة .

فحدّ ثنى ابن أبى سبْرَة ، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَة ، قال : فسار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى أصحابه والخيلُ والرَّجَّالةُ حوله ، فمرّ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بنفر من بنى النَّجّار بالصَّوْرَين (١) فيهم حارثة بن النَّعمان ، قد صَفّوا عليهم السلاح ، فقال : هل مَرّ بكم أحد ؟ قالوا : نعم ، دِحْية الكلْبي مَرّ على بغلةٍ عليها رِحالةٌ ، عليها قطيفةٌ من قالوا : نعم ، دِحْية الكلْبي مَرّ على بغلةٍ عليها رِحالةٌ ، عليها قطيفةٌ من

<sup>(</sup>۱) الصورين : موضع بأقصى البقيع مما يلى طريق بنى قريظة . (وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ٣٣٧).

سُتَبْرَق ، فأَمَرَنا بِلُبْس السلاح ، فأَخذنا سِلاحَنا وصففنا ، وقال لنا : هذا رسول الله يطلع عليكم الآن . قال حارثة بن النَّعمان : فكنَّا صَفَّين ، فقال لنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ذلك جبريل ! فكان حارثة بن النَّعمان يقول : رأيتُ جبريل من الدَّهْر مرتين – يومَ الصَّوْرَين ويومَ موضع الجنائز حين رجعنا من حُنين . وانتهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بنى قُرَيْظَة فنزلَ على بئر لنا (۱) أسفل حَرَّة بنى قُرَيْظَة ، وكان عَلَّ عليه السلام قد سبق فى نفر من المهاجرين والأنصار فيهم أبو قتادة .

فحد دنى ابن أبي سَبْرَة ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن أبي قتادة ، قال : انتهينا إليهم فلمّا رأونا أيقنوا بالشرّ ، وغرز على عليه السلام الراية عند أصل الحِصْن ، فاستقبلونا في صَياصيهم يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأزواجه . قال أبو قتادة : وسكتنا وقلنا : السيفُ بيننا وبينكم ! وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما رآه على عليه السلام رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وأمرنى أن ألزم اللواء فلزمته ، وكره أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم أذاهم وشَتْمهم . فسار رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم إليهم ، وتقدّمه أسيدُ بن حُضير فقال : يا أعداء الله ، لا نبرح حِصْنكم إليهم ، وتقدّمه أسيدُ بن حُضير فقال : يا أعداء الله ، لا نبرح حِصْنكم نحن مواليكم دون الخزرج! وخاروا(٢) ، وقال : لا عَهّدَ بيني وبينكم ولا نحن مواليكم دون الخزرج! وخاروا(٢) ، وقال : لا عَهّدَ بيني وبينكم ولا إلى "ردنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم منهم ، وترسنا عنه ، فقال :

<sup>(</sup>١) هكذا فى النسخ ؛ ولمل الصواب « بئر أنا » كما فى ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج٣، ص ٥٤٠) . وأنا: بئر من آبار بنى قريظة . ( معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «وجاروا » ؛ وما أثرتناه من ب . وخاروا : أي خافوا. (السيرة الحلمية ، ج ٢ ، ض ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الإل ، بالكسر : العهدوالحلف . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٣٠) .

يا إِخوةَ القِرَدَة والخنازير وعَبَدَة الطَّواغيت ، أَتشتمونني ؟ قال : فجعلوا يحلفون بالتَّوراة التي أُنزلت على موسى : ما فعلنا ! ويقولون : يا أَبا القاسم ، ما كنت جَهُولاً ! ثم قدَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّماة مِن أَصحابه .

فحدِّثني فَروة بن زُبيد ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها ، قال : قال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا سعد ، تقدَّمْ فَارْمِهِمْ ! فتقدَّمتُ حيث تَبلُغهم نَبْلي ، ومعى نَيِّفٌ على الخمسين ، فرميناهم ساعةٌ وكأنَّ نبلنا مثلَ (١١) جراد ، فانجحروا فلم يطلع منهم أحد . وأشفقنا على نبلنا أن يذهب ، فجعلنا نرمى بعضَها(٢) ونُمسك البعض . فكان كعب بن عمرو المازنيّ - وكان رامِياً - يقول: رميتُ يومئذِ بما في كِنانتي ، حتى أمسكنا عنهم بعد أَن ذهبت ساعةٌ من الليل . قال : وقد رمونا ورسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم واقِفٌ على فرسه عليه السلاح ، وأصحاب الخيل حوله ، ثم أمرَنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فانصرفِنا إلى منزلنا وعسكرنا فبِتْنا ، وكان طعامنا تمرًّا بعث به سعد بن عُبادة ، أحمالَ تمر ، فبتنا (٣) نأكل منها ، ولقد رُبَّى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكر وعمر يأكلون من ذلك التمر ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: نِعمَ الطعامُ التمرُ! واجتمع المسلمون عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عِشاء ، فمنهم مَن لم يُصَلِّ حتى جاء بني قُرَيْ ظَة ، ومنهم مَن قد صلَّى ، فذكروا ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فما عاب على أَحدِ صلَّى ، ولا على أحد لم يُصَلِّ حتى بلغ بني قُرينظَة . ثم غدونا

<sup>(</sup>۱) فی ب : « رجل من جراد » .

<sup>(</sup>۲) فی ب: « يرمی بعضنا و يمسك بعض » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فبينا » ؛ وما أثبتناه من ب

عليهم بسُحْرَة ، فقد م رسول الله صلى الله عليه وسدَّم الرَّماة ، وعبَّا أصحابه فأحاطوا بحُصوبهم مِن كلّ ناحية ، فجعل المسلمون يُرامونهم بالنبل والحجارة ، وجعل المسلمون يعتقبون فيعقب بعضاً ، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسدَّم يُراميهم حتى أيقنوا بالهلكة .

فحدثنى الضَّحَّاك بن عَبَان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كانوا يراموننا مِن حُصوبهم بالنبل والحجارة أشدَّ الرَّى ، وكنا نقوم حيث تبلغهم نبلُنا .

فحدَّثني الضَّحَّاك بن عثمان ، عن جعفر بن محمود ، قال : قال محمَّد ابن مسْلَمَة : حصرناهم أشدُّ الحِصار ، فلقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر ، فجعلنا ندنو من الحِصْن ونرميهم مِن كَثَب ، ولزمنا حصونَهم فلم نُفارقها حتى أمسينا ، وحَضّنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم على الجهاد والصبر . ثم بتنا على حصوبهم ، ما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه وقالوا: نُكلَّمك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فأُنزلوا نَبّاش بن قيس ، فكلّم رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ساعةً وقال : يا محمّد ، ننزل على ما نزلت عليه بنو النَّضير ؟ لك الأَّموال والحَدْقَةُ وتَحْقِن دماءنا ، ونخرج من بلادكم بالنساء والذَّراريّ ، ولنا ما حملت الإبلُ إلَّا الحَلْقَة . فأَبي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقالوا: فتَحقِن دماءنا وتُسلم لنا النساء والذُّرّيّة ، ولا حاجةَ لنا فيما حملت الإبل. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا ، إلَّا أن تنزلوا على حكمى . فرجع نَبّاش إلى أصحابه بمقالة رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فقال كعب ابن أَسَد : يا معشر بني قُرَيْظَة ، واللهِ إنكم لتعلمون أنَّ محمّدًا نبيُّ الله ، وما منعنا مِن الدخول معه إلَّا الحَسَدُ للعرب ، حيث لم يكن نبيًّا من بني

إسرائيل فهو حيث جعله الله . ولقد كنت كارهاً لنقض العَهْد والعَقْد .واكنّ البلاء وشوَّم هذا الجالس(١) علينا وعلى قومه ، وقومُه كانوا أَسوأ (٢) منَّا . لا يستبقى محمدٌ رجلاً واحدًا إِلَّا مَن تبعه. أَتذكرون ما قال لكم ابن خِراش (٣) حين قدم عليكم فقال : تركتُ الخَمْرَ والخمير والتأمِير ، وجئتُ إلى السِّمقاء والتمر والشعير ؟ قالوا : وما ذلك ؟ قال : يخرج مِن (٤) هذه القرية نبي " ، فإِن خرج وأَنا حيٌّ اتَّبعتُه ونصرته . وإِن خرج بعدى فإيّاكم أَن تُخدَعوا عنه . فاتَّبعوه وكونوا أنصاره وأولياءًه ، وقد آمَنتم بالكتابَيْن كليهما الأُوَّل والآخر قال كعب : فتعالَوا فلْنُتابِعْه ولنُصدقه ولنُوُّمن به . فنأْمن على دمائنا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا ، فنكون بمنزلة من معه . قالوا : لا نكون تُبَعاً لغيرنا ، نحن أهل الكتاب والنُّبوّة ، ونكون تَبَعاً لغيرنا ؟ فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم يه قالوا: لا نُفارق التوراة ولا نَدَعُ ما كنَّا عليه من أمر موسى . قال : فهلمٌ فلنقتل أبناءَنا ونساءَنا ، ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى محمَّدِ وأصحابه . فإن قُتلنا قُتلنا وما وراءنا أمرٌ نهتم به ، وإن ظفِرنا فلَعَمرى لنتخذن النساء والأبناء . فتضاحك حُيى بن أَخْطَب ِ ثم قال : ما ذَنْبُ هؤلاء المساكين ؟ وقالت رؤساء اليهود ، الزَّبير بن باطا وذووه : ما في العيش خيرٌ بعد هولاء . قال : فواحدةٌ قد بقيتْ مِن الرأى لم يَبْقَ غيرُها ، فإن لم تقبلوها فأنتم بنو إستيها . قالوا : ما هي ؟ قال : الليلة السبت ، وبالحَرِيِّ (٥) أَن يكون محمَّدٌ وأصحابه آمنين لنا فيها أَن نُقاتله ، فنخرج

<sup>(</sup>١) يعنى حيى بن أخطب .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب : " أشوى منا » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : «حواش » . وفى ب : «جواش » ؛ وعلى هامش ب : «مطلب بن جواش » .
 وما أثبتناه من ث ، ومن السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١١٩)'.

<sup>(</sup>٤) فى ب : « إنه يخرج بهذه القرية » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « بالجرى » ؛ والتصحيح من ب .

فلعلنا أن نُصِيب منه غِرَّة . قالوا : نُفسِد سبتنا ، وقد عرفت ما أصابنا فيه ؟ قال حُيى : قد دعوتُك إلى هذا وقُريش وغَطَفان حُضورٌ فأبيت أن نكسر السبت ، فإن أطاعتنى اليهود فعلوا . فصاحت اليهود : لا نكسر السبت . قال نَبّاش بن قَيس : وكيف نُصِيب منهم غِرَّة وأنت ترى أنَّ السبت . قال نَبّاش بن قَيس : وكيف نُصِيب منهم غِرَّة وأنت ترى أنَّ أمرهم كلَّ يوم يشتد . كانوا أوّل ما يُحاصروننا إنما يُقاتلون بالنهار ويرجعون الليل ، فكان هذا لك قولاً «لو بيتناهم » . فهم الآن يُبيتون الليل ويَظلّون الليل ، فاختلفوا النهار ، فأى غِرَّة نُصِيب منهم ؟ هي مَلْحَمة وبلاء كُتب علينا . فاختلفوا وسُقط في أيديهم ، وندموا على ما صنعوا ، وَرَقُوا على النساء والصبيان ، وذلك أنَّ النساء [ والصبيان] لمّا رأوا ضَعْف أنفسهم هلكوا ، فبكي النساء والصبيان ، فرَقُوا عليهم .

فحد ثنى صالح بن جَعفر ، عن محمّد بن عُقبة ، عن ثُعلبة بن أبى مالك ، قال : قال ثُعلبة وأسيد ابنا سَعِيّة (١) ، وأسد بن عُبيد عمّهم (٢) : يا معشر بنى قُريَّظَة ، والله إنكم لَتعلمون أنه رسول الله وأنَّ صفته عندنا ، حدّثنا بها علماونا وعلماء بنى النَّضير . هذا أوّلهم – يعنى حُيَىّ بن أخْطَب مع جُبير بن الهيِّبان (٣) أصدق الناس عندنا ، هو خبرنا بصفته عند موته . قالوا : لا نُفارق التوراة ! فلمّا رأى هؤلاء النفر إباءهم ، نزلوا في الليلة التي في صُبْحِها نزلت قُريْظَة ، فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم .

فحدّثنى الضَّحّاك بن عَمَان ، عن محمّد بن يحيى بن حِبّان ، قال عمرو بن سُعْدَى ، وهو رجلٌ منهم : يا معشر اليهود ، إنكم قد حالفتم محمّدًا على ما حالفتموه عليه ، ألاَّ تنصروا عليه أحدًا من عدوّه ، وأن تنصروه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعية » ؛ وما أثبتناه منب ، ومن ابن عبد البر . (الاستيماب ، ص ٩٩).

<sup>(</sup>٢) في ب: « ابن عمهم ».

<sup>. «</sup> مطلب بن الحيبان  $\alpha$  على هامش نسخة ب  $\alpha$ 

مثن دهمه ؛ فنقضتم ذلك العهد الذى كان بينكم وبينه ، فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم ، فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا [على] اليهودية وأعطوا الجزية ، فوالله ما أدرى يقبلها أم لا . قالوا : نحن لا نُقر للعرب بخر ج في رقابنا ياخذوننا به ، القتل خير من ذلك ! قال : فإنى برى منكم منكم وخرج في تلك الليلة مع بنى سَعِيّة فمر بحرس النبي صلى الله عليه وسله وعليهم محمّد بن مَسْلَمة ، فقال محمّد بن مَسْلَمة : مَن هذا ؟ فقال : عمرو بن سُعْدَى . فقال محمّد بن مُسْلَمة ، لا تحرمنى إقالة عَثرات عمرو بن سُعْدَى . فقال محمّد : مُر ! اللهم ، لا تحرمنى إقالة عَثرات الكرام . فخلى سبيله وخرج حتى أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسله فبات به حتى أصبح ، فلما أصبح غدا فلم يُدكر أين هو حتى الساعة ، فسُثِل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عنه فقال : ذلك رجلٌ نجّاه الله بوفائيه . ويقال إنه لم يطلع أحد منهم ولم يُبادر (١) للقتال ، في روايتنا .

حدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : مرّ عمرو بن سُعْدَى على الحرس ، فناداه محمّد بن مَسْلَمَة : مَن هذا ؟ قال : عمرو بن سُعْدَى . قال محمّد : قد عرفناك . ثم قال محمّد : اللّهمّ ، لا تحرِمنى إقالة عَشَراتِ الكِرام .

حدثنى النَّوريّ ، عن عبد الكريم الجَزَريّ ، عن عِكْرِمَة ، قال : لمَّا كان يوم بنى قُريْظَة قال رجلٌ من اليهود : مَن يُبارز ؟ فقام إليه الزَّبير فبارزه . فقالت صَفيّة : وَاجَدِّى ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أيّهما علا صاحبَه قَتَله . فعلاه الزَّبير فقتله ، فنفله رسولُ الله صلَّى الله عليه عليه وسلَّم سَلَبه .

<sup>(</sup>۱) فى ب: «ولم يبارز».

قال ابن واقد : ولم يُسْمَع بهذا الحديث في قتالهم وأراه وَهَل ــ هذا في خَيْبَر .

حدثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزُّهرى ، عن ابن المُسَيِّب ، قال : كان أوّل شيء عتب فيه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أبي لُبابة بن عبد المُنذر أنه خاصم يتيماً له في عَذْق . فقضى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالعَذْق لأبي لُبابة ، فصيح (١) اليتيمُ واشتكى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي لُبابة : هَبْ لى العَذْق يا أبا لُبابة – لكى يرده رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى اليتيم . فأبي أبو لبابة أن يبه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا أبا لُبابة ، أعطِه اليتيم ولك مثله في الجنَّة . فأبي أبو لُبابة أن يُعطيه .

قال الزَّهرى : فحدّثنى رجلٌ من الأنصار : أَرأيت يا رسول الله إِن ابنعتُ ابن الدَّحْداحة \_ وهو رجلٌ من الأنصار : أَرأيت يا رسول الله إِن ابنعتُ هذا العَدْقَ فأعطيتُه هذا اليتيم ، أَلَى مثلُه في الجنَّة ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فانطلق ابن الدَّحْداحة حتى لتى أَبا لُبابة فقال : أبتاعُ منك عَدْقَك بحديقتى \_ وكانت له حديقة نخل . قال أبو لُبابة : نعم . فابتاع ابن الدَّحْداحة العَدْق بحديقة من نخل ، فأعطاه اليتيم . فلم يلبث ابن الدَّحْداحة أَن جاء كفَّارُ قُريش إِلَى أُحُد ، فخر ج ابن الدَّحْداحة فلم يلبث ابن الدَّحْداحة أن جاء كفَّارُ قُريش إلى أُحُد ، فخر ج ابن الدَّحْداحة الدَّد عليه وسلَّم : رُبَّ عَدْقٍ مُذلَّل لابن الدَّحْداحة في الجنَّة .

قالوا: فلمّا اشتدّ عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: أرسل إلينا أبا لُبابة بن عبد المُنذر.

<sup>(</sup>١) فيب: « فضخ اليتيم » .

فحدّثني رَبيعة بن الحارث ، عن عبد الله بن محمّد بن عَقيل ، عن السائب بن أبي لبابة بن عبد المُنذر ، عن أبيه ، قال : لمّا أرسلت بذو قُرَيْظَة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسمَّألونه أَن يُرسلني إليهم . دعاني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : اذهب الى حلفائك ، فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. قال : فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار ، فبَهَشوا(١١) إِلَى وقالوا: يا أَبا لُبابة ، نحن مواليك دون الناس كلِّهم . فقام كعب بن أَسَد فقال : أَبا بَشير ، قد علمتَ ما صنعنا في أمرك وأمرِ قومك يوم الحدائق وبُعاث ، وكلِّ حرب كنتم فيها . وقد اشتدّ علينا الحصار وهلكنا ، ومحمَّدُ يأني يُفارق حصنَنا حتى ننزل على حُكمه . فلو زال عنَّا لحقَّنا بأرض الشام أو خَيْبَر ، ولم نَطأ له حَرا (٢) أبدًا ، ولم نُكثر عليه جمعاً أَبدًا . قال أبو لُبابة : أما ما كان هذا معكم ، فلا يدع هلاككم \_ وأَشْرِتُ إِلَى حُيَىٌ بِنِ أَخْطَبٍ . قال كعب : هو واللهِ أَوْرَدني ثم لم يُصْدرُني . فقال حُيني : فما أصنع ؟ كنتُ أطمع في أمرِه ، فلمّا أخطأني آسيتُك بنفسى ، يُصيبني ما أصابك . قال كعب : وما حاجتي إلى أن أُقتَل أنا وأنت وتُسْبَى ذَراريّنا ؟ قال حُيَى : ملحمةٌ وبلاءٌ كُتب علينا . ثم قال كعب : ما ترى ، فإنَّا قد اخترناك على غيرك ؟ إنَّ محمَّدًا قد أَبي إِلَّا أَن ننزل على حُكْمِه ، أَفننزل (٣) ؟ قِال : نعم ، فانزِلوا \_ وأُومأ إلى حَلْقِه ، هو الذبح. قال: فندمتُ فاسترجعت، فقال لي كعب: ما لك يا أبا لُبابة؟ فقلت : خنتُ اللهُ ورسوله . فنزلت وإنَّ لِحيتي لَمُبتلَّةٌ من الدموع ،

<sup>(</sup>١) بهشوا إلى : أسرعوا إلى . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) الحرا، بالفتح والقصر : جناب الرجل. ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فىب : «فننزل ».

والناسُ ينتظرون رجوعي إليهم ، حتى أخذتُ من وراء الحِصْن طريقاً آخر حتى جئت إلى المسجد فارتبطت ، فكان ارتباطي إلى الأسطوانة المُخَلَّقة (١) التي تقال أسطوانة التَّوْبَة – ويقال ليس تلك ، إنما ارتبط إلى أسطوانة كانت وُجاه المنبر عند باب أمِّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وهذا أثبتُ القولين – وبلغ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ذهابي وما صنعت فقال : وعوه حتى يُحدث الله فيه ما يشاء . لو كان جاءني استغفرت له ؛ فأمّا دعوه حتى يُحدث الله فيه ما يشاء . لو كان جاءني استغفرت له ؛ فأمّا إذ لم يأتني وذهب فدعوه ! قال أبو لُبابة : فكنت في أمرٍ عظيم خمس عشرة ليلة ، وأذكر رؤيا رأيتُها .

فحد موسى بن عُبَيدة ، عن أيّوب بن خالد : قال ، قال أبو لُبابة : رأيت في النوم ونحن محاصرو بني قُريْظَة كأنّى في حَمْأة آسِنة ، فلم أخر ج منها حتى كدتُ أموت مِن ريحها . شم أرى نهرًا جارياً ، فأرانى اغتسلت منه حتى استنقيت ، وأرانى أجد ريحاً طيّبة . فاستعبرها أبا بكر فقال : لتدخلن في أمر تغتم له ، شم يُفرَّج عنك . فكنتُ أذكر قول أبى بكر رضى الله عنه وأنا مرتبط. ، فأرجو أن تنزل توبتى .

فحد أنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، قال : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد استعمل أبا لُبابة على قتالهم ، فلمّا أحدث ما أحدث عزله واستعمل أسيد بن حُضَير . وارتبط أبو لُبابة سبعاً بين يوم وليلة عند الأُسطوانة التى عند باب أمّ سَلَمَة في حرِّ شديد ، لا يأكل فيهن ولا يشرب ، وقال : لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على . قال : فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجَهد ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينظر إليه بُكْرةً

<sup>(</sup>۱) أى التي طلبت بالجلوق ، وهو ما يخلق به من الطيب . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ۱۰۸).

وعشية ، ثم تابَ الله تعالى عليه فنُودى : إِنَّ الله قد تابَ عليك ! وأرسل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إليه ليُطلَق عنه رباطه ، فأبى أن يُطلقه عنه أحدُ غير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بنفسه فأَطلقه .

قال الزُّهرى : فحد ثننى هِند بنت الحارث ، عن أُم سَلَمَة زوج النبى صلى الله عليه وسلَّم يحل عنه رباطه ، والله عليه وسلَّم يعل عنه رباطه ، وإنَّ رسول الله ليرفع صوته يُكلّمه ويُخبره بتوبته ، وما يدرى كثيرًا ممّا يقول من الجهد والضعف . ويُقال مكث خمس عشرة مربوطاً ، وكانت ابنته تأتيه بتمرات لفطره ، فيلوك منهن ويترك ويقول : والله ، ما أقدر على أن أسيغها فَرَقاً ألاَّ تنزل توبتى . وتطلقه عند وقت كل صلاة ، فإن كانت له حاجة توضًا ، وإلا أعادت الرِّباط . ولقد كان الرباط حز في ذراعيه ، وكان من شَعَر ، وكان يُداويه بعد ذلك دَهْرًا ، وكان ذلك يَبين في ذراعيه بعد ما بَرئ . وقد سمعنا في توبته وجها آخر .

حدّثنا عبد الله بن يزيد بن قُسَيط. ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الرحمن ابن ثُوبان (١) ، عن أُمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قالت : إِنَّ توبة أَبِي لُبابة نزلت في بيتى . قالت أُمّ سَلَمَة : فسمعت رسول الله ، الله صلّى الله عليه وسلّم يضحك في السّحَر فقلت : مِمّ تضحك يا رسول الله ، أضحك الله سِننَك ؟ قال : تيب على أبي لُبابة . قالت ، قلت : أُوذِنه بذلك يا رسول الله ؟ قال : ما شئت . قالت : فقمت على باب الحجرة ، وذلك يا رسول الله ؟ قال : ما شئت . قالت : فقمت على باب الحجرة ، وذلك قبل أبا لُبابة ، أبشر فقد تاب الله عليك قبل أبا لُبابة ، أبشر فقد تاب الله عليك

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : «لوبان»؛ والتصحيح من ب، ومن ابن عبد البر . (الاستيعاب، ص ٢١٧).

فشار الناس إليه لييطلقوه ، فقال أبو لبابة : لا ، حتى يأتى رسول الله فيكون هو الذى يُطلق عنيى . فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصبح أطلقه . ونزلت في أبى لبابة بن عبد المُنذر : ﴿ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيّعاً عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . ﴾ (١) بيذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيّعاً عَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . ﴾ (١) الآية . ويقال نزلت : ﴿ يَا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ والرَّسُولَ ﴾ (٢) وحديق محمّد بن عبد الله ، عن الزّهريّ ، قال : نزلت فيه: ﴿ يَا أَيّها الرَّسُولُ لا يَحْرُونَ النّهَ بِأَفُواهِهِمْ ﴾ . (٣) الرّسُولُ لا يَحْزُنُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا اللّهَ وَالرّسُولُ اللهُ عندنا قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَآخَرُونَ آعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً ﴾ . (٣) عَمَلاً صالِحاً ﴾ .

وحدّ ثنى مَعْمر ، عن الزُّهرى ، عن ابن كعب بن مالك ، قال : جاء أبو لُبابة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : أنا أهجرُ دار قوى التى أصبتُ فيها هذا الذنب ، فأُخرج من مالى صدقة إلى الله ورسوله . فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : يُجزئ عنك الثُّلُث . فأُخرج الثُّلُث ، وهجر أبو لُبابة دار قومه . ثم تاب الله عليه ، فلم يَبِن في الإسلام منه إلّا خير حتى فارق الدنيا .

قالوا : ولمّا جهدهم الحصارُ ونزلوا على حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر رسول الله بأسراهم فكُتّفوا رِباطاً ، وجُعل على كِتافهم محمّد بن مَسْلَمَة ، ونُحُوا ناحيةً ، وأخرجوا النساء والنّريّة من الحُصون فكانوا ناحيةً . واستعمل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الله بن سَلام ، وأمر رسول الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) سورة ٩ التوبة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ٨ الأنفال ٧٧.

<sup>(</sup> ٣) سورة ه المائدة ١ ٤ .

عليه وسلَّم بجمع أمتعتهم وما وُجد في حُصوبهم من الحَلْقَة والأَثاث والثياب . فحد ثني ابن أَبي سَبْرَة ، عن المِسْوَر بن رِفاعة ، قال : وُجد فيها أَلف وخمسائة سيف ، وثلثاثة دِرْع ، وأَلفا رُمْح ، وأَلف وخمسائة تُرْس وَحَجَفَة (١) . وأخرجوا أَثاثاً كثيراً ، وآنية كثيرة ، ووجدوا خمراً وجرارَ سَكَرٍ ، فهريق ذلك كلّه ولم يُخمَّس . ووجدوا من الجمال النواضح عِدّة ، ومن الماشية ، فجُمع هذا كلّه .

حدّثني عمر بن محمد ، عن أبي سعيد ، عن جابر بن عبد الله قال : أنا كنت ممّن كسر جرار السَّكر يومئذ .

حدّثنى خارجة بن عبد الله ، عن داود بن الحُصين ، عن أبي سُفيان ، عن محمّد بن مَسْلَمَة ، قال : وتَنحّى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعالوا : يا رسول الله ، حلفاؤنا ودنت الأوس إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا : يا رسول الله ، حلفاؤنا دون الخَرْرَج ، وقد رأيت ما صنعت ببنى قيننُقاع بالأمس حلفاء ابن أبَىّ ، وهبت له ثلثائة حاسر وأربعمائة دارع . وقد ندم حلفاؤنا على كان من نَقْضِهم العهدَ ، فهَبْهُم لنا . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساكت ، لا يتكلَّم حتى أكثروا عليه وألحّوا ونطقت الأوس كلَّها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، هم ؟ لا يتكلَّم حتى أكثروا عليه وألحّوا ونطقت الأوس كلَّها ، فقال رسول الله قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن مُعاذ . وسعد يومئذ في المسجد في خيمة كُعَيبة (٢) بنت سعد بن عُتبة ، وكانت تُداوى الجَرْحى ، وتَلُمَّ الشَّعَث ، وتقوم على الضائع والذي لا أحدَ له وكان لها خيمة في المسجد ، الشَّعَث ، وتقوم على الله عليه وسلَّم جعل سعدًا فيها . فلمّا جعل رسول الله

<sup>(</sup>١) الحجفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب . ( الصحاح ، ص ١٣٤١ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النسخ . ويقال أيضاً «رفيدة» كما ذكر ابن إسحق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، س. ٢٥٠ ) .

صلّى الله عليه وسلّم الحُكْم إلى سعد بن مُعاذ خرجت الأوس حتى جاءوه ، فحملوه على حمار بشَندَنة (١) من ليف ، وعلى الحمار قطيفة فوق الشّندَة وخطامه حبلٌ من ليف . فخرجوا حوله يقولون : يا أبا عمرو ، إنّ رسول الله قد ولاّك أمر مواليك لتُحسن فيهم فأحسِنْ ، فقد رأيت ابن أبنى وما صنع في حلفائه . والضّحاك بن خليفة يقول : يا أبا عمرو ، مواليك ، مواليك ! قد منعوك في المواطن كلّها ، واختاروك على من سواك ورجوا عياذك (٢) ، ولهم عمالٌ وعدد . وقال سَدَمة بن سَلامة بن وقش : يا أبا عمرو ، أحسِنْ في مواليك وحلفائك ؛ إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُحبّ البَقيّة ! نصروك يوم البُعاث والحَدائق والمَواطن ، ولا تكن شَرّا من ابن أبييّ .

قال إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه : وجعل قائلهم يقول : يا أبا عمرو . وإنّا والله قاتلنا بهم فقتلنا ، وعاززنا بهم فَعَززنا ! قالوا : وسعد لا يتكلّم ، حتى إذا أكثروا عليه قال سعد : قد آن لِسعد ألاّ تأخذه في الله لومة لائم . فقال الضّحّاك بن خليفة : واقوهاه ! ثم رجع الضّحّاك إلى الأوس فنعَى لهم بنى قُريظة . وقال مُعتّب بن قُشير : واسُوة صَباحاه ! وقال حاطب بن أميّة الظّفري : ذهب قوى آخر الدهر . وأقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم جُلوس ، فلمّا الله عليه وسلّم جُلوس ، فلمّا طلع سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، والناس حول رسول الله عليه وسلّم : قوموا إلى سيّد كم . فكان ربالٌ من بنى عبد الأشهل يقولون : فقمنا له على أرجلنا صَفّين ، يُحيّيه كلّ رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وقائل يقول المناصر دون

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : « بسند » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . والشنذة : شبه إكاف يجعل لمقدمته حنو. ( النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ) .

<sup>(</sup> Y ) في ب : « عائد يك » .

قُرَيش . قالت الأوس الذين بقوا عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لسعد : يا أَبا عمرو ، إِنَّ رسول الله قد ولاَّك الحُكم ، فأَحسِنٌ فيهم وَاذكر بـلاءَهم عندك . فقال سعد بن مُعاذ : أترضون بحكمي لبني قُرينظَة ؟ قالوا : نعم ، قد رضينا بحكمك وأنت غائبٌ عنَّا ، اختيارًا منَّا لك ورجاء أن تمنَّ علينا كما فعله غيرُك في حلفائه مِن قَيْنُقاع ، وأَثَرُنا عندك أَثَرُنا ، وأحوجُ ما كنًّا اليومَ إِلَى مجازاتك . فقال سعد : لا آلوكم جَهدًا . فقالوا : ما يعني بقوله هذا ؟ ثم قال : عليكم عهدُ اللهِ وميثاقُه أنَّ الحكم فيكم ما حكمتُ ؟ قالوا : نعم . فقال سعد للناحية الأُخرى التي فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مُعرضٌ عنها إجلالاً لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: وعلى مَن هاهنا مثلُ ذلك ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ومَن معه : نعم . قال سعد: فإنى أحكمُ فيهم أن يُقتَل مَن جَرَتْ عليه المُوسَى ، وتُسْبَى النساء والذُّرِّيَّة ، وتُقْسم الأموال . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لقد حكمتَ بحكم الله عزٌّ وجلٌّ مِن فوق سبعة أرْقِعَة (١) . وكان سعد بن مُعاذ في الليلة التي في صبحها نزلت قُرَيْظَة على حكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد دعا فقال : اللَّهم ، إِن كنتَ أَبْقيتَ من حرب قُريشِ شيئاً فأَبقِني لها ، فإنه لا قَوْمَ أَحبٌ إِلَى أَن أُقاتِل من قوم كذَّبوا رسول الله ، وآذَوه وأخرجوه ! وإن كانت الحربُ قد وضعت أوزارَها عنّا وعنهم فَاجَعَلْه لي شهادة ، ولا تُمِتني حتى تُقِرُّ عيني من بني قُرَيْظَة ! فأَقرُّ اللهُ عينه منهم . فأَمر بالسَّبْي فسِيقوا إلى دار أسامة بن زيد ، والنساء والذُّريّة إلى دار ابنةِ الحارث(٢) وأمرَ رسول

<sup>(</sup>١) الأرقعة : السموات ، الواحدة رقيع . (شرح ابى در ، ص ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٢) هى رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد . ( شرح الزيقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ) . وقال السهيل : اسمها كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ) .

الله صلَّى الله عليه وسلَّم بـأحمال التمر فنُشرت عليهم ، فباتوا يَكدُمونها كَدْمَ الحُمُر ، وجعلوا ليلتَهم يدرسون التوراة ، وأمر بعضُهم بعضاً بالثبات على دينه ولزوم التوراة . وأمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسلاح والأَثاث والمَتاع والثِّياب ، فحُمل إلى دار بنت الحارث ؛ وأمر بالإبل والغنم ، فتُركت هناك ترعى في الشمجر . قالوا : ثم غدا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السوق ، فأَمرَ بخُدود (١) فخُدَّت في السُّوق ما بين موضع دار أبي جَهم العَدويّ إلى أحجار الزيت بالسوق ، فكان أصحابه يحفرون هناك ، وجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعه عِلْيَة أصحابه ،ودعا برجال بني قُرَيْظَة ،فكانوا يخرجون رَسْلاً رَسْلاً ، تُضْرَب أعناقُهم . فقالوا لكعب بن أسَد : ما ترى محمّدًا ما يصنع بنا ؟ قال : ما يَسوؤ كم وما يَنُوؤكم ، ويلكم ! على كلّ حال لا تَعقلون ! ألا ترون أنَّ الداعي لا يَنزِع ، وأَنهُ مَن ذهب منكم لا يرجع ؟ هو والله السيف ، قد دعوتُكم إلى غير هذا فأبيتم ! قالوا : ايس هذا بحين عِتَابٍ ، لَولا أَنَّا كرهنا أَن نُزرى برأيك ما دخلنا في نَقض العهد الذي كان بيننا وبين محمَّد . قال حُينيّ : اتركوا ما تَرون من التَّلاوم فإنه لا يردّ عنكم شيئاً ، واصبروا للسيف. فلم يزالوا يُقتَلون بين يدى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان الذين يَلُون قَتْلُهم عَلَى الزَّبَير . ثم أَتَى بحُيَى بن أَخْطب مجموعةً يداه إلى عُنُقه ، عليه حُلَّةٌ شَقْحيَّة (٢) قد لبسها للقتل ، ثم عمد إليها فشقَّها أُنْمُلَةً لئلا يسلبه إيّاها أحدٌ ، وقد قال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين طلع : أَلم يُمكِّن اللهُ منك يا عدوَّ الله ؟ قال :

<sup>(</sup> ٢ ) الخدود : الحفر المستطيلة في الأرض . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) حلة شقحية: أى حمراء . ( النهاية ، ج  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ) . وعلى هامش  $\gamma$  .  $\gamma$  تشبيه بالبلح إذا شقح وهو إذا بدأ يحمر  $\gamma$  .

بلى والله ، ما لمتُ نفسى في عداوتِك ، ولقد التمستُ العِزُّ في مكانه(١) ، وأبي الله إِلَّا أَن يُمكِّنك منِّي ، ولقد قلقلتُ كلُّ مُقَلقَل (٢) ، ولكنه مَن يخذُل اللهُ يُخذَل . ثم أقبل على الناس فقال : يا أيّها الناس ، لا بأس بأمر اللهِ ! قَدَرٌ وكِتابٌ ، مَلْحَمَةٌ كُتِبت على بني إسرائيل ! ثم أَمر به فضُرب عنقه ، ثم أَتى بغَزَّال بن سَمَوْأَل فقال : أَلم يُمكِّن اللهُ منك ؟ قال : بلي يا أبا القاسم. فأمربه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فضُربت عنقه. ثم أتى بنَبّاش بن قيس ، وقد جابذ (٣) الذي جاء به حتى قاتله فَدقّ الذي جاء به أَنفَه فأَرعَفُه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للذي جاء به : لِمَ صنعتَ به هذا ؟ أما كان في السيف كفاية ؟ فقال : يا رسول الله ، جابذني لأن يهرُب. فقال : كذب والتوراةِ يا أَبا القاسم ، ولو خلاَّني ما تأخَّرت عن موطن قُتل فيه قومى حتى أكون كأحدهم . قال ، ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أحسِنوا إسارَهم ، وقَيِّلوهم ، وأسقوهم حتى يُبردوا فتقتلوا من بقى ، لا تُجمعوا عليهم حَرَّ الشمس وحَرَّ السلاح \_ وكان يوماً صائفاً . فقيَّلوهم وأَسقَوهم وأطعموهم ، فلمَّا أبردوا راح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقتل مَن بقى ، ونظر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى سَلْمَى بنت قيس ، وكانت إحدى خالاته، وكانت قد صَلَّت القِبْلَتين وبايَعَته ، وكان رِفاعة بن سمَوْأَل له انقطاع إليها وإلى أُخيها سَليط. بن قيس وأهل الدار ، وكان حين حُبس أرسل إليها أَن كُلِّمي محمَّدًا في تَركي ، فإنَّ لي بكم حُرْمةً ، وأنتِ إحدى أُمّهاته ، فتكون لكم عندى يدًا إلى يوم القيامة . فقال رسول الله صلَّى الله

<sup>(</sup>۱) فى ب: « فى مظانه ».

<sup>(</sup>٢) أى ذهبت في كل وجه في البلاد . (أساس البلاغة ، ص ٧٨٨) .

<sup>(</sup>٣) جابذ: مقلوب جاذب .

عليه وسلَّم: ما لكِ يا أُمّ المُنْذِر ؟ قالت : يا رسول الله ، رفاعة بن سَمَوْأَل كان يَغشانا وله بنا حُرمة فهَبه كى . وقد رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم ، هو لكِ . شم قالت : يَلُوذ بها ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم ، هو لكِ . شم قالت : يا رسول الله ، إنه سيُصلِّى ويأْكل لحم الجمل . فتبسّم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، شم قال : إن يُصلِّ فهو خير له ، وإن يشبت على دينه فهو شَرُّ له . قالت : فأسلم ، فكان يقال له مولى أُمّ المُنْذِر ، فشق ذلك عليه واجتنب الدار ، حتى بلغ أُمَّ المُنْذِر ذلك فأرسلت إليه : إنى واللهِ ما أنا لك بمولاة ، ولكنِّى كلَّمت رسولَ الله فوهبك لى ، فحقنت دَمَك وأنت على نسبك. فكان بعد يَغشاها ، وعاد إلى الدار .

وجاء سعد بن عُبادة ، والحُباب بن المُنذِر فقالا : يا رسول الله ، إنَّ الأُوْس كرهت قتل بنى قُريْظَة لِمكان حِلفهم . فقال سعد بن مُعاذ : يا رسول الله ، ما كرهه من الأَوْس مَن فيه (١) خير ، فَمن كرهه من الأَوْس لا أَرضاه الله ! فقام أُسَيد بن حُضَير فقال : يا رسول الله ، لا تُبقين دارًا من دور الأَوْس إلا فرَّقتهم فيها ، فمن سَخِط ذلك فلا يُرغم الله إلاّ أنفه ، فابعث إلى دارى أوّل دُورِهم . فبعث إلى بنى عبد الأَشهل باثنين ، فضرب أسيد بن حُضير رقبة أحدهما ، وضرب أبو نائلة الآخر . وبعث إلى بنى حارثة باثنين ، فضرب أبو بُرْدَة بن النيار رقبة أحدهما ، وذفّف (٢) عليه مُحَيِّصة ، وضرب الآخر أبو عبس بن جَبر ، ذفّف عليه ظُهير بن رافع . وبعث إلى بنى ظَفَر بأسيرين .

فحدَّثني يَعقوب بن محمّد ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، قال :

<sup>(</sup>١) في ب: «أحد فيه خير ».

<sup>(</sup>٢) ذفف عليه : أجهزه . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ) .

قتل أحدهما قتادة بن النّعمان، وقتل الآخر نضر بن الحارث. قال عاصم: وحدّنى أيّوب بن بَشير المُعاوى قال: أرسل إلينا – بنى مُعاوية – بأسيرين، فقتل أحدَهما جَبر بن عَتيك، وقتل الآخر نُعمان بن عَصر؛ حليفٌ لهم من بكيى . قالوا: وأرسل إلى بنى عمرو بن عَوف بأسيرين، عُقبة بن زيد وأخيه وهب بن زيد، فقتل أحدَهما عُويم بن ساعِدة، والآخر سالم بن عُمير. وأرسل إلى بنى أمية بن زيد. وأقى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بكعب ابن.أسد مجموعة يداه إلى عُنُقِه، وكان حَسن الوجه، فقال رسول الله عليه وسلّم : كعب بن أسد ؟ قال كعب : نعم يا أبا القاسم. قال: وما انتفعتم بنصح ابن خِراش (١) وكان مُصدّقًا بى، أما أمركم باتباعى وإن رأيتمونى تُقرِئونى منه السّلام؟ قال : بلى والتّوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تُعيّرنى اليهودُ بالجَزَع من السيف لاتبعتُك ، ولكنّى على دين اليهود. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: قَدّمه فاضرب عنقه . فقدّمه فضرب عنقه .

فحد الرحمن بن عمرو المحصين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن مُعاذ ، قال : لمّا قتل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم حُيَى بن أخطَب ، ونبّاش بن قيس ، وغزّال بن سَمَوْأَل ، وكعب بن أسَد وقام ، قال لسعد بن مُعاذ : عليك بمَن بتى . فكان سعد يُخرجهم رَسْلاً رَسْلاً يقتلهم .

قالوا: وكانت امرأة من بنى النّضير يقال لها نُباتَة ، وكانت تحت رجلٍ من بنى تُرينظَة فكان يُحبّها وتُحبّه ، فلمّا اشتدّ عليهم الحِصار بكت إليه وقالت : إنّك لمُفارق . فقال : هو والتّوراةِ ما تَرَين ، وأنتِ امرأة فلكنّ عليهم هذه الرّحَى ، فإنّا لم نقتل منهم أحدًا بعدُ ، وأنتِ امرأةٌ ، وإن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «جواس» ، وفى ب : «جواش» . وما أثبتناه من ث ، ومن السيرة الحلبية . ( ج ۲ ، ص ١٢٠) .

يظهر محمَّدٌ علينا لا يقتل النساء . وإنما كان يكره أن تُسبَى ، فأحبُّ أن تُقتَل بجُرمها . وكانت في حِصن الزَّبير بن باطا . فدلَّت رَحيَّ فوق الحِصن ، وكان المسلمون ربّما جلسوا تحت الحِصن يستظلُّون في فَيْنِه ، فأَطلعت الرَّحَى ، فلمَّا رآها القوم انفضُّوا ، وتُدرك خلاَّد بن سُوَيد فتَشدَخ رأْسَه ، فحَذِر المسلمون أصل الحِصن . فلمّا كان اليوم الذي أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُقتَلوا ، دخلت على عائِشة فجعلت تضحك ظَهْرًا لِبَطْنِ وهي تقول : سَراةُ بني قُرَيْظَة يُقتَلون ! إذ سمعت صوت قائل يقول : يا نُباتَة قالت : أَنا واللهِ التي أُدْعي . قالت عائشة : ولِمَ ؟ قالت : قَتَلَني زُوجي \_ وكانت جاريةً حلوة الكلام . فقالت عائشة : وكيف قتلكِ أ زُوجُكِ ؟ قالت : كنت في حِصن الزَّبِير بن باطا ، فأَمرني فدلَّيت رَحيَّ على أصحاب محمّد فشدخت رأس رجل منهم فمات وأنا أقتل به . فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بها فقُتلت بخَلاَّد بن سُوَيد . قالت عائشة : لا أنسى طِيب نَفس نُباتَة وكثرة ضَحكِها ، وقد عرفت أنها تُقتَل . فكانت عائشة تقول : قُتلت بنو قُرَيْظَة يومَهم حتى قُتلوا بالليل على شُعَل السَّعَف . ح "ثنى إبراهيم بن ثُمامة ، عن المِسْور بن رِفاعة عن محمّد بن كعب القُرَظي ، قال : قُتلوا إلى أن غاب الشَّفَق ، ثم رُدّ عليهم الترابُ في الخَنْدَق . وكان مَن شُلَّك فيه منهم أن يكون بلغ نُظر إلى مُؤتزَره ، إن كان أنبت قُتل، وإن كان لم يُنبِت طُرح في السَّبْي.

فحد ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، قال : كانوا سيانة إلا عمرو بن السُّعْدى وُجدت رِمَّتُه (١) ونَجا . قال ابن واقد : خروجه من الحِصن أَثبتُ .

<sup>(</sup>١) انظر ابن إسحق. (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩).

وحدُثنى موسى بن عُبَيدة (١) ، عن محمّد بن المُنْكَدِر ، قال : كانوا ما بين سمّائة إلى سبعمائة . وكان ابن عباس رحمه الله يقول : كانوا سبعمائة وخمسين .

قالوا : وكان نساءً بنى قُرينظة حين تحوّلوا في دار رَمْلَة بنت الحارث وفي دار أسامة يَقلن : عسى محمّلٌ أن يَمنَّ على رجالنا أو يقبل منهم فِدْية . فلما أصبحن وعلمن بقتل رجالهن صِحن وشققن الجُيوب ، ونشرن الشُّعور ، وضربن الخُدود على رجالهن منه فملأن المدينة . قال ، يقول الزَّبِير بن باطا : اسكتن ؛ فأنتن أوّلُ من سُبى من نساء بنى إسرائيل منذ كانت الدنيا ؟ ولا يُرفع السَّبْى عنهم حتى نلتق نحن وأنتن (٢) ، وإن كان في رجالكن (٣) خيرٌ فَدَوكن (١٤) ، فالزمْن (٥) دين اليهود فعليه نَموت وعليه نَحى .

فحد ثنى عبد الحميد بن جعفر ، عن محمّد بن يحيى بن حِبّان ، وحد ثنى ابن أبى حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، وكلَّ قد حدّثنى من هذا الحديث بطائفة ، قالا : كان الزَّبِير بن باطا مَنَّ على ثابت بن قيس يومَ بُعاث ، فأتى ثابت الزَّبِير فقال : يا أبا عبد الرحمن ، هل تعرفنى ؟ قال : وهل يجهل مِثلى مِثلَك ؟ قال ثابت : إنَّ لك عندى يدًا ، وقد أردت أن أجزيك ما . قال الزَّبير : إنَّ الكريم يجزى الكريم ، وأحوج ما كنت إليه اليوم . فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول ما كنت إليه اليوم . فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي ابن حجر . (تهذيب النهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٦) . وفي ب : « موسى بن عبيد » .

<sup>(</sup>٢) في كل النسخ: «أنتم».

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ : « رجالكم »

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « فدوكم » ؛ وما أثبتناه من نسخة ب .

<sup>(</sup> o ) فی ب : « فلزمتن » .

الله إنه كان للزَّبير عندي يد ، جزَّ ناصِيَتي يومَ بُعاتْ فقال : اذْكُرْ هذه النعمة عندك . وقد أحببت أن أجزيه مها فهَبْه لي . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فهو لك . فأتاه فقال : إِنَّ رسول الله قد وهبك لي . قال الزَّابِيرِ : شيخٌ كبير . لا أهلَ ولا وَلَدَ ولا مالَ بيَشْرِب ، ما يصنع بالحياة ؟ فأَتَى ثَابِت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله، أعطِني ولده. فأُعطاه ولده فقال : يا رسول الله ، أُعطِني مالَه وأُهلَه . فأعطاه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مالَه وولَده وأهلَه ، فرجع إلى الزَّبِير فقال : إنَّ رسول الله قد أعطاني ولدك وأهلك ومالك . فقال الزَّبِير : يا ثابت ، أمَّا أنت فقد كافأتني وقضيت بالذي عليك . يا ثابت . ما فعل الذي كأن وجهه مِرآةٌ صينيّةٌ تتراءى عَذارى الحيّ في وجهه \_ كعب بن أسد ؟ قال : قُتل. قال : فما فعل سيّد الحاضر والبادى ؛ سيّد الحَيَّن كليهما ، يحملهم في الحرب ويُطعمهم في المَحْل - حُينيّ بن أَخْطَب ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل أول غادية اليهود إذا حملوا ، وحاميتهم إذا وَلَّوا - غَزَّال بن سَمَوْأَل ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل الحُوَّل القُلَّب الذي لا يومٌ جماعةً إِلَّا فضَّها ولا عُقدَةً إِلا حَلَّها \_ نَبَّاش بن قيس ؟ قال : قُتل . [قال : ] فما فعل لِواءُ اليهود في الزَّحْف ـ وهْب بن زيد ؟ قال : قُتل . قال : فما فعل والى رِ فادة اليهود وأبو الأَّيتام والأَّرامل من اليهود - عُقبة بن زيد؟ قال : قُتل . قال : فما فعل العَمران اللَّذان كانا ياتقيان بدراسة التوراة ؟ قال : قُتلا . قال : يا ثابت ، فما خيرٌ في العيش بعد هولاء ! أأرجع إلى دار كانوا فيها حُلُولاً فأَخلد فيها بعدَهم ؟ لا حاجة لى في ذلك ، فإني أسألُك بيدى عندك إِلاَّ قدمتَني إِلى هذا القتَّال الذي يقتل سَراة بني قُرَيْظَة ثم يُقدّمني إِلى مَصارع قومى ، وخُذْ سيني فإنه صارم فَاضْرِبني به ضربةً وأَجْهِزْ ، وارفع يدك

عن الطعام ، وألصق بالرأس واخفض عن الله ماغ ، فإنه أحسن للجسد أن يبقى فيه العنق . يا ثابت ، لا أصبر إفراغ دلو ون نضح حتى ألقى الأحبة . قال أبو بكر . وهو يسمع قوله : ويْحك يا ابن باطا ، إنه ليس إفراغ دلو ، ولكنه عذاب أبكى . قال : يا ثابت ، قَدِّمنى فاقتلنى ! قال ثابت : ما كنت لأقتلك . قال الزّبير : ما كنت أبالى من قتلنى ! ولكن يا ثابت ، ما كنت لأقتلك . قال الزّبير : ما كنت أبالى من قتلنى ! ولكن يا ثابت ، انظر إلى امرأتى وولدى فإنهم جزعوا من الموت ، فاطلب إلى صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم أموالهم . وأدناه إلى الزّبير بن العوّام ، فقدمه فضرب عنقه . وطلب ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في أهله وماله وولده ، وترك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلّم كلّ ما كان من ذلك على ولده ، وترك امرأته من السّبا ، ورد عليهم الأموال من النخل والإبل والرّثة إلاّ الحلْقة ، افإنه لم يردها عليهم . فكانوا مع آل ثابت بن قيس بن شَمّاس .

قالوا: وكانت رَيْحانَة بنت زيد من بنى الدَّضير متزوّجةً فى بنى قُريْظة ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أخذها لنفسه صَفياً ، وكانت جميلة ، فعرض عليها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن تُسلم ، فأبت إلاّ اليهوديّة . فَعَزلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ووَجَد فى نفسه ، فأرسل إلى ابن سَعِيَّة فذكر له ذلك ، فقال ابن سَعِيَّة : فداك أبى وأُمّى ، هى تُسلم! فخرج حتى جاءها ، فجعل يقول لها : لا تتبعى قومك ، فقد رأيت ما أدخل عليهم حُيى بن أخطب ، فأسلمى يصطفيك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لنفسه . فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فى أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال : إنَّ هاتين لنعلا ابن سعِيَّة يبشرنى بإسلام رَيْحانة . فجاءه فقال : يا رسول الله ، قد أسلمت رَيْحانة ! فسرٌ بذلك .

فحدَّثني عبد الملك بن سُلَمِان ، عن أيّوب بن عبد الرحمن بن أبي

صَعْصَعة ، عن أيّوب بن بَشير المُعاوِيّ ، قال : أرسل بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بيت سَلْمى بنت قيس أمّ المُنْذِر ، وكانت عندها حتى حاضت حَيْضَة ، ثم طهُرت من حيضها ، فجاءت أمّ المُنْذِر فأخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في منزل أم المُنْذِر ، فقال لها رسول الله : إن أحببت أعتقك وأتزوّجك فعلت ، وإن المُنْذِر ، فقال لها رسول الله : إن أحببت أعتقك وأتزوّجك فعلت ، وإن أحببت أن تكونى في مِلكى أطؤك بالمِلْك فعلت . فقالت : يا رسول الله ، إنه أخف عليك وعلى أن أكون في مِلْكك . فكانت في مِلْك النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يطؤها حتى ماتت عنده .

فحد أنى ابن أبي ذِئب قال : سألتُ الزُّهريّ عن رَيْحانة فقال : كانت أمة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُعتقها وتزوّجها ، وكانت تحتجب في أهلها وتقول : لا يراني أحدٌ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فهذا أثبت الحديثين عندنا . وكان زوج رَيْحانة قبل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم الحكم .

### ذكر قَسْم المغنم وبيعه

قالوا: لما اجتمعت المغانم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاع فيمن يُريد ، وقسمت النخل . فكان بنو عبد الأشهل ، وظفر ، وحارثة ، وبنو مُعاوية ، وهولاء النّبيت (١) ، لهم سهم . وكان بنو عمرو بن عَوف ومَن بَتى من الأوس سهما . وكانت بنو النّجار ، ومازن ، ومالك ، وذُبْيان ، وعدى ، سهما . وكانت سَلِمة . وزُريق ، وبَلْحارث بن الخزرج ، سهما . وكانت الخيل ستة وثلاثين فرسا ؛ فكانت أول ما أعلِمت شهمان الخيل يوم المُريشيع ، ثم فى بنى فرسا ؛ فكانت أول ما أعلِمت شهمان الخيل يوم المُريشيع ، ثم فى بنى

<sup>(</sup>١) أي من ولد النبيت ، وهو عمر وبن مالك بن الأوس . ( جمهرة أنساب العرب ، ص ٣٣٢) .

قُرَيْظَة أَيضاً عُمل فيها ما عُمل في المُرَيْسِيع . أُسهِم للفرس سهمان ولصاحبه سهمٌ ، وللراجل سهمٌ . وأسهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لخَلَّاد بن سُويد ، قُتل تحتَ الحِصن ، وأسهم لأنى سِنان بن مِحْصَن ، مات ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم محاصرهم ، وكان يُقاتل مع المسلمين . وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والخيل ستَّةً وثلاثين فرساً ، فكانت السُّهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما ، للفرس سهمان ولصاحبه سهم .

وحدَّثني إبراهيم بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : كانت الخيل في بني قُرَيْظَة ستًّا وثلاثين فرساً ، وقاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثة أفراس ، فلم يضرب إلا سهما واحدًا ، وكانت السُّهمان ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماً ، وأسهم يومئذ على الأموال ، فجُزَّدًت خمسة كَاجزاء ، وكُتب في سهم منها «لله»، وكانت السُّهمان يومئذِ بَواء (١١) ، فخرجت السُّهمان ، وكذلك الرِّثَّة والإبل والغنم والسَّبني . ثم فَضَّ أربعة أسهم على الناس ، وأُحدى (٢) النساء يومئذ اللاقى حضرن القتال ، وضرب لرجلين واحد (٣) قُتل وآخر مات . وأُحذى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءً شهدن بني قُرَيْظَة ولم يُسهم لهن " صفية بنت عبد المطلب ، وأمّ عُمارة ، وأمّ سَليط. ، وأمّ العَلاء ، والسمَيراء بنت قيس ، وأُمّ سعد بن معاذ .

فحدَّثني محمّد بن عبد الله بن مالك بن محمّد بن إبراهيم بن أسْلَم بن نَجْرَة الساعديّ ، عن جده ، قال : حضرتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يبيع سَبْيَ بني قُرَيْظَة ، فاشترى أبو الشَّحْم اليهوديّ امرأتين ، مع كلّ

<sup>(</sup>١) بواء: أى سواء. ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩ ) . (٢) هكذا في الأصل . وفي ب : « وأخذ » . وأحذى الغنيمة: أي أعطى منها . ( الصحاح ، ص ۲۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « واحداً ».

واحدة منهما ثلاثة أطفال غِلمان ، وجَوارٍ بخمسين وماثة دينار ، وجعل يقول : ألستم على دين اليهود ؟ فتقول المرأتان : لا نُفارق دين قومنا حتى نموت عليه ! وهن يبكين .

فحد ثنى ابن أبي سَبْرة ، عن يَعقوب بن زيد بن طَلحة ، عن أبيه ، قال : لمّا سُبى بنو قُرَيْظَة – النساء والذّريّة – باع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منهم من عُمّان بن عَفّان وعبد الرحمن بن عَوف طائفة ، وبعث طائفة إلى نجد ، وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عُبادة ، يبيعهم ويشترى بم سِلاحاً وخيلاً ، ويقال باعهم بيعاً من عُمّان بن عَفّان وعبد الرحمن بن عَوف ، فاقتسما فسَهَمه عُمّان بمال كثير ، وجَعَل عُمّانُ على كلّ مَن جاء من سَبْيهم شيئاً مُوفياً (۱) ، فكان يوجَد عند العجائز المالُ ولا يُوجد عند الشّواب ، فربح عمّانُ مالاً كثيراً – وسهم عبد الرحمن – وذلك أنّ عُمّان على حدة والعجائز . ويقال : لمّا قسم جعل الشّواب على حِدة والعجائز . على حيد على حيد على حيدة والعجائز .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعْفر، عن أبيه، قال : كان السَّبى ألفاً من النَّساء والصبيان ، فأخرج رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خُمُسه قبل بيع المَغنم ، جزّاً السَّبى خمسة أجزاء ؛ فأخذ خُمُساً ، فكان يُعتِق منه ويب منه ، ويُخدم منه مَن أراد . وكذلك صنع بما أصاب من رِثَّتِهم ، قُسِمت قبل أن تُباع ؛ وكذلك النخلُ ، عُزل خُمُسه . وكلّ ذلك يُسهم عليه صلَّى الله عليه وسلَّم خمسة أجزاء ، ويُكتب في سهم مِنها «لله» ثم يخرج السهم ، فحيثُ صار (٢) سهمُه أخذه ولم يتخيّر . وصار الخُمُس إلى مَحمية السهم ، فحيثُ صار (٢) سهمُه أخذه ولم يتخيّر . وصار الخُمُس إلى مَحمية

<sup>(</sup>١) في ب : « موقنا » . وموفيا : أي زيادة على الممن الذي دفعه. (أساس البلاغة ، ص ١٠٢٤)

<sup>(</sup>٢) في ب : « فحيث طار » .

ابن جَزْء الزُّبَيديّ ، وهو الذي قَسَم المَغنم بين المسلمين.

حدّثنى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُسهم ولا يتخيّر .

حدّثنى عبد الحَميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن يفرّق بين سبنى بنى قُرَيْظَة فى القَسْم والبيع والنساء واللّدريّة .

وحدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، أنَّ رسول الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال يومئذ : لا يُفرَّق بين الأُمِّ وولدِها حتى يبلغوا . فقيل : يا رسول الله ، وما بُلوغهم ؟ قال : تحيض الجارية ويحتلم الغلام .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن يَعقوب بن زيد ، عن أبيه ، قال : كان يومئذ يُفرَّق بين الأُختين إذا بلغت ، وبين الأُمَّ وابنتها إذا بلغت ، وكانت الأُمَّ تُباع ، وولدها الصِّغار ، من المشركين من العرب ، ومن يهود المدينة وتَيْماة وخَيْبر يخرجون بهم ، فإذا كان الوليد صغيرًا ليس معه أُمُّ لم يُبَع من المشركين ولا من اليهود ، إلاَّ من المسلمين .

فحد ثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن جعفر بن محمود ، قال : قال محمد ابن مَسْلَمَة : ابتعت يومئذ من السَّبْى ثلاثة ، امرأة معها ابناها ، بخمسة وأربعين دينارًا ، وكان ذلك حقِّى وحقَّ فرسى من السَّبْى والأرض والرِّثَة ، وغيرى كهَيئتى . وكان أسهم للفارس ثلاثة أَسْهُم ، له سهم ولفرسه سهمان .

وحدَّثنى المُغيرة بن عبد الرحمن الحِزامى – وكان يُلَقَّب قُصَيًّا – عن جَعفر بن خارجة قال : قال الزُّبَير بن العَوَّام : شهدتُ بنى قُرَيْظَة فارساً ، فضُرب لى سهمٌ ، ولفرسى سهم .

وحدّثني عبد الملك بن يحيى ، عن عيسى بن مَعْمَر ، قال : كان مع الزُّبير يومئذٍ فرسان ، فأسهم له النبيُّ صلّى الله عليه وسلَّم خمسة أَسْهُم .

#### ذكر سعد بن مُعاذ

قالوا : لمَّا حكم سعدُ بن معاذ في بني قُرَيْظَة رجع إلى خيمة كُعَيبة بنت سعد الأَسْلميّة ، وكان رماه حِبّان بن العَرِقَة ِ ـ ويقال أبو أُسامة الجُشَمي - فقطع أَكحَلَه ، فكواه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالنار ، وانتفخت يده فتركه فسال الدم ، فحسمه أُخرى فانتفخت يده ، فلما رأًى ذلك قال: اللَّهم ، ربَّ السمواتِ السَّبْعِ والأَرْضِين السَّبْع ، فإنه لم يكن في الناس قوم أحبُّ إِلَى أَن أُقاتِل من قوم كذَّبوا رسولَك ، وأخرجوه من قُرَيش ! وإني أظنّ أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، وإن كان بقي بيننا وبينهم فأبقِني أُقاتلهم فيك ! وإن كنتَ قد وضعت الحرب ، فَافْجُرْ هذا الكَلْم واجعَلْ موتى فيه ، فقد أقررت عيني من بني قُرَيْظَة ، لعداوتهم لك ولنبيُّكُ ولأُوليائك ! ففجَره الله ، وإنه لراقِدٌ بين ظهرَى الليل وما يدرى به . ودخل عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعوده ، فأتاه وهو يسوق في نفرٍ من أصحابه ، فوجدوه قد سُجِّي بمُلاءة بيضاء ، وكان سعد رجلاً أبيض طويلاً ، فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند رأسه وجعل رأسَه في حِجْرِه ثم قال : اللَّهم إنَّ سعدًا قد جاهد في سبيلك ، وصدَّق رسولَك ، وقضى الذي عليه ، فاقبضْ روحَه بخير ما تقبض فيه أرواح الخَلْق. ففتح سعد عينيه حين سمع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِقال : السلام عليك يا رسول الله ، أشهد أَنَّكُ قد بلُّغتَ رسالته . ووضع رسوِل الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأس سعد من حِجْرِه ثم قام وانصرف ، ولم يمت بعد ورجع إلى منزله ، فمكث ساعة من نهار أو أكثر من ساعة ومات خلافه . ونزل جبريل عليه السلام حين مات سعد على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، مُعتجرًا بعمامة من إستبررق ، فقال : يا محمّد ، مَن هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم ؟ فتحت له أبواب السهاء ، واهتز له عرش الرحمن . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لجبريل عليه السلام : عهدى بسعد بن مُعاذ وهو يموت ! لله عليه وسلّم لجبريل عليه السلام : عهدى بسعد بن مُعاذ وهو يموت ! ثم خرج فَزِعاً إلى خيمة كُعيبة يجر ثوبَه مُسرعاً ، فوجد سعدًا قد مات . وأقبلت رجال بني عبد الأشهل ، فاحتملوه إلى منزله . قال : فخر ج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أثره ، فينقطع نَعل أحدهم فلم يُعرّج عليها ، ويسقط ويسقط وداؤه فلم يُعرّج عليها ، وما يعرّج أحدٌ على أحد حتى دخلوا على سعد . قال أبو عبد الله : وقد سمعنا أنّ النبيّ حضره حين تُوفّي .

وأخبرنى مُعاذ بن محمّد ، عن عَطاء بن أَى مُسلم ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس ، قال : لمّا انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم فاعتنقه ، والدم يَنفَح في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولِحَيْتِه ، لا يُريد أَحدُ أَن يتى رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم الدم إلّا ازداد منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُربًا ، حتى قَضَى .

وحدّثنی سُلَیان بن داود ، عن الحُصَین ، عن أبیه ، عن أبی سُفیان ، عن سَلَمَة بن خریش ، قال : رأیت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ، ونحن علی الباب نُرید أن ندخل علی أثره ، فدخل رسول الله صلّی الله علیه وسلّم وما فی البیت أحد إلّا سعد مُسجّی . قال : فرأیتُه یتخطّی ، فلمّا رأیته یتخطّی وقفت ، وأوماً إلیّ : قِف ! فوقفت ، ورددت مَن وراثی ، وجلس یتخطّی وقفت ، ورددت مَن وراثی ، وجلس ساعة ثم خرج فقلت : یا رسول الله ، ما رأیت أحدًا وقد رأیتُك تتخطّی !

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما قدرت على مجلس حتى قبض لى ملك من الملائكة أحد جَناحَيه ، فجلست . ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : هَنيئاً لك أبا عمرو! هَنيئاً لك أبا عمرو! .

حدّثنی محمّد بن صالح ، عن سعد بن إبراهیم ، عن عامر بن سعد ، عن أبیه ، قال : فانتهی رسول الله صلّی الله علیه وسلّم ، وأمُّ سعد تبکی وتقول :

وَيْلُ آمِّ سَعْدٍ سَعْدًا جَلَادَةً وَحَدًّا(١)

فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : مهلاً يا أُمّ سعد ، لا تذكرى سعدًا . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : دَعْها يا عمر ، فكلُّ باكية مُكثرةً إلاّ أُمّ سعد ، ما قالت مِن خيرٍ فلم تكذب . وأُمّ سعد ؛ كَبْشَة بنت عُبيد بن مُعاوية بن عُبيد بن الأَبْجَر بن عَوف بن الحارث بن الخَزْرَج ، وأُختُها ؛ الفارعة بنت عُبيد بن مُعاوية بن عُبيد ، وهي أُمّ سعد بن زُرارة .

قالوا: ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُغسّل ، فغسّله الحارث ابن أوس بن مُعاذ ، وأسيد بن حُضير ، وسَلَمَة بن سَلامة بن وقش يصب الماء ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاضر . فغسّل بالماء الأولى ، والثانية بالماء والكافور، ثم كُفِّن فى ثلاثة أثواب صُحاريّة (٢) بالماء والسّد ر ، والثالثة بالماء والكافور، ثم كُفِّن فى ثلاثة أثواب صُحاريّة (٢) وأدرِج فيها إدراجاً ، وأتى بسرير كان عند آل سَبْط. ، يُحمَلُ عليه الموتى ، فوض على السرير ، نربي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحمله بين عمودَى سريره حين رُفع من داره إلى أن خرج .

وحدَّثني عبد الرحمن بن عبد العَزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « جلاد موحداً » ؛ وما أثبتناه من ب.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى صحار ، قرية باليمن . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٢) .

حَزم ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عَمرة ، عن عائشة ، قالت : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمشى أمام جنازة سعد بن مُعاذ . وحدَّثنى سَعيد بن أبى زيد ، عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبى سَعيد الخُدرى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين بلغه موت سعد بن مُعاذ ، فخر ج بالناس ، فلمّا برز إلى البَقيع قال : خُذوا فى جهاز صاحبكم ! قال أبو سَعيد : وكنت أنا ممّن حَفَر له قبره ، وكان يفوح علينا الوسك كلّما حفرنا قبره من تراب ، حتّى انتهينا إلى اللّحد . قال رُبيح : ولقد أخبرنى محمّد بن المُنْكَدِر ، عن محمّد بن شُرحبيل ابن حَسَنة ، قال : أخذ إنسانٌ قبضة من قبر سعد بن مُعاذ فذهب بها ، ابن حَسَنة ، قال : أخذ إنسانٌ قبضة من قبر سعد بن مُعاذ فذهب بها ، ابن حَسَنة ، قال : أخذ إنسانٌ قبضة من قبر سعد بن مُعاذ فذهب بها ،

قالوا: ثم احْتُ عِل ، فقيل : يا رسول الله ، إِن كنتَ لتَقطعُنا فى ذَهابك إلى سعد ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : خَشِينا أَن تسبقنا الملائكة إلى سعد إليه كما سبقنا إلى غسل حَنْظَلَة (١) . وقالوا : يا رسول الله ، كان سعد رجلاً جَسيماً فلم نَرَ أَخفَ منه . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : رأيتُ الملائكة تحمله . قالوا : يا رسول الله ، إِنَّ المنافقين يقولون إنما خفّ لأنه الملائكة تحمله . قالوا : كذبوا ، ولكنه خفّ لحمل الملائكة .

فكان أبو سَعيد الخُدرى يقول : طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد فرغنا من حُفرته ، ووضعنا اللّبِنَ والماء عند القبر ، وحفرنا له عند دار عُقيل اليوم ، وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلّم علينا ، فوضعه رسول الله صلى الله صلى عليه ، فلقد رأيت من الناس ما ملاً البُقيع .

<sup>(</sup>١) أي حنظلة بن أبي عامر الغسيل . (الاستيعاب ، ص ٣٨١).

قال الواقدى : حدّ شي إبراهيم بن الحُصين ، عن داود بن الحُصين ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، قال : لمّا انتهوا إلى قبره نزل فى قبره أربعة نَفَر : الحارث بن أوس بن مُعاذ ، وأسيد بن حُضير ، وأبو نائلة ، وسَلَمة بن سَلامة ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم واقف على قدَميْه على قبره ؛ فلمّا وضع فى لَحْده تغيّر وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسبّح ثلاثاً ، فسبت المسلمون ثلاثاً حتى ارتج البقيع . ثم كبّر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثاً ، وكبّر أصحابه ثلاثاً حتى ارتج البقيع بتكبيره . فسمئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقيل : يا رسول الله ، رأينا لوجهك تغيراً وسبّحت ثلاثاً ! قال : تضايق على صاحبكم قبره ، وضمّ لوجهك تغيراً وسبّحت ثلاثاً ! قال : تضايق على صاحبكم قبره ، وضمّ ضمّة لو نجا منها أحدً لنجا منها سعد ، ثم فرّج الله عنه .

حدّثنى إبراهيم بن الحُصين ، عن المِسْور بن رِفاعة ، قال : جاءت أمّ سعد \_ وهى كَبْشَة بنت عُبَيد \_ تنظر إلى سعد فى اللَّحد ، فردّها الناس فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : دَعوها ! فأَقبلت حتى نظرت إليه ، وهو فى اللَّحد قبل أن يُبْنَى عليه اللَّبِن والتراب ، فقاات : أحتسبُك عند الله ! وعَزّاها رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم على قبره ؛ وجلس ناحية ، وجعل المسلمون يردون تراب القبر ويُسوّونه ، وتنحّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعلى قبره الله صلّى الله عليه وسلّم فعلى أخبلس حتى سُوّى على قبره ورُشّ على قبره الماء ، ثم أقبل فوقف عليه فدعا له ، ثم انصرف .

ذكر من قُتل من المسلمين في حصار بني قُرَيْظَة

خَلَّد بن سُوَيد من بَلحارث بن الخَزْرج ، دلَّت عليه نُباتَةُ رحىً فشدخت رأسه ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : له أَجر شهيدين ! وقتلها به . ومات أبوسِنان بن مِحْصَن ، فدفنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هناك ،

فهو فى مَقبرة بنى قُرَيْظَة اليوم .

حدَّثنا الواقديِّ قال : حدَّثني إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : لمَّا قُتلت بنو قُرَيْظَة ، قدم حُسَيل بن نُويرة الأَشجَعيّ خَيْبَر ، قد سار يومين ، ويهود بني النَّضير - مَلاَّم بن مِشْكَم ، وكِنانة بن الرَّبيع بن أبي الحُقَيق . ويهود خَيْبَر جُلُوسٌ في ناديهم يتحسّبون خبر قُرَيْظة ، قد بلغهم أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد حصرهم وهم يتوقُّعون ما هو كائن ، فقالوا : ما وراءك ؟ قال : الشرّ ! قُتلت مُقاتلة قُرَيْظَة صبرًا بالسيف ! قال كِنانة : ما فعل حُيَى ؟ قال حُسَيل : حُيني قد طاح ، ضُربت عنقُه صبرًا . وجعل يُخبرهم عن سَراتهم - كعب بن أَسَد ، وغَزَّال بن سَمَوْأَل ، ونَبَّاش بن قيس - أنه حضرهم قُتلوا بين يدى محمّد . قال سَلاَّم بن مِشْكَم : هذا كُلُّه عمل حُينَى بن أَخْطَب ، شأَمنا أَوَّلاً وخالفَنا في الرأى ، فأخرجَنا من أموالنا وشرفنا وقتل إخواننا . وأشدّ من القتل سباءُ الذُّرّيّة ؛ لا قامت يهودية بالحجاز أبدًا ، ليس لليهود عزمٌ ولا رأى . قالوا : وبلغ النساء فصَيَّحن ، وشققن الجُيوب، وجززن الشُّعورَ ، وأقمن المآتِم، وضَوَى إليهنَّ نساءً العرب . وفَرْعَت اليهود إلى سَلاَّم بن مِشْكَم فقالوا : فما الرأى أبا عمرو ؟ ويقال أبا الحَكَم . قال : وما تصنعون برأى لا تأخذون منه حَرفاً ؟ قال كِنانة : ليس هذا بحِين عتاب ، قد صار الأَمر إلى ما ترى . قال : محمّد قد فرغ من يهود يَشْرِب ، وهو سائرٌ إليكم ، فنازل بساحتكم ، وصانع بكم ما صنع ببني قُرَيْظُة . قالوا : فما الرأى ؟ قال : نسير إليه بمن معنا من يهود خَيْبُر ، فلهم عدد ، ونستجلب يهود تَيْماء ، وفَدَك ، ووادى القُرَى ؛ ولا نستعين بأُحَدٍ من العرب ، فقد رأيتم في غزوة الخَنْدَق ما صنعت بكم . العرب بعد أن شرطتم لهم تمرّ خَيْبَر نقضوا ذلك وخذلوكم ، وطلبوا من محمَّد بعض تمر الأُوسُ والخَزْرَج، وينصرفون عنه، مع أَنَّ نُعَيم بن مسعود هو الذى كادهم بمحمّد ، ومعروفُهم إليه معروفُهم ! شم نسير إليه فى عُقر داره فنُقاتل على وِتْر حديث وقديم . فقالت اليهود : هذا الرأى . فقال كنانة : إنى قد خبرتُ العربُ فرأيتهم (١) أشدّاء عليه ، وحصونُنا هذه ليست مثل ما هناك ، ومحمّد لا يسير إلينا أبدًا ليما يعرف . قال سَلاَّم بن مِشْكَم : هذا رجلٌ لا يُقاتل حتى يُؤخذ برقبته . فكان ذلك [ والله ] (٢) محمود !

وقال حَسّان بن ثابت يرثى سعد بن مُعاذ (٣) . . .

# باب شأن سريّة عبد الله بن أُنَيس إلى سفيان بن خالد بن ُنبَيح

قال عبد الله بن أنيس : خرجتُ من المدينة يوم الاثنين لخمس خلون من المحرّم ، على رأس أربعة وخمسين شهرًا ، فغبت اثنتى عشرة ليلة ، وقدمت يوم السبت لسبع بقين من المحرّم .

<sup>(</sup>۱) فى ب : « فرأيتهم و وجدتهم » .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من نسخة ب .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق أبيات حسان بن ثابت . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٨٢) .

<sup>(ُ ﴾ ﴾</sup> أَ فَى الْأُصَلُ ؛ « عزبة »؛ وما أثبتناه من ب . وعرنة : موضع بقرب عرفة ، موضع الحجيج . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ۷٦ ) .

وسلَّم : انتَسِبُ إلى خُزاعة . فقال عبد الله بن أُنكيس : يا رسول الله ما أعرفه ، فصِفْه لى . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : إنك إذا رأيتَه هِبْتُه وَفَرَقْتَ منه وذكرتَ الشيطان . وكنتُ لا أَهابُ الرجال ، فقلت : يا رسول الله ، ما فرقتُ من شيء قَطُّ. . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بلي ، آيةٌ بينك وبينه (١) أن تجد له قُشَعْرِيرَةٌ إِذَا رأْيتَه · واستأذنتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن أقول ، فقال : قُل ما بدا لك . قال : فأَخذتُ سيفي لم أَزِدْ عليه ، وحرجتُ أَعْتَزِي إلى خُزاعة ، فأُخذت على الطريق حيى انتهيت إلى قُدَيد ، فأَجدُ بها خُزاعة كثيرًا ، فعرضوا على الحُملان والصحابة ، فلم أُرِد ذلك وخرجت (٢) حتى أتيت بطن سَرِف ، ثم عدلت حتى خرجت على عُرَنَة ، وجعلت أُخبر مَن لقيت أنَّى أُريد سُفيان بن خالد لأَكون معه ، حتى إذا كنت ببطن عُرَنَة لقيته عشى ، ووراءه الأَحابيش ومن استجلب وضوى إليه . فلمَّا رأيتُه هبتُه ، وعرفتُه بالنَّعْت الذي نعت لي رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ورأيتني أَقْطُر (٣) فقلت : صدق الله ورسولُه ! وقد خلت في وقت العصر حين رأيتُه ، فصلَّيت وأنا أمشي أُومي إيماءً برأسي ، فلمّا دنوت منه قال : مَن الرجل ؟ فقلت : رجلٌ من خُزاعة ، سمعتُ بجمعك لمحمّد فجئتك لأَكون معك . قال : أَجَلْ ، إِنَّى لَفِي الجمع له . فمشيتُ معه ، وحدَّثته فاستحلى حديثي ، وأنشدته شعرًا ، وقلت : عجباً لِما أحدث محمَّد من هذا الدين المُحدَث ؛ فارق الآباء وسفَّه أحلامُهم! قال: لم يَدْقُ محمّدٌ أَحدًا يُشبهني ! قال : وهو يتوّكأُ على عصا بهد الأرض ،

<sup>(</sup>۱) فى ب: «بينك وبين ذلك ».

<sup>(</sup>٢) فى ب : « فخرجت أمشى » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « أنظر » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب .

حتى انتهى إلى خِبائه ، وتفرّق عنه أصحابه إلى منازلَ قريبة منه وهم مُطيفون به . فقال : هلم يا أخا خُزاعة ! فدنوت منه فقال لجاريته : احْلُني ! فحلبت ثم ناولتني . فمصصت ثم دفعته إليه ، فعب كما يعب الجمل حتى غاب أنفه في الرَّغْوَة (١) . ثم قال : اجلسْ . فجلست معه ، حتى إذا هَدا الناسُ وناموا وهَداً ، اغتررته (٢) فقتلته وأَخذت رأسه ؛ ثم أَقبلتُ وتركت نساءه يبكين عليه ، وكان النَّجاءُ منِّي حتى صعدت في جبل فدخلت غارًا . وأقبل الطلبُ من الخيل والرجال تَوزَّعُ في كلِّ وجه ، وأنا مُختف في غار الجبل، وضربتِ العنكبوت على الغار، وأقبل رجُلُّ ومعه إداوةٌ ضحمةٌ ونعلاه في يده . وكنت حافياً ، وكان أهم أمرى عندى العطش ، كنتُ أَذَكُر بِهَامَةً وحُرَّها . فوضع إداوته ونعله وجلس يبول على باب الغار ، ثم قال لأصحابه : ليس في الغار أحد . فانصرفوا راجعين ، وخرجت إلى الإداوة فشربت منها وأخذت النعلين فلبستهما . فكنت أسير الليل وأتوارى النها؛ حتى جئت المدينة فوجدت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسجد، فلما رآنى قال : أَفلح الوجه ! قلت : أَفلح وجهك يا رسول الله ! فوضعت رأسه بین بدیه ، وأخبرته خبری ، فدفع إلی عصاً فقال : تخصّر (۱۳) مهذه فی الجنَّة . فإن المتخصّرين في الجنَّة قليل . فكانت عند عبد الله بن أُنيس حتى إذا حضره الموتُ أوصى أهلَه أن يُدرجوها في كَفَنه . وكان قتْله في المحرّم على رأس أربعة وخمسين شهرًا .

<sup>(</sup>١) الرغوة : زبد اللبن . ( الصحاح ، ص ٢٣٦٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : «اغتزيته » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب . واغتررته : أى أخذته فى غفلة . ( شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التخصر : الاتكاء على قضيب ونحوه . (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٧٦) .

## غزوة القُرْطاء(١)

حدّثى خالد بن إلياس ، عن جعفر بن محمود ، قال : قال محمد ابن مَسْلَمَة : خرجت فى عشر ليالٍ خلون من المحرّم ، فغبت تسع عشرة . وقدمت لليلة بقيت من المحرّم على رأس خمسة وخمسين شهرًا .

حدّثنى عبد العزيز بن محمّد بن أنس الظّفَرى ، عن أبيه ، وحدّثنا عبد العزيز بن سعد ، عن جعفر بن محمود ، زاد أحدهما على صاحبه فى الحديث ، قالا : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم محمّد بن مَسْلَمة فى ثلاثين رجلاً ، فيهم عَبّاد بن بِشر ، وسَلَمة بن سَلامة بن وقش ، والحارث ابن خَزَمة ، إلى بنى بكر بن كِلاب ، وأمره أن يسير الليل ويكمن النهار ، حتى إذا وأن يَشُنَّ عليهم الغارة ، فكان محمّد يسير الليل ويكمن النهار ، حتى إذا كان بالشَّربَة (٢) لتى ظُعناً ، فأرسل رجلاً من أصحابه يسأل مَن هم . فلهب الرسول ثم رجع إليه فقال : قومٌ من مُحارِب ، فنزلوا قريباً منه ، وحلّوا وروّحوا ماشيتهم ، فأمهلهم حتى إذا ظعنوا أغار عليهم ، فقتل نفرًا منهم وهرب سائرهم ، فلم يطلب مَن هرب ، واستاق نعَماً وشاءً ولم يعرض الظُعن . ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يُطلعه على بنى بكر بعث عبّاد ابن بِشر إليهم ، فأوق على الحاضر فأقام ، فلمّا روّحوا ماشيتهم وحلبوا ابن بِشر إليهم ، فأوق على الحاضر فأقام ، فلمّا روّحوا ماشيتهم وحلبوا وعطّنوا (٣) جاء إلى محمّد بن مَسْلَمَة فأخبره ، فخر ج محمّد بن مَسْلَمَة فشنَّ عليهم الغارة ، فقتل منهم عشرة ، واستاقوا النَّعَم والشاء ثم انحدروا وشنَ عليهم الغارة ، فقتل منهم عشرة ، واستاقوا النَّعَم والشاء ثم انحدروا فشنَ عليهم الغارة ، فقتل منهم عشرة ، واستاقوا النَّعَم والشاء ثم انحدروا

<sup>(</sup>١) القرطاء: بطن من بني بكر . (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « بالسرية » ؛ والتصحيح من نسخة ب . والشربة : موضع بين السليلة والربذة : وقيل هى فيما بين نخل ومعدن بنى سليم . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) عطنت الإبل: رويت ثم بركت . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢٤٨ ) .

إلى المدينة ، فما أصبح حين أصبح إلّا بضريّة (١١) . مسيرة ليلة أو ليلتين . ثم حدرنا النّعم ، وخفنا الطلب ، وطردنا الشاء أشد الطرد ، فكانت تجرى معنا كأنها الخيل ، حتى بلغنا العكامية ، فأبطأ علينا الشاء دالرّبَدَة (٢١) . فخلفناه مع نفر من أصحابي يقصدون به ، وطرد النّعَم فقدم به المدينة على النبي صلّى الله عليه وسلّم . وكان محمّد يقول : خرجت من ضريّة . فما ركبت خطوة حتى وردت بطن نَخُل (٢١) ؛ فقدم بالنّعَم ، خمسين ومائة بعير ، والشاء وهي ثلاثة آلاف شاة ، فلمّا قدمنا خمّسه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ثم فض على أصحابه ما بتى ، فعدلوا الجزور بعشر من الغنم ، فأصاب كلُّ رجل منهم .

#### غزوة بنى لِحيان

حدّثنى عبد الملك بن وَهْب أبو الحسن الأَسْلَمَى ، عَ عَطاء بن أَبِي مَروان ، قال : خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهلال ربيع الأَوَّل سنة سَّ فبلغ غُران وعُسفان (٤) ، وغاب أربع عشرة ليلة .

حدّثنی مَعْمَر ، عن الزُّهری ، عن ابن کعب بن مالك ، وحدّثنی یحیی بن عبد الله بن أبی قتادة ، عن عبد الله بن أبی بكر بن حَزم ، وغیرهما قد حدّثنی ، وقدزاد أحدهما علی صاحبه ، قالوا : وجد رسول الله صلّی الله

<sup>(</sup>١) قال ابن سعد : إن ضرية على سبع ليال من المدينة . ( الطفات . ج ٢ ، ص ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الربذة : قرية بنجد من عمل المدينة على ثلاثة أيام منها ، وقيل أربعة أيام . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) نَسْخُل : مكنان على يومين من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ص ٣٨١) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : «غزانَ » ؛ وما أثبتناه من ب ، ومن ابن إسحاق. (السيرة النبوبة ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ) . وغران : اسم وادى الأزرق خلف أمج بميل . وعسفان : قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، ٥٣٥ ) .

عليه وسلَّم على عاصم بن ثابت وأصحابه (١) وَجدًا شديدًا ، فخرج [في مائتي رجل ومعهم عشرون فرساً ] (٢) في أصحابه فنزل بمَضْرب القُبَّة (٣) من ناحية الجُرْف ، فعسكر في أوَّل نهاره وهو يُظهر أنه يُريد الشام ، ثم راح مُبردًا فمر على غُرابات (١٤) ، ثم على بين (٥٠ ، حتى خرج على صُخَيرات الثَّمام (٦)، فلتي الطريق هناك . ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غُران حيث كان مُصابهم ، فترحّم عليهم وقال : هَنيشاً لكم الشهادة ! فسمعت به لِحيان فهربوا في رأوس الجبال ، فلم نقدر منهم على أحد . فأَقام يوماً أو يومَين وبعث السَّرايا في كلِّ ناحية ، فلم يقدروا على أَحد ، ثم خرج حتى أتى عُسفان ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَى بكر : إِنَّ قُرَيشاً قد بلغهم مسيرى وأنِّي قد وردتُ عُسفان ، وهم بهابون أَن آتيهم ، فاخر ج في عشرة فوارس . فخرج أبو بكر فيهم حتى أتوا الغَميم ، ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يلق أحدًا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ هذا يبلغ قُرَيشاً فَيذْ عَرهم ، ويخافون أن نكون نُريدهم . وخُبيب بن عَدى قُريشاً يومثذِ في أيديهم . فبلغ قُركيشاً أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بلغ الغَميم ، فقالت قُرَيش : ما أتى محمّد الغَميم إلاّ يُريد أن يُخلِّص

<sup>(</sup>١) قتلوا يوم بئر معونة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة ب.

<sup>(</sup>٣) هكذا فى النسخ ؛ ولعله يريد قباء ، وهى قرية بعوالى المدينة (وفاء الوفا . ج ٢ . ص ٣٥٧) .

<sup>( ؛ )</sup> ويقال غراب؛ بصيغة المفرد كما في ابن إسحاق ، وهو جبل بناحيه المدينة . ( السيرة النبويه ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) بين : قرية من قرى المدينة تقرب من السيالة . ( معجم ما استعجم ، ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ويقال الثمَّامة؛ كما ذكر السمهودى . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ). ورواه ابن إسحاق بالياء انتحتية بدل المثلثة . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ) .

خُبَيباً . وكان خُبَيب وصاحباه في حديدٍ مُوثَقين ، فجعلوا في رقابهم الجَوامع ، وقالوا: قبد بلغ محمَّد ضَجَّنان وهو داخلٌ علينا! فدخلت ماويَّة على خُبيب فأَخبرته الخبرَ وقالت : هذا صاحبك قد بلغ ضَجْنان يُريدكم . فقال خُبَيب : وهَلْ ؟ قالت : نعم . قال خُبَيب : يفعل الله ما يشاء ! قالت : والله ، ما ينتظرون بك إلا أن يخرج الشهر الحرام ، ويُخرجوك فيقتلوك ويقولون : أترى محمّدًا غزانا في الشهر الحرام ونحن لا نستحلّ أن نقتل صاحبَه في الشهر الحرام ؟ وكان مأسورًا عندهم ، وخافوا أن يدخلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهم . فانصرف رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة وهو يقول : آئبون ، تاثبون ، عابدون ، لربّنا حامدون ! اللَّهمّ ، أنت الصاحب في السفر ، والخَليفة على الأهل! اللَّهم ، أعوذُ بك من وَعْشَاءِ السَّفَرِ ، وكآبة المنقلَّب ، وسوءِ المنظر في الأَّهل والمال ! اللَّهمِّ ، بَلِّغْنَا بلاغاً صالحاً يبلغ إلى خير ، مَغْفِرَةً منك ورضواناً! وغاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المدينة أربعَ عشرةَ ليلةً ، وكان استخلف على المدينة ابن أُمّ مَكتوم ، وكانت سنة ستّ في المحرّم ، وهذا أوّل ما قال هذا الدعاء ، ذكره أصحابُنا كلُّهم .

#### غزوة الغابة

حدّثنى عبد العَزيز بن عُقبة بن سَلَمَة بن الأَكُوع ، عن إياس بن سَلَمَة ، من أبيه ، قال : أَغار عُيَيْنَة ليلة الأَربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة ست ، وغزونا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في طلبه يوم الأَربعاء ، فغبنا خمسَ ليال ورجعنا ليلة الاثنين . واستخلف رسولُ الله

صلَّى الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أُمِّ مكتوم .

حدّثنی موسی بن محمد بن إبراهیم ، عن أبیه ، وحدّثنی يحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، وعليّ بن يَزيد ، وغيرهم ، فكلٌّ قد حدّثني بطائفة ، قالوا: كانت لِقاح (١) رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عشرين لِقْحَةً ، وكانت مِن شَتَّى ، منها ما أصاب في ذات الرِّقاع ، ومنها ما قدم به محمَّد بن مَسْلَمَة من نَجد . وكانت ترعى البَيْضاء (٢) ودون البَيْضاء ، فأَجْدَبَ ما هناك فقربوها إلى الغابة ، تُصيب من أَثْلها وطَرْفائها وتغدو في الشجر ـ قال أَبو عبد الله : الغادية : تغدو في العِضاه ، أُم غَيلان وغيرها ؟ والواضعة : الإبل ترعى الحُمْض ؛ والأوارك: التي ترعى الأراك - فكان الراعي يَوُّوب بلبنها كلُّ ليلةٍ عند المغرب . وكان أَبو ذَرٌّ قد استأذن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى لِقاحه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنى أَخاف عليك من هذه الضاحية أن تُغير عليك ، ونحن لا نأمن من عُينينة ابن حِصن وذويه ، هي في طَرَف من أطرافهم فألح عليه أبو ذر فقال : يا رسول الله : ائذن لي . فلما أَلحَّ عليه قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لكأَنى بك ، قد قُتل ابنك ، وأُخذت امرأتُك ، وجثت تتوكأُ على عَصاك . فكان أبو ذرّ يقول : عجباً لى ! إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول « اكماً في بك » وأنا أليح عليه . فكان والله على ما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وكان المِقداد بن عمرو يقول : لمَّا كانت ليلةُ السَّرْح جعلتْ فرسي سَبْحَة لا تَقرُّ ضرباً بِأَيديهِا وصهيلاً . فيقول أَبو مَعْبُد : واللهِ ، إِنَّ لها شأْناً! فننظر آرِيُّها(٣) فإذا هو مملوءٌ عَلَفاً ، فيقول : عَطْشي ! . فيَعرِض الماء عليها فلا تُرياءه ، فلمّا طلع الفجر أسرجها ولبس سلاحه ، وخرج تَحتى

صلَّى الصرح من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم يَرَ شيئاً ، ودخل الذيِّ

<sup>( )</sup> اللقاح . الإبر الحوامل دوات الألبان . (شرح أبي ذر ، ص ٣٢٩ ) .

١١١) البضاء : موضع بداه معمى الربلة . ( ممجم ما استعجم ، ص ١٨٤) .

٣١) الآرى : حيل "مد يا الدابه في حسها . ( الصحاح ، ص ٢٢٦٧ ) .

صلَّى الله علمه وسلَّم بيته ، ورجع المِقداد إلى بيت. وفرسه لا تَقِرَّ . فوضع سرَّجها وسلاحه واضطجع ، وجعل(١١) إحدى رجليَّه على الأُخرى . فأتاه آتِ فقال : إِنَّ الخيل قد صِيح بها . فكان أَبو ذرَّ يقول : واللهِ . إِنَّا لَهي منزلنا . ولِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نعد رُوِّحت ، وعُطِّنت ، وحُلبت عَتَمَتُها (٢١) ونمنا . فلمّا كان في الليل أحدق بنا عُيَيْنَة في أربعين فارساً ، فصاحوا بنا وهم قيامٌ على رءوسنا ، فأشرف لهم ابني فقتلوه ، وكانت معه امرأته وثلاثة نَفَرْ فنَجَوا ، وتنحّيت عنهم وشغلهم عنَّى إطلاقٌ عُقُل اللِّقاح ، ثم صاحوا في أدبارها ، فكان آخرَ العهد بها . وجئتُ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأَخبرتُه وهو يتبسُّم. فكان سَلَمَة بن الأَّكْوَع يقول: غدوتُ أريد الغابة للقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأن أُبلِّغه لبنها ، حتى أَلْقَى غلاماً لعبد الرحمن بن عَوف كان في إبل لعبد الرحمن بن عَوف ، فأخطأوا مكانَّها واهتدَوا إلى لِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأخبرني أَنَّ لِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أغار عليها عُيَيْنَة بن حِصن في أَربعين فارساً ، فأُخبرني أنهم قد رأوا مُدَدًا بعدَ ذلك أُمِدٌّ به عُيَيْنَةُ . قال سَلَمَة : فأحضرتُ فرسي راجعاً إلى المدينة حتى وافيت على ثُنيّة الوَداع(٣) فصرخت بلَّ على صوتي: يا صَباحاه! ثلاثاً ، أُسمع من بين لا بَتيْهَا. فحدّثنی موسی بن محمّد ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لَبید ، قال : نادى : الفَزَعَ ! الفَزَعَ ! ثلاثاً ، ثم وقف واقفاً على فرسه حتى طلح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديد مُقَنَّعاً فوقف واقفاً ، فكان أوَّل من

<sup>(</sup>۱) فى ب : « ووضع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : "غنمتها » ؛ وما أثبتناه من ب . والعتمة : ظلمة الليل ، وكانت الأعراب يسمون الحلاب باسم الوقت . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ثنمة الوداع : عن يمين المدينة ودومها . (معجم ما استعجم ، ص ٨٤١) .

<sup>.</sup> ه ل س ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة ، وقيل من يريد الشام . ( وفاء الوفا ، ، ٢ - ص ٧٧٧ ) .

أَقبل إليه المِقداد بن عمرو ، عليه الدِّرع والمِغْفَر شاهرًا سيفه، فعقد له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لِواءً في رمحه وقال : امض حتى تلحقك الخيول ، إِنَّا على أَثْرِك . قال المِقداد: فخرجتُ وأَنا أَسأَل اللهُ الشَّهادة، حتى أُدرك أُخرَيات العدو ، وقد أَذَم (١) بهم فرس لهم فاقتحم فارسه وردَف أَحدَ أصحابه ؛ فاخُذُ الفرس المُذِمِّ فإذا هو ضَرَع (٢)، أَشْقَر ، عتيق ، لم يَقُو على العَدُو ، وقد غَدوا عليه من أقصى الغابة فحَسِر ، فأَربطُ. في عنقه قطعة وَتَرِ وَأُخلِّيه ، وقلت : إن مرّ به أحدُّ فأَخذه جئتُه بعلامتي فيه . فأدركُ مَسْعَدة فأَطعنُه برمح فيه اللواء ، فزلَّ الرمح وعَطفَ على بوجهه فطعنني وآخذُ الرمح بعَضُدى فكسرته ، وأعجزني هَرّباً ، وأنصبُ لِوائي فقلت : يراه أصحابي . ويلحقني أبو قَتادة مُعلِماً بعمامة صفراء على فرس له ، فسايرتُه ساعةً ونحن ننظر إلى دُبُر مَسْعَدَة ، فاستحثَّ فرسه فتقدّم على فرسى ، فبان سَبْقُه فكان أجود من فرسي حتى غاب عنِّي فلا أراه . ثم ألحقُه فإذا هو يَنْزع بُرْدَتَه ، فصحت : ما تصنع ؟ قال : خيرًا أَصنَعُ كما صنعت باله رس . فإذا هو قد قتل مَسْعَدَة وسجَّاه ببُرْدة . ورجعنا فإذا فرسِّ في يد عُلْبَة بن زيد الحارثيُّ ، فقلت : فرسى هذا وعلامتى فيه ! فقال : تعال إلى النبيُّ ، فحعله مُغنماً .

وخرج سَلَمة بن الأَكُوع على رجلَيْه يعدو ليسبق الخيل مثل السَّبُع . قال سَلَمَة : حتى لحقتُ القومَ فجعلتُ أرميهم بالنَّبل ، وأقول حين أرى : خُذها منِّى وأنا ابن الأَكُوع ! فتكرُّ علىٌ خيلٌ من خيلهم ، فإذا

<sup>(</sup>١) أذمت ركاب القوم أي أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل . ( الصحاح ، ص ١٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الضرع: الضعيف. (الصحاح، ص ١٣٤٩).

وجَّهت نحوى انطلقت هارباً فأسبقُها ، وأعمدُ إلى المكان المُعْوِر (١١) فأشرف عليه وأرى بالنَّبل إذا أمكنني الرمى وأقول :

خُدُها وَأَنا ابنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ (٢)

فما زلتُ أكافحهم وأقول: قِفوا قليلاً ، يلحقكم أربابكم من المهاجرين والأنصار. فيزدادون على حَنَقاً فيكرون على ، فأعجزهم هَرَباً حتى انتهيت بهم إلى ذى قَرَد (٣). ولحقنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والخيولُ عِشاء ، فقلت: يا رسول الله ، إنَّ القوم عِطاشٌ وليس لهم ماءً دون أحساء كذا وكذا ، فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما بأيديهم من السَّر ع ، وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملكت وأخذت بأعناق القوم . فقال رسول الله عليه وسلم : إنهم ليُقْرون في غَطَفان . فَا سُخِعُ (١٤) . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنهم ليُقْرون في غَطَفان .

فحد ثنى خالد بن إلياس ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جَهم ، قال : توافت الخيل وهم ثمانية \_ المِقداد ، وأبو قتادة ، ومُعاذ بن ماعِص ، وسعد بن زيد ، وأبو عَيّاش الزُّرَق ، ومُحرِز بن نَضْلَه ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن ، ورَبيعة بن أَكْشَم .

حدّثنى موسى بن محمّد ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : من المهاجرين ثلاثة: المقداد ، ومُحْرِز بن نَضْلَة ، وعُكَّاشة بن مِحْصَن . ومن الأَنصار : سعد بن زيد ، وهو أميرهم ، وأبو عَيَّاش الزُّرَقَّ فارس جُلوَة (٥) ،

<sup>(</sup>١) مكان معور : أي ذو عورة . (أساس البلاغة ، ص ٦٦١) .

<sup>(ُ</sup> y ُ) الرضع : جَمَع راضع وهو اللئم ُ، وأراد أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللئام . ( شرح أبى ذر ، ص ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ذر قرد : على نحو يوم من المدينة مما يلى غطفان ، ويقال هو بين المدينة وخيبر على يومين من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٠) .

<sup>(</sup> ع ) أي قدرت فسهل وأحسن العفو ، وهو مثل سائر . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤) .

<sup>(</sup> ه ) قال ابن إسحاق : وفرس أبي عياش جلوة . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ) .

وعبَّاد بن بِشر ، وأُسَيد بن حُضير ، وأَبو قَتادة .

قال أَبو عَيّاش : أُطلعُ على فرس لى ، فقال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لو أُعطيتَ فرسَك من هو أُفرش منك فَتَدِعَ الخيولَ ! فقلت : أَنا يا رسول الله أفرش الناس . فركضتُه ، فما جرى بى خمسين ذِراعاً حتى صرعنى الفرس . فكان أبو عيّاش يقول : فعجباً ! إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : « لو أعطيتَ فرسَكُ هذا مَن هو أَفرش منك » وأقول : « أَنا أَفرس الناس » .

قالوا: وذهب الصّريخُ إلى بنى عمرو بن عَوف ، فجاءت الأمدادُ ، فلم تزل الخيل تأتى ، والرجال على أقدامهم ، والإبل ، والقوم يعتقبون البعيرَ والحمار ، حتى انتهوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذى قَرَد ، فاستنقذوا عشرَ لقائح ، وأفلت القوم بما بقى وهى عشر . وكان مُحرِز بن نصْلة حليفاً فى عبد الأَشْهَل ، فلما نادى الصريخ: «الفَزَع! الفَزَع! » كان فرس لمحمد بن مَسْلَمَة يقال له ذو اللَّمة مربوطاً فى الحائط. ، فلما سمع صاهلة الخيل صهل وجال فى الحائط. فى شَمطَنه ، فقال له النساء : هل لك يا مُحرِز فى هذا الفرس فإنه كما ترى صَنيع (١) جامٌ تركبه فتلحق اللَّواء؟ وهو يرى راية رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد مر بها العُقاب يحملها سعد. قالوا: فخرج فجَزِع وقطع وادى قَناة فسبق المِقداد ، فيُدرك القوم بهَيْقا(٢) فاستوقفهم فوقفوا ، فطاعنهم ساعة بالرمح ، ويحمل عليه مَسْعدة

<sup>(</sup>١) الفرس الصنيع : هو الذي يخدمه أهله و يقومون عليه . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٢٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النسخ ؛ ولعله يريد هيفا ، وهو موضع على ميل من بئر المطلب . (وفاء الوفاء) - ح ٢ ، ص ٣٨٧) .

فطعنه بالرمح فدقّه فى صُلبه ، وتناول رمح مُحرِز ، وعار (١) فرسُه حتى رجع إلى آرِيِّهِ ، فلما رآه النساءُ وأهل الدار قالوا : قد قُتل . ويقال : كان مُحرِز على فرس كان لعُكّاشة بن مِحْصَن يُدعى الجناح ، قاتل عليه . ويقال : الذى قتل مُحرِز بن نصْلَة أوثار ، وأقبل عَبّاد بن بِشر فيُدرك أوثارًا ، فتواقفا فتطاعنا حتى انكسرت رماحهما ، ثم صارا إلى السيفَيْن فشدٌ عليه عبّاد ابن بِشْر فعانقه ، ثم طعنه بخَنجرِ معه فمات .

وحدّ ثنى عمر بن أبي عاتكة ، عن أبي الأسود ، عن عُروة ، قال : كان أوثار وعمرو بن أوثار على فرسٍ لهما يقال [له] الفُرُط(٢) رديفَيْن عليه ، قتلهما عُكَّاشة بن مِحصَن .

فحد ثنى زكريا بن زيد ، عن عبد الله بن أبي سُفيان ، عن أبيه ، عن أمّ عامر بنت يزيد بن السّكن ، قالت : كنت ممّن حضّ مُحرِزًا على اللّحوق برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فوالله إنّا لنى أُطُمنا ننظر إلى رَهَج اللّغبار إذ أقبل ذو اللّمة ، فرس محمّد بن مسْلَمة ، حتى انتهى إلى آريّه ، فقلت : أصيب والله ! فحملنا على الفرس رجلاً مِن الحيّ فقلنا : أطلِع فقلت رسول الله هل أصابه إلّا خير ، ثم ارجع إلينا سريعاً . قال : فخر ج مُحضِرًا (٣) حتى لحق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بِهَيْقا في الناس ، ثم رجع فأخبرنا بسلامة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله عليه وسلّم .

فحدَّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن صالح بن كَيسان قال ، قال مُحْرِز بن

<sup>(</sup>١) عار فرسه : أى أفلت وذهب على وجهه . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: « القرط ».

<sup>(</sup>٣) أحضر الفرس، وكذلك الرجل: إذا عدا. (لسان العرب، ج ه ، س ٢٧٧).

نَصْلَة : قبل أَن يلتقى القومُ بيوم رأيتُ الساء فُرجت لى ، فدخلت الساء الدُّنيا حتى انتهيت إلى السابعة ، وانتهيت إلى سِدرة المنتهى ، فقيل لى : هذا منزلك . فعرضتُها على أبى بكر وكان من أعبر الناس ، فقال : أبشِر بالشهادة ! فقتل بعد ذلك بيوم .

وحدَّثني يحيي بن عبد الله بن أبي قَتادة ، عن أمَّه ، عن أبيه ، قال : قال أَبو قَتادة : إِني لأَغسلُ رأسي ، قد غسلت أَحدَ شِقَّيه ، إذ سمعتُ فرسي جَرْوَة تصهل وتبحث بحافرها ، فقلت : هذه حرب قد حَضَرت ! فقمتُ ولم أغسل شِنقٌ رأسي الآخر ، فركبت وعليّ بردةٌ لي ،فإذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصيح: الفَزَعَ ! الفَزَعَ ! قال :وأُدرك المِقداد بن عمرو فسايرته ساعةً ، ثم تقدّمه فرسى وكانت أجود من فرسه ، وقد أخبرني المِقداد \_ وكان سبقني \_ بقتل مَسْعَدَة مُحرِزًا . قال أبو قتادة لِلمقداد: يا أبا مَعبَد ، أنا أموت أو أقتل قاتل مُحْرِز . فضرب فرسه فلحقهم أبو قتادة ، ووقف له مُسْعَدَة ، وحمل عليه أبو قَتادة بالقّناة فدق صُّلبه ويقول : خُذْها وأَنا الخَزْرجي ! ووقع مَسْعَدَة ميتاً ، ونزل أَبو قَتادة فسنجاه ببُرْدَته ، وجنَّب فرسَه معه ، وخرج يُحضِر في أثر القوم حتى تلاحق الناس . قال أبو قَتادة : فلمَّا مرَّ الناس ونظروا إلى بُرْدَة أَلى قَتادة عرفوها فقالوا : هذا أَبو قَتادة قتيل ! واسترجع أحدهم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا، ولكنه قتيل أبي قتادة، وجعل عليه بُرْدَته لتعرفوا أنه قتيلُه . فخلُّوا بين أَبي قَتادة وبين قتيله وسَلبه وفرسه ، فأُخذه كلُّه ، وكان سعد بن زيد قد أَخِذ سَلَبَه ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسدَّم : لا والله ! أبو قَتادة قتله ، ادفعه إليه.

فحدّ ثنى عبد الله بن أبي قَتادة ، عن أبيه أبي قتادة ، قال : لما أدركني النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومثذ ونظر إلىّ قال : اللَّهمّ بارك له في شَعرِه وبَشَرِه ! وقال : أَفلح وجهك ! قلت : ووجهك يا رسول الله ! قال : قتلت مُسْعَدَة ؟ قلت : نعم . قال : فما هذا الذي بوجهك ؟ قلت : سهم رميت به يا رسول الله . قال : فَادْنُ منِّي ! فدنوتُ منه فبَصَق عليه ، فما ضَرب (١) عليه قَطُّ. ولا قاح . فمات أَبو قُتادة وهو ابن سبعين سنة ، وكأَنه ابن خمسَ عشرة سنة . قال : وأعطاني يومئذ فرسَ مُسْعَدَة وسلاحه ،وقال :بارك الله لك فيه ! حدَّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن سُلَيان بن سُحَيم ، قال : قال سعد بن زيد الأَشْهَلِي : لمَّا كان يوم السَّرْح أَتانا الصَّريخ ، فأَنا في بني عبد الأَشْهَل ، فأَلبش دِرعى وأخذت سلاحى ، وأستوى على فرس لى جامٌّ حصان ، يقال له النَّجْل (٢) ، فأنتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعليه الدرع والمعفر لا أرى إلَّا عيننيه ، والخيل تعدو قِبَل قَناة ، فالتفت إِنَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا سعدُ امضٍ ، قد استعملتُك على الخيل حتى أَلحقك إن شاء الله . فقرَّبْت فرسي ساعة ثم خلَّيته فمر يُحضر ، فأمر بفرس حسير ، فقلت : ما هذا ؟ وأمر بمَسْعَدَة قتيل أبي قَتادة ، وأمرٌ بمُحرِز قتيلاً فساءني ، وألحقُ المِقداد بن عمرو ، ومُعاذ بن ماعِص ؛ فأحضرنا ونحن ننظر إلى رَهج ِ القوم ، وأبو قتادة في أَثْرِهِم وَأَنظُرُ إِلَى ابن الأَكْوَع يسبق الخيل أَمام القوم يرشُقهم بالنَّبل -فوقفوا وقفة ونلحق بهم فتناوشنا ساعة ، وأحمل على حُبُيب بن عُيينة

<sup>( 1 )</sup> ضرب ألجرح : اشتد وجعه . ( أساس البلاغة ، ص ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في ب: « النخل» .

بالسيف فأقطعُ منْكِبَه الأيسر ، وخلَّى العِنان ، وتتايع (١) فرسُه ، فيقع لوجهه ، واقتحم عليه فقتله ، وأخذتُ فرسَه . وكان شِعارنا : أَمِتْ أَمِتْ ! وقد سمعنا في قتل خُبيب بن عُييْنَة وجها آخر .

فحدثنى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : إنَّ المسلمين لمّا تلاحقوا هم والعدو وقُتل منهم مُحرِز بن نَصْلَة ، وخرج أبو قَتادة فى وجهه ، فقتل أبو قَتادة مَسْعَدة ، وقُتل أوثار وعمرو بن أوثار ، قتلهما عُكَّاشة بن مِحْصَن ، وإنَّ حُبيب بن عُييْنَة كان على فرسٍ له ، هو وفَرَقَة ابن مالك بن حُدَيفة بن بدر ، قتلهم المقداد بن عمرو . قالوا : وتلاحق الناس بذى قرد ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة الخوف .

فحد الله عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله عنه ، عن أبى بكر بن عبد الله عنه ، ابن أبى جَهم ، عن عُبيد الله بن عُتبة ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى القبدلة ، وصف طائفة خلفه ، وطائفة مواجهة العدو ، فصلى بالطائفة التى خلفه ركعة وسجدتين ، شم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، وأقبل الآخرون فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ركعة وسجدتين ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ركعة وسجدتين ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ركعة وسجدتين ، ولكلّ رجل من الطائفتين ركعة .

حدّثنى مالك بن أبى الرَّجَّال ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن عُمارة بن مَعْمر ، قال : أقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذى قرد يوماً وليلة يتحسّب (٢) الخبر ، وقسم فى كلّ مائة من أصحابه جَزوراً ينحرونها ، وكانوا خمسائة ، ويقال كانوا سبعمائة . قالوا : واستخلف رسول الله صلَّى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نتابع » ؛ وما أثبتناه من ب . والتتابيع : التسارع . ( الفائق ، ص ٧٤) .

<sup>(</sup>٢) التحسب: الاستخبار . (القاموس الحيط ، ج ١ ، ص ٥٥) .

الله عليه وسلَّم على المدينة ابن أم مكتوم . وأقام سعد بن عُبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة خمس ليال حتى رجع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وبعث إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأحمال تمر وبعشرة جزائر بذى قَرَد . وكان فى الناس قيس بن سعد على فرس له يقال له الوَّرْد ، وكان هو الذى قرّب الجُزُر (١١) والتمر إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يا قيس ، بعثك أبوك فارساً ، وقوّى المجاهدين ، وحرس المدينة من العدو ؛ اللَّهم ارحم سعدًا وآل سعد! ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نِعمَ المرُّءُ سعدُ بن عُبادة ! فتكلُّمت الخَزْ رَج فقالت : يا رسول الله ، هو بَيْتُنا (٢) وسيّدنا وابن سيّدنا! كانوا يُطعمون في المَحْل ، ويحملون الكَلَّ (١٣) ويَقْرُونَ الضيفَ ، ويُعطون في النائبة ، ويحملون عن العشيرة ! فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: خِيارُ الناس في الإِسلام خِيارُهم في الجاهلية إذا فَقُهوا في الدين . ولما انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى بئر هُمَّ قالوا : يا رسول الله ، ألا تَسُم م بئر هُم ؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : لا ولكن يشتريها بعضكم فيتصدّق بها . فاشتراها طُلحة بن عُبَيد الله فتصدّق بها .

حدّثنى موسى بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كان أمير الفرسان المِقداد حتى لحقهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذى قَرَد .

حدّثنى محمّد بن الفَضل بن عبَيد الله بن رافع بن خَديج ، عن المِسْور ابن رِفاعة ، عن ثَعلبة بن أبى مالك ، قال : كان سَعيد بن زيد أمير القوم ،

<sup>(</sup>۱) فى ب: «الجزور».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: « هو بيننا » ؛ وما أثبتناه هو قراءة ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ويحملون في الكل»؛ وما أثبتناه من نسخة ب. والكل: العيال. (النهاية ، ج ؛ ، ص ٣٢).

وقال لحسّان بن ثابت: أرأيت حيث جعلت المقداد رأس السريّة وأنت تعلم أنَّ رسول الله استعملي على السَّريَّة ،وإنك لتعلم لقد نادى الصريخ: الفَزَعَ! فكان المِقداد أوّل من طلع ،فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: امضِ حتى تلحقك الخيولُ. فمضى أوّل ، ثم توافينا بغدُ عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقد مضى المِقداد أوّلنا ، فاستعملني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على السَّرية . فقال حسّان : يا ابن عمّ ، والله ما أردتُ إلَّا القافية حيث قلتُ : غَداة فَوارسِ المِقْداد. . . (١) فحلف سعد بن زيد ألَّا يُكلِّم حسّاناً أبدًا . والثبت عندنا أنَّ أميرهم سعد بن زيد الأَشْهَليّ .

قالوا: ولمّا بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة أقبلت امرأة أبى ذرّ على ناقة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم القصّواء ، وكانت فى السّرح ، فكان فيها جمل أبى جَهل ، فكان مما تخلّصه المسلمون ، فدخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته من أخبار الناس ، ثم قالت : يا رسول الله ، إنى نذرت إن نجّانى الله عليها أن أنحرها فآكل من كبدها وسنامها . فتبسّم النبى صلّى الله عليه وسلّم وقال : بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك ثم تنحرينها! إنه لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا حملك الله عليها ونجاك ثم تنحرينها! إنه لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا على بركة الله .

حدّثنى فائد مولى عبد الله ، عن عبد الله بن على ، عن جدّته سَلمى ، قالت : نظرتُ إلى لَقوح (٢) على باب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت : يقال لها السَّمْراء ، فعرفتها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت :

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان حسان ، ص ٩٠. وذكر ابن إسحاق أبيات حسان أيضاً. ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) نَاقَة لقوح : أَى غزيرة اللبن . ( النَّهاية ، ج ؛ ، ص ٦٣) .

هذه لِقحتك السَّمْراء على بابك . فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مستبشرًا ، وإذا رأسها بيد ابن أخى عُيَيْنَة ، فلمّا نظر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عرفها ثم قال : أَيْمَ بك ؟ فقال : يا رسول الله . أهديتُ لك هذه اللَّقحة . فتبسم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقبضها منه . ثم أقام يوماً أو يوميْن ، ثم أمر له بثلاث أواق من فضَّة ، فجعل يتسخَّط. قال ، فقلت : يا رسول الله ملَّى الله عليه يا رسول الله ملَّى الله عليه وسلَّم : نعم وهو ساخطً على ! ثم صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم وهو ساخطً على ! ثم صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر ، ثم صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إنَّ الرجل ليُهدى له الناقة من إبلى أعرفها كما أعرف بعض أهلى ، ثم أثيبه عليها فيظل " يتسخَط على ، ولقد هممت ألا أقبل هدية [إلا من قُرَشَى أو أنصاري \_ يتسخَط على ، ولقد هممت ألا أقبل هدية [إلا من قُرَشَى أو أنصاري \_ وكان أبو هُريرة يقول : أو ثَقَنَى أو دَوْسِي ] (۱).

### ذكر من قُتل من المسلمين ومن المشركين

من المسلمين واحد : مُحْرِز بن نَضْلة ، قتله مَسْعدَة .

وقُتل من المشركين : مَسْعَدَة بن حَكَمَة ، قتله أَبو قَتادة ؛ وأوثار وابنه عمرو بن أوثار ، قتلهما عُكَّاشة بن مِحْصَن ؛ وحُبَيب بن عُيَيْنَة ، قتله المِقداد . وقال حَسَّان بن ثابت . . .

<sup>. (</sup>١) زيادة من ب

## سرية عُكَّاشة بن مِحْصَن إلى الغَمْر (١) في شهر ربيع الأوّل سنة ستّ

حدَّثني ابن أبي سَبْرَة ، عن عبد رَبِّه بن سَعيد ، قال : سمعت رجلاً من بني أَسَد بن خُزَمة يُحدِّث القاسمَ جن محمّد يقول : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُكَّاشة بن مِحصَن في أربعين رجلاً \_ منهم ثابت بن أَقْرَم ، وشُجاع بن وَهب ، ويزيد بن رُقيش. فخرج سريعاً يُغِذُّ السير ، ونذر القوم فهربوا من مائهم فنزلوا عَلياء بلادهم ، فانتهى إلى الماء فوجد الدار خُلوفاً ، فبعث الطلائع يطلبون خبرًا أو يرون أثرًا حديثاً ، فرجع إليه شُجاع بن وَهب فأَخِبره أنه رأى أثر نَعَم قريباً ، فتحمَّلوا فخرجوا حتى يُصيبوا ربيئةً لهم قد نظر ليلته يسمع الصوت ، فلمّا أصبح نام فأخذوه وهو نائم ، فقالوا : الخبر عن الناس ! قال : وأين الناس ؟ قد لحقوا بعَلياء بلادهم ! قالوا : فالنَّعَم ؟ قال : معهم . فضربه أحدهم بسوطٍ في يده . قال : تُومِّنني على دمى وأطلعُك على نعم لبني عم لهم ، لم يعلموا بمسيركم إليهم ؟ قالوا : نعم . فانطلقوا معه ، فخرج حتى أمعن ، وخافوا أَن يكونوا معه في غَدر ، فقرَّبوه فقالوا : واللهِ ، لتصدُّقنا أو لنضربن عنقك! قال : تطلعون عليهم من هذا الظُّريب(٢) . قال : فأوفوا على الظُّريب فإذا نعم واتع ، فأَغاروا عليه فأَصابوه ، وهربت الأَعراب في كل وجه ، ونهي عُكَّاشة عن الطلب ، واستاقوا مائتي بعير فحدروها إلى المدينة ، وأرسلوا

<sup>(</sup>۱) الغمر· : هو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد ، كما قال ابن سعد ٍ. ( الطبقات ، ج ۲ ، ص ۱۱) .

<sup>(</sup>٢) الظّريب : تصغير ظرب، وهو الجبل المنبسط الصغير . (القاموس المحيط، ج ١، ص ٩٩).

الرجل ، وقدموا على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولم يُصَبْ منهم أَحدُ ولم يلقوا كيدًا .

### سريّة محمّد بن مُسْلَمَة إلى ذى القَصّة إلى بنى ثعلبة وعوال فى ربيع الآخر

حدَّثني عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث الذي صلَّى الله عليه وسلَّم محمَّد بن مَسْدَمَة في عشرة ، فورد عليهم ليلاً ، فكمن القوم حيى نام ونام أصحابه ، فأحدقوا به وهم مائة رجل ، فما شعر القوم إلَّا بالنبل قد خالطتهم. فوثب محمد بن مَسْلَمَة وعليه القوس، فصاح بأصحابه: السملاح ! فوثبوا فتراموا ساعةً من الليل ، ثم حملت الأعراب بالرِّماح فقتلوا منهم ثلاثة ، ثم انحاز أصحاب محمد إليه فقتلوا من القوم رجلاً ، ثم حمل القوم فقتلوا مَن بتى . ووقع محمّد بن مُسْلَمَة جريحاً ، فضُرب كعبُه فلا يتحرَّك ، وجرَّدوهم من الثياب وانطلقوا ، فمرّ رجلٌ على القتلى فاسترجع ، فلمّا سمعه محمّدٌ تحرّك له فإذا هو رجلٌ مُسلم ، فعرض على محمّد طعاماً وشراباً وحمله حتى ورد به المدينة . فبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أبا عُبَيدة بن الجَرّاح في أربعين رجلاً إلى مُصارعهم فلم يجد أحدًا واستاق نَعَماً ثم رجع. قال أبو عبد الله : فذكرت هذه السَّريَّة لإبراهم بن جعفر ابن محمود بن محمّد بن مَسْدَمَة فقال : أُخبرني أَبِي أَنَّ محمّد بن مَسْدَمَة خرج في عشرة نفر : أبو نائِلة ، والحارث بن أوس ، وأبو عبس بن جَبر ، ونُعمان بن عَصر ، ومُحَيِّصَة بن مسعود ، وحُويِّصَة ، وأبو بُردة ابن نِيار ، ورجلان من مُزَينة ، ورجلٌ من غَطَفان ، فقُتل المُزَنيّان والغَطَفاني ، وارْتُثَ محمّد بن مَسْلَمة من القتلى . قال محمّد : فلمّا كانت غزوة خَيْبَر نظرت إلى أحد النفر الذين كانوا وَلوا ضربى يوم ذى القَصّة ، فلمّا رآنى قال : أسلمت وجهى لله ! فقلت : أولى !

#### سريّة أمرُها أبو عُبيدة إلى ذي القَصّة

في ربيع الآخر سنة ست ٍّ ليلةَ السبت ، وغاب ليلتين .

حدّثنى عبد الرحمن بن زياد الأَشْبَعى ، عن عيسى بن عُمَيلة ، وحدّثنى عبد الله بن الحارث بن الفَضل ، عن أبيه ، زاد أحدهما على صاحبه ، قالا : أجدبت بلاد بنى ثعلبة وأَنْمار ، ووقعت سحابة بالمَراض إلى تغلّمَيْن (١) ، فصارت بنو مُحارب وثَعلبة وأَنْمار إلى تلك السحابة ، وكانوا قد أجمعوا أن يُغيروا على سَرْح المدينة ، وسَرْحهم يومئذ يرعى ببطن هَيقا ، فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا عُبَيدة بن الجرَّاح فى أربعين رجلاً من المسلمين حين صلَّوا صلاة المغرب ، فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذى القصَّة مع عَماية الصبح ، فأغار عليهم فأعجزهم هرباً فى الجبال ، وأخذ رجلاً منهم ووجد نَعَماً من نَعَمهم فاستاقه ، ورثَّة من متاع ؛ فقدم به المدينة ، فأسلم الرجل فتركه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه خمسه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه عليه وسلَّم ، فلمّا قدم عليه وسلّم ، فلمّا قدى عليه وسلّم ، فلمّا قدم عليه وسلّم ، فلمّا وسلّم ، فلمّا وسلّم ، فلمّا قدم عليه وسلّم ، فلمّا وسلّم ، فلمّا قدم عليه وسلّم ، فلمّا وسلّم ، فلمّا وسلّم ، فلمّا قدم عليه وسلّم ، فلم عليه وسلّم ، فلمّا قدم وسلّم وسلّم ، فلمّا قدم وسلّم وسلّم وسلّم وسلّم

<sup>(</sup>١) التغلمين : موضع من بلاد بني فزارة قبل ريم . ( معجم ما استعجم ، ص ٢٠٣) .

#### سريّة زيد بن حارثة إلى العيص في جمادي الأُولي سنة ستّ

حدثني موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : لمّا رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من غزوة الغابة بلغه أنَّ عِيرًا لقُرَيشِ أَقبلت من الشام ، فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب ، فأُخذوها وما فيها . وأُخذوا يومئذِ فضَّةً كثيرةً لصَفوان (٢) ، وأسروا ناساً ممن كان في العير معهم ، منهم أبو العاص بن الرَّبيع ، والمُغيرة بن مُعاوية بن أبي العاص . فأَما أبو العاص فلم يَغْدُ أَن جاء المدينة ، ثم دخل على زَينب بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سَحَرًا ، وهي امرأته ، فاستجارها فأجارته . فلما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الفجر قامت زَينب على بابها فنادت بأُعلى صوتها فقالت : إنى قد أُجرتُ أبا العاص! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أيَّها الناس ، هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . قال : فوالذي نفسي بيدِه ، ما علمت بشيءٍ ممَّا كان حتى سمعتُ الذي سمعتم ، المومنون يَدُّ على مَن سِواهم ، يُجير عليهم أدناهم ، وقد أجرنا مَن أجارت . فلمّا انصرف النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى منزله دخلت عليه زَينب فسأَلته أن يردُّ إلى أبي العاص ما أُخِذ منه من المال ، ففعل وأمرها ألَّا يقربها ، فإنها لا تحلُّ له ما دام مشركاً . ثم كلُّم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه ، وكانت معه بضائعُ لغير واحد من قُريش، فأدّوا إليه كلُّ شيءٍ ؛ حتى إنهم ليردّون

<sup>(</sup>١) الميص : بينها وبين المدينة أربع ليال ، وبينها وبين ذى المروة ليلة . (طبقات ابن سعد ،

ج ۲ ، ص ۹۳ ) . (۲) أي صفوان بن أمية .

الإداوة (١) والحبل ، حتى لم يبق شيء . ورجع أبو العاص إلى مكّة فأدّى إلى كلّ ذى حقّ حقّ . قال : يا معشر قُريش ، هل بتى لأَحد منكم شي ؟ قالوا : لا والله . قال : فإنى أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ، لقد أسلمت بالمدينة ، وما منعنى أن أقيم بالمدينة إلّا أن خشيت أن تظنّوا أنى أسلمت لأن أذهب بالذى لكم . ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فرد عليه زينب بذلك النّكاح . ويقال إنّ هذه العير كانت أخذت طريق العراق ، ودليلها قُرات بن حَيّان العِجْلي .

قال محمّد بن إبراهيم : وأما المُغيرة بن مُعاوية فأَفلت ، فتوجه تِلقاءَ مكّة فأَخذ الطريق نفسَها ، فلقيه سعد بن أبي وَقّاص قافلاً في سبعة نفر ، وكان الذي أسر المُغيرة خَوّات بن جُبير ، فأَقبل به حتى دخلوا الملينة بعد العصر وهم مُبرِدون .

قال محمّد بن إبراهيم ، فأخبرني ذكوان مولى عائشة ، عن عائشة رضى الله عنها ، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لها : احتفظى بهذا الأسير ! وخرج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . قالت عائشة : فلهوتُ مع امرأة أتحدّث معها ، فخرج وما شعرتُ به ، فلخل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يَره فقال : أين الأسير ؟ فقلت : والله ما أدرى ، غفلتُ عنه ، وكان هاهنا آنفاً . فقال : قطع الله يدك ! قالت : ثم خرج فصاح بالناس ، فخرجوا في طلبه فأخذوه بالصّورين ، فأتى به إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم . قالت عائشة : فدخل على النبيّ صلى الله عليه وسلّم . قالت : عائشة : فدخل على النبيّ صلى الله عليه وسلّم . قالت : عائشة : فدخل على النبيّ صلى الله عليه وسلّم وأنا أقلّب بيدى ، فقال : ما لك ؟ فقلت : أنظر كيف تقطع يدى ؛ قد دعوت على بدعوتكم ! قالت : فاستقبل القبلة فرفع يدينه شم قال : اللّهم إنما أنا بَشَر ، أغضب وآسفُ فاستقبل القبلة فرفع يدينه شم قال : اللّهم إنما أنا بَشَر ، أغضب وآسفُ

<sup>(</sup>١) الإداوة : المطهرة التي يتوضأ بها . (شرح أبي ذر ، ص ١٦٧) .

كما يغضب البَشَر . فأيُّما مؤْهنٍ أو مؤْمنةٍ دعوتُ عليه بدعوةٍ فاجعلها له رحمة .

#### سرية زيد بن حارثة إلى الطَّرَف (١) في جهادي الآخرة سنة ست

حدثنى أسامة بن زيد اللّيْق ، عن عمران بن مَنّاح ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة إلى الطّرَف إلى بنى ثَعلبة ، فخرج فى خمسة عشر رجلاً ، حتى إذا كانوا بالطّرَف أصاب نَعماً وشاء . وهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد سار إليهم ، فانحدر زيد بن حارثة حتى صبّح المدينة بالنّعَم ، وخرجوا فى طلبه حتى أعجزهم ، فقدم بعشرين بعيرًا . ولم يكن قتال فيها ، وإنما غاب أربع ليال . حد ثنى ابن أبي سَبْرة ، عن أبي رُشد ، عن حُبَيد بن مالك ، عن مَن حضر السّريّة ، قال : أصابهم بعيران أو حسابهما من الغنم ، فكان كلّ بعير عشرًا من الغنم ، وكان شِعارنا : أمِت ! أمِت !

# سريّة زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في جمادي الآخرة سنةست

حدّثنی موسی بن محمّد بن إبراهیم ، عن أبیه ، قال : أقبل دِحْیة الكَلبیّ من عند قَیْصَر ، قد أَجاز دِحْیَة بمال و كساه كُسیّ . فأقبل حتی كان بحِسْمَی ، فلقیه ناسٌ من جُذام فقطعوا علیه الطریق ، وأصابوا كلّ شیء

<sup>(</sup>١) زاد ابن سمد : هو ماء قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلا من المدينة . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٣٣ ) .

معه فلم يصل إلى المدينة إلَّا بسَمَل (1) ، فلم يدخل بيته حتى انتهى إلى باب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدقَّه ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : مَن هذا ؟ فقال : دِحْية الكَلبيّ . قال : ادخل . فدخل فاستخبره رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمّا كان من هِرَقْل حتى أتى على آخر ذلك ، ثم قال : يا رسول الله ، أقبلت من عنده حتى كنت بحِسْمَى فأغار على قومٌ من جُذام ، فما تركوا معى شيئاً حتى أقبلت بسَمكى (٢) ، هذا الثوب .

فحد أن موسى بن محمّد قال : سمعت شيخاً من سعد هُذَيم كان قديماً يُخبر عن أبيه يقول : إنَّ دِحْية لمّا أصيب - أصابه (٣) الهُنيد بن عارض وابنه عارض بن الهُنيد ، وكانا والله نكِدَين مَشوُومَين ، فلم يُبقوا معه شيئاً ، فسمع بذلك نفر من بنى الضَّبيب فنفروا إلى الهُنيد وابنه . فكان فيمن نفر منهم النَّعمان بن أبي جُعال في عشرة نفر ، وكان نُعمان رجل الوادى ذا الجلد والرِّماية (١) . فارتمى النعمان وقرَّة بن أبي أصْفَر الصَّلعيّ ، فرماه قرَّة فأصاب كَعْبَه فأقعده إلى الأرض . ثم انتهض النَّعماد فرماه بسهم عريض السَّروَة (٥) ، فقال : خُذها من الفتى ! فخل السام في ركبتِه فشنَّجه وقعد ، فخلَّصوا للرحْية متاعه فرجع به سالماً إلى المدينة .

قال موسى ، فسمعتُ شبخاً آخر يقول : إنما خلَّص متاعَ دِحْية رجلٌ كان صَحِبه من قُضاعة ، هو الذي كان استنقذ له كلّ شيء أُخِذ منه

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : «بشمل » ؛ وما أثبتناه من ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٦٣) .
 والسمل : الخلق من الثياب . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٣) .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل ؛ « بشمل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أصابول» ؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: « وكان نعمان رجل الوادي الحلد والرماية » ؛ ولعل ما أثبتناه أحكم السياق.

<sup>(</sup> a ) السروة : السهم العريض النصل . ( القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ) .

رده على دِحْيَة . ثم إِنَّ دِحْيَة رجع إِلَى المدينة فذكر ذلك للنبي صلَّى الله عليه سلَّم فاستسعى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم دم الهُنيد وابنِه ، فأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالمسير ، فخرج زيد بن حارثة معه .

وقد كان رِفاعة بن زيد الجُذامي قدم على النبي صلى الله عليه وسلّم وأقام بالمدينة ، ثم سأل النبي وافدًا ، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلّم وأقام بالمدينة ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلّم أن يكتب معه كتاباً ، فكتب معه رسول الله صلى الله عليه وسلّم : بسم الله الرحمن الرحم ، لرِفاعة بن زيد إلى قومه عامّة ومَن دخل معهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله . فمن أقبل منهم فهو من حزب الله وحزب رسوله ، ومن ارتد فله أمان شهرين . فلمّا قدم رِفاعة على قومه بكتاب النبيّ صلى الله عليه وسلّم قرأه عليهم فأجابوه وأسرعوا ، ونفذوا إلى مُصاب دِحْية الكلييّ (١) فوجدوا أصحابه قد تفرقوا .

وقدم زيد بن حارثة خِلافهم على رسول الله ، فبعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى خمسمائة رجل ، ورد معه دِحْية الكلبيّ . وكان زيد يسير الليل ويكمن النهار ، ومعه دليلٌ من بنى عُذْرة . وقد اجتمعت غَطفان كلّها ووائِل ومَن كان من سَلامات وبهراء حين جاء رِفاعة بن زيد بكتاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، حتى نزلوا – الرجال ورِفاعة – بكُراع (٢) رُويَّة لم يعلم . وأقبل الدليل العُذريّ بزيد بن حارثة حتى هجم جم م، فأغاروا مع الصبح على الهُنيد وابنه ومَن كان فى مَحلّتهم ، فأصابوا ما وجدوا ، وقتلوا الصبح على الهُنيد وابنه ومَن كان فى مَحلّتهم ، فأصابوا ما وجدوا ، وقتلوا

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «مصاب زيد بن حارثة » ؛ وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق . (انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ۱۹۰) ؛ والسيرة الحلبية ، ج ۲ ، ص 70) .

<sup>(</sup> ۲ ) الكراع : الجانب المستطيل من الحرة . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ١٥ ) . ورژية : موضع في ديار بني مازن . ( معجم ما استعجم ، ص ٣٤٢ ، ٣٨٨ ) .

فيهم فأُوجعوا ١١١ ، وقتلوا الهُنكيد وابنه ، وأغاروا على ماشيتهم ونعَمهم ونسائهم ، فأخذوا من النعم ألف بعير ، ومن الشاء خمسة آلاف شاة ، ومن السَّبي مائة من النساء والصبيان . وكان الدليل إنما جاء بهم من قِبَل الأولاج (٢) ، فلمّا سمعت بذلك الضَّبيب عا صنع زيد بن حارثة ركبوا ، فكان فيمن ركب حِبّان بن مِلَّة (٣) وابنه ، فدنوا من الجيش وتواصوا لا يتكلَّم أحد إِلَّا حِبَّانَ بِن مِلَّة (٣) ، وكانت ابينهم علامةٌ إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال «قَودى!» فلمّا طلعوا على العسكر طلعوا على الدُّهم من السَّبي والنَّعم ، والنساء والأسارى أقبلوا جميعاً ، والذى يتكلُّم حِبَّان بن مِلَّة يقول: إِنَّا قومٌ مسلمون . وكان أوَّل من لقيهم رجلٌ على فرس ، عارضٌ رمحه ، فأُقبل يسوقهم ، فقال رجل منهم : قَوَدى ! فقال حِبَّان : مهلاً ! فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال له حِبّان : إِنَّا قوم مسلمون . قال له زيد : اقرأُ أُمَّ الكتاب ! وكان زيد إنما يمتحن أَحدَهم بأُمَّ الكتاب لا يزيدُه . فقرأ حِبّان ، فقال له زيد : نادوا في الجيش «إنه قد حرُّم علينا ما أُخذناه منهم بقراءة أمّ الكتاب » . فرجع القوم ونهاهم زيد أن يهبطوا واديهم الذي جاءُوا منه ، فأمسوا في أهليهم ، وهم في رصد لزيد وأصحابه ، فاستمعوا حتى نام أصحابُ زيد بن حارثة ، فلمّا هدأوا وناموا ركبوا إلى رفاعة بن زيد - وكان في الركب في تذك الليلة أبو زيد بن عمرو ، وأبو أسهاء بن عمرو ، وسُوَيد بن زيد وأُخوه ، وبَرْذَع بن زيد ، وثُعلبة بن عَدى ـ حتى

<sup>(</sup>١) أَى أَكْثَرُ وَا فِيهِم . (شرح الزرقاني على الواهب اللدنية ، ج٢، ص ١٩١) .

<sup>(</sup>٢) الأولاج : جمع ولجة ، وهي معطف الوادى . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١١) . وهواسم موضع هنا .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) هكذا فى الأصل . وفى ابن إسحاق:  $\pi$  حسان بن ملة  $\pi$   $\pi$  وقال ابن هشام :  $\pi$  حيان بن ملة  $\pi$  (  $\pi$  ) السيرة النموية  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ،  $\pi$  ) .

صبّحوا رِفاعة بكُراع رُؤية ، بحرّة ليلي (١١) ، فقال حِبّان (٢): إنك لجالس تحلب المعزى [ ونساء جُذام أسارى ] (٣) . فأخبره الخبر فدخل معهم حتى قدموا على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم المدينة \_ ساروا ثلاثاً \_ فابتداهم رِفاعة فدفع إلى الذي صلَّى الله عليه وسدَّم كتابه الذي كتب معه ، فلمَّا قرأً كتابه استخبرهم فأخبروه بما صنع زيد بن حارثة . فقال : كيف أصنعُ بالقتلى ؟ فقال رفاعة : يا رسول الله أنت أعلم ، لا تُحرّم علينا حلالاً ولا تُحِلّ لنا حراماً . قال أَبو زيد (١٤) : أطلق لنا يا رسول الله مَن كان حيًّا ، ومَن قُتل فهو تحت قدميّ هاتين . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : صدق أَبو زيد ! قال القوم: فابعث معنا يا رسول الله رجلاً إلى زيد بن حارثة ، يُخلِّى بيننا وبين حَرَمنا وأموالنا . فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : انطلق معهم يا على ! فقال عَليٌّ : يا رسول الله ، لا يُطيعني زيدٌ . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هذا سيفي فخُده . فأُخذه فقال : ليس معى بعيرٌ أركبه . فقال بعض القوم : هذا بعير ! فركب بعير أحدهم وخرج معهم حتى لقوا رافع ابن مَكِيث بشيرَ زيد بن حارثة على ناقةٍ من إبل القوم ، فردّها عَلَى على القوم . ورجع رافع بن مَكِيث مع عَلَى عليه السلام رديفاً حتى لقوا زيد بن حارثة بالفَحْلَتَين (٥)، فلقيه عَلَى وقال : إِنَّ رسول الله يأْمرك أَن تردّ على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسيرٍ أو سَبْي أو مال . فقال زَيد : علامة من رسول الله ! فقال عَلَى " : هذا سيفه ! فعرف زيد السيف فنزل فصاح

<sup>(</sup>١) حرة ليلي : لبني مرة بن عوف بن سعد بن غطفان، يطؤها الحاج الشامي في طريقه إلى المدينة .

<sup>(</sup> وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) أي قال لرفاعة بن زيد . ـ

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الزرقاني . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٩٢) .

<sup>(</sup>٤) أي أبو زيد بن عمرو . انظر الزرقاني . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ١٩٢) .

<sup>(</sup> ه ) الفحلتين : بين المدينة وذي المروة ، كما قال ابن سعد . ( العلبقات ، ج ٢ ، ص ٦٤ ) .

بالناس فاجتمعوا فقال : مَن كان بيده شيءٌ من سَبْي أَو مال فليرده ، فهذا رسولُ رسولِ الله . فرد إلى الناس كل ما أُخذ منهم ، حتى إن كانوا ليأُخذون المرأة من تحت فيخذ الرجل .

حدّ ثنى أسامة بن زيد بن أسلم ، عن يُسْر بن مِحْجَن الدِّيليّ ، عن أبيه ، قال : كنت فى تلك السَّرِيَّة ، فصار لكل رجل سبعة أبعرة وسبعون شاة ، ويصير له من السَّبْى المرأة والمرأتان ، فَوُطئوا بالمِلْك بعد الاستبراء ، حتى ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ذلك كلَّه إلى أهله ، وكان قد فرّق وباع منه .

## سريّة أميرها عبد الرحمن بن عَوف إلى دُومة الجَنْدَل في سريّة أميرها عبد الرحمن بن عَوف الله المحتال المعبان سنة ستّ

حدث سعيد بن مسلم بن قمّادين ، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن ابن عمر ، قال : دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن عَوف فقال : وتجهّر فإنى باعثك في سرية من يومك هذا ، أو من غد إن شاء الله . قال ابن عمر : فسمعت ذلك فقلت : لأدخل فلأصلّين مع النبي الغداة ، فلا سمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فغدوت فصلّيت فإذا أبو بكر ، وعمر ، وناس من المهاجرين ، فيهم عبد الرحمن بن عَوف ، وإذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دُومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرحمن: ما خلّفك عن أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضى أصحابه في السحر ، فهم مُعسكرون بالجُرْف وكانوا سبعمائة رجل ، فقال : أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدى بك ، وعلى ثياب سفرى . قال : وعلى عبد الرحمن ابن عَوف عِمامة قد لفّها على راسه . قال ابن عمر : فدعاه النبي صلّى الله ابن عمر : فدعاه النبي صلّى الله عليه وسلّم فأقعده بين يديه فنقض عِمامته بيده ، ثم عممه بعمامة سوداء ،

فأرخى بين كتفيه مِنها ، ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عوف! قال : وعلى ابن عوف السيف مُتوشِّحه . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعْزُ باسم الله وفي سبيل الله فقاتِلْ مَن كفر بالله ، لا تَعُل ولا تغدر ولا تقتل وليدًا . قال ابن عمر : ثم بسط يده ، فقال : يا أيّها الناس ، اتّقوا خمساً قبل أن يُحلّ بكم ؛ ما نُقض مِكيال قوم إلّا أخذهم الله بالسنين ونقص من الثّمرات لعلّهم يرجعون ، وما نكث قوم عهدهم إلّا سلّط الله عليهم عدوهم ، وما منع قوم الزّكاة إلّا أمسك الله عليهم قطر السهاء ، ولولا البهائم لم يُسقوا ، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلّا سلّط الله عليهم الطاعون ، وما حكم قوم بغير آي القرآن إلّا ألبسهم الله شيعاً ، وأذاق بعضهم بأس مغض من

قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه فسار حتى قدم دُومة البَخنْدُل ، فلمّا حلّ بها دعاهم إلى الإسلام ، فمكث بها ثلاثة أيّام يدعوهم إلى الإسلام . وقد كانوا أبوا أوّل ما قدم يُعطونه إلّا السيف ، فلمّا كان اليوم الثالث أسلم الأَصْبَغ بن عمرو الكلبيّ ، وكان نصرانيًّا وكان رأسهم . فكتب عبد الرحمن إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم يُخبره بذلك ، وبعث رجلاً من جُهينة يقال [له] رافع بن مَكِيث ، وكتب يُخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن قد أراد أن يتزوّج فيهم ، فكتب إليه النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوّج بنت الأَصْبَغ تُماضِر . فتزوجها عبد الرحمن وبني بها ، ثم أقبل يتزوّج بنت الأَصْبَغ تُماضِر . فتزوجها عبد الرحمن وبني بها ، ثم أقبل بها ؛ هي أمّ أبي سَلْمة بن عبد الرحمن بن عوف .

حدّثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عَوف ، عن صالح بن إبراهيم ، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث عبد الرحمن بن عَوف إلى كلب ، وقال : إن استجابوا لك فتزون ابنة ملكهم أو ابنة سباهم ، فلما قدم دعاسم

إلى الإسلام فاستجابوا وأقام على إعطاء الجزية . وتزوَّج عبد الرحمن بن عوف تُماضِر بنت الأَصْبَغ بن عمرو ملكهم ، ثم قدم بها المدينة ، وهي أُمّ الى سَلَمَة .

#### سريّة عَلَىّ بن أبى طالب عليه السلام إلى بنى سعد ، بفَكَكُ ('' في شعبان سنة ستّ

حدّثنى عبد الله بن جَعفر ، عن يعقوب بن عُتبة ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَليًّا عليه السلام فى مائة رجل إلى حَى سعد ، بفَدَك ، وبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنَّ لهم جمعاً يُريدون أن يُمدّوا بهود حَيْبَر ، فسار الليل وكمن النهار جي انتهى إلى الهمّج (٢) ، فأصاب عيناً فقال : فسار الليل وكمن النهار جي انتهى إلى الهمّج بنى سعد ؟ قال : لا علم لى به . مأ أنت ؟ هل لك علم عا ورائك من جمع بنى سعد ؟ قال : لا علم لى به . فشدّوا عليه فأقر أنه عين لهم بعثوه إلى خَيْبر ، يعرض على بهود خَيْبر نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقند مون عليهم ، فقالوا له : فأين القوم ؟ قال : ثركتُهم وقد تجمّع منهم ماثنا رجل ، وراسهم وبر ابن عُليم . قالوا : فير بنا حتى تدلّنا . قال : على أن تُومِّنونى ! قالوا : فذاك ! إن دللتنا عليهم وعلى سَرْحِهم أمّناك ، وإلّا فلا أمان لك . قال : فذاك ! فخرج بهم دليلاً لهم حتى ساء ظنّهم به ، وأوفى بهم على فدافد وآكام ، فأونى بهم إلى سهولة فإذا نَعَمُ كثيرٌ وشاء ، فقال : هذا نَعَمهم وشاءهم . فأعاروا عليه فضمّوا النّعم والشاء . قال : أرسِلونى ! قالوا : لا حتى نأمن فأعاروا عليه فضمّوا النّعم والشاء . قال : أرسِلونى ! قالوا : لا حتى نأمن الطلب ! ونذر بهم الراعى رعاء الغنم والشاء ، فهربوا إلى جمعهم فحذّروهم ، الطلب ! ونذر بهم الراعى رعاء الغنم والشاء ، فهربوا إلى جمعهم فحذّروهم ،

<sup>(</sup>١) فدك : قرية قريبة من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ )

<sup>(</sup>٢) ألهمج : ماء بين خيبر وفدك . (طبقات ابن سعد ، ج ٢ ، ص ٦٥) .

فتفرّقوا وهربوا ، فقال الدليل : عَلامَ تحبسنى ؟ قد تفرّقت الأعراب وأنذرهم الرعاء . قال على عليه السلام : لم نبلغ معسكرهم . فانتهى بهم إليه فلم يَرَ أحدًا ، فأرسلوه وساقوا النّعَم والشاء ، النّعم خمسائة بعير ، وألفا شاة .

حدّثنى أبير بن العَلاء ، عن عيسى بن عَليلة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : إنّى لَبِوادى الهَمَج إلى بكيع (() ، ما شعرت إلاّ ببنى سعد يحملون الظّعُن وهم هاربون ، فقلت : ما دَهاهم اليوم ؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم وبر بن عُلَيم ، فقلت : ما هذا المسير ؟ قال : الشرّ ، سارت إلينا جموع محمّد وما لا طاقة لنا به ، قبل أن نأخذ للحرب أهبتها ؛ وقد أخذوا رسولاً لنا بعثناه إلى خيبر ، فأخبرهم خبرنا وهو صنع بنا ما صنع . قلت : ومَن هو ؟ قال : ابن أخى ، وما كنا نعد في العرب في واحدًا أجمع قلب منه . فقلت : إنى أرى أمر محمّد أمرًا قد أمن وغلظ. ، أوقع بقريش فصنع بم فقلت : إنى أرى أمر محمّد أمرًا قد أمن وغلظ. ، أوقع بقريش فصنع بم ما صنع ، ثم أوقع بأهل المُحصون بيَدْرِب ، قينتُقاع وبنى النَّضير وقُريَّظة ، وهو سائر إلى هولاء بَخْيبر . فقال لى وبر : لا تخش ذلك! إنَّ بها رجالاً ، وبنصوناً منيعة ، وما عواتناً (٢) ، لا دنا منهم محمد أبدًا ، وما أحراهم أن يغزوه في عُقر داره . فقلت : وترى ذلك ؟ قال : هو الرأى لهم . فمكث على عليه السلام ثلاثاً ثم قسم الغنائم وعزل الخُمُس وصفى النبيً عليه السلام ثلاثاً ثم قسم الغنائم وعزل الخُمُس وصفى النبيً عليه السلام ثلاثاً ثم قسم الغنائم وعزل الخُمُس وصفى النبيً الله عليه وسلَّم نَقوحاً تُدْعى الحَفِدَة قدم بها .

<sup>(</sup>١) بديع : أرض من فدك ، وهي مال للمفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن المغيرة المخزومى . (معجم ما استعجم ، ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) وتن الماء ، أي دام ولم ينقطع . ( الصحاح ، ص ٢٢١٢ ) .

#### سرية زيد بن حارثة إلى أُم ۗ قِرْفَة في رمضان سنة ست

حدّثنى أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحُسين بن الحُسين بن على بن أبى طالب ، قال : خرج زيد بن حارثة فى تجارة إلى الشام ، ومعه بضائع لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلَّم ، فأخذ خُصْيَتَى تَيس فدبغهما ثم جعل بضائعهم فيهما ، ثم خرج حتى إذا كان دون وادى القرى ومعه ناس من أصحابه ، لقيه ناس من بنى فزارة من بنى بدر ، فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُّوا أن قد قتلوا ، وأخذوا ما كان معه ؛ ثم استبلّ(۱) زيد فقدم المدينة على النبي سلى الله عليه وسلَّم فبعثه فى سَرِية فقال لهم : اكمنوا النهار وسيروا الليل . فخرج بهم دليل لهم ، ونذرت بهم بنو بكر فكانوا يجعلون ناطورًا (۲) لهم حين يُصبحون فينظر على جبل لهم مشرف وجه الطريق الذى يرون أنهم عين يُصبحون فينظر قدر مسيرة يوم فيقول : اسرحوا فلا بأس عليكم هذه ليلتكم ! فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة أخطأ بهم دليلهم الطريق ، فأخذ بهم طريقاً أخرى حتى أمسوا وهم على خطأ ، فعرفوا خطأهم ، ثم صمدوا (۲) لهم فى الليل حتى صبّحوهم ، وكان زيد بن حارثة خطأهم عيث انتهوا عن الطلب . قال : ثم وعز إليهم ألاً يفترقوا . وقال : خماهم حيث انتهوا عن الطلب . قال : ثم وعز إليهم ألاً يفترقوا . وقال :

<sup>(</sup>١) استبل: أي برأ . ( الصحاح ، ص ١٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الناطور : حافظ الكرم، والمعنى هاهنا الطليعة . (القاموس المحيط، ج ٢ ، ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) صمدوا لهم : أنى ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظر وا غفلتهم . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٤) .

إذا كبّرت فكبّروا . وأحاطوا بالحاضر ثم كبر وكبّروا ، فخرج سَلَمة بن الأَكْوَع فطلب رجلاً منهم حتى قتله ، وقد أمعن في طلبه ، وأخذ جارية بنت مالك بن حُذيفة بن بدر وجدها في بيت من بيوتهم ؛ وأمّها أم قِرفَة ، وأم قرْفَة فاطمة بنت رَبيعة بن زيد . فغنموا ، وأقبل زيد بن حارثة ، وأقبل سَلَمة بن الأَكْوَع بالجارية ، فلكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فذكر له جمالها ، فقال : يا سَلَمة ، ما جارية أصبتها ؟ قال : جارية يا رسول الله صلى الله رجوت أن أفتدى بها امرأة منا من بني فزارة . فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرّتين أو ثلاثاً يسأله : ما جارية أصبتها ؟ حتى عرف سَلَمة أنه يُريدها فوهبها له ، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لحزن بن أبي وهب ، فولدت له امرأة ليس له منها ولد غيرها .

فحد محمّد ، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى ، فأتى زيد فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرّ ثوبه عُرياناً ، ما رأيتُه عُرياناً قبلها ، حتى اعتنقه وقبله ، ثم سأله فأخبره مما ظفّره الله .

#### ذكر من قتل أم قِرْفَة

قتلها قيس بن المُحَسِّر قتلاً عنيفاً ؛ ربط بين رجليها حبالاً ثم ربطها بين بعيريْن ، وهي عجوز كبيرة . وقُتل عبد الله بن مَسْعدَة ، وقُتل قيس بن النُّعمان بن مَسْعدَة بن حَكَمة بن مالك بن بَدر .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل وابن عبد البر . (الاستيعاب، ص ٦٣٩). وفى ابن سعد: «مسلمة بن الأكوع». (الطبقات، ج ٣، ص ٦٥).

#### سريّة أميرها عبد الله بن رواحة إلى أُسير بن زارم في شوّال سنة ستّ

قال الواقديّ : حدّثني موسى بن يعقوب ، عن أبي الأسود ، قال : سمعت عُروة بن الزُّبير قال : غزا عبد الله بن رَواحة خَيْبَر مرّتين ؛ بعثه النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم البعثة الأولى إلى خَيْبر في رمضان في ثلاثة نفر ينظر إلى خَيْبَر ، وحال أهلها وما يُريدون وما يتكلُّمون به ، فأُقبل حتَّى أتى ناحية خَيْبَر فجعل يدخل الحوائط. ، وفرّق أصحابه في النَّطاة ، والشَّقّ ، والكَتيبة (١١) ، ووَعَوا ما سمعوا من أُسير وغيره . ثم خرجوا بعد إقامة ثلاثة أَيَّام ، فرجع إلى النِّيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لليالِ بقين من رمضان ، فخبّر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بكلُّ ما رأَى وسمع ، ثم خرج إلى أُسَير في شوال . فحدَّثي ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن أبي سُفيان ، عن ابن عبّاس ، قال : كان أُسَير رجلاً شجاعاً ، فلمّا قُتل أبو رافع أمّرت اليهود أسير بن زارم ، فقام في اليهود فقال : إنه واللهِ ما سار محمّد إلى أحد من اليهود إلَّا بعث أحدًا من أصحابه فأصاب منهم ما أراد ، ولكنِّي أصنع ما لا يصنع أصحابي . فقالوا : وما عسيت أن تصنع ما لم يصنع أصحابك ؟ قال : أسيرُ في غَطَفان فأجمعهم . فسار في غَطَفان فجمعها ، ثم قال : يا معشر اليهود ، نسير إلى محمّد في عُقْر داره ، فإنه لم يُغْزَ أَحدّ في داره إِلَّا أَدرك منه عدوّه بعض ما يُريد . قالوا : نِعمَ ما رأيتَ . فبلغ ذلك النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : وقدم عليه خارجة بن حُسَيل الأَشْجعيُّ ، فاستخبره رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما وراءَه فقال : تركت

<sup>(</sup>١) النطاة والشق والكتيبة من آطام خيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ٣٣٠ ، ٣٨٣).

أُسير بن زارم يسير إليك في كتائب اليهود . قال ابن عبّاس رضى الله عنه : فناءب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناسَ ، فانتدب له ثلاثون رجلاً . قال عبد الله بن أُنيس : فكنت فيهم ، فاستعمل علينا رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم عبد الله بن رَواحة . قال : فخرجنا حتى قدمنا خَيْبر فأرسلنا إلى أُسَير : إِنَّا آمِنون حتى نأتيك فنعرض عليك ما جئنا له ؟ فقال : نعم ، ولى مثل ذلك منكم؟ قلنا : نعم . فدخلنا عليه فقلنا : إنَّ رسول الله بعثَنا إليك أن تخرج إليه فيستعملك على خَيْبَر ويُحسِن إليك. فطمع في ذلك، وشاور اليهود فخالفوه في الخروج وقالوا : ما كان محمَّدٌ يستعمل رجلاً من بني إسرائيل . فقال : بلي ، قد مَللنا الحرب ك قال : فخرج معه ثلاثون رجلاً من اليهود مع كلّ رجل رديفٌ من المسلمين . قال : فسرنا حتى إذا كنا بقر قررة ثبار (١) ندم أسير حتى عرفنا الندامة فيه . قال عبد الله ابن أُنكيس : وأُهوى بيده إلى سيني ففطنت له . قال : فدفعتُ بعيرى فقلت : غدرًا أَيْ عدوًّ الله ! ثم تناومتُ فدنوت منه لأَنظرَ ما يصنع ، فتناول سيفي ، فغمزت بعيرى وقلت : هل مِن رجل ينزل فيسوق بنا ؟ فلم ينزل أحد ، فنزلتُ عن بعيرى فسقتُ بالقوم حتى انفرد أُسَير ، فضربتُه بالسيف فقطعتُ مؤخرة الرِّجل وأندرتُ (٢) عامّة فَخِذه وساقِه ، وسقط. عن بعيره وفي يده مِخْرَش من (٣) شَوْحَط. ، فضربني فشجني مأمومةً (١) ، ومِلنا على

 <sup>(</sup>١) فى مفازى موسى بن عقبة : « قرقرة تيار » . ( وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٦١) .
 وثبار : موضع على ستة أميال من خيبر . ( وفاء الوفا ، ح ٢ ، ص ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٢) أندره : أسقطه ، و يقال ضرب يده بالسيف فأندرها . ( الصحاح . ص ٨٣٥) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « مخرش من سوط » ؛ وما أثبتناه من ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٢٧) والخرش : عصا معوجة الرأس . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ) . والشوحط : ضرب من شجر الجبال . ( الصحاح ، ص ١١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) يقال: شجة مأمومة ، أي بلغت أم الرأس. (القاموس المحيط، ج٤، ص٧٦).

أصحابه فقتلناهم كلَّهم غير رجل واحد أعجزنا شَدًّا ، ولم يُصَبْ من المسلمين أحد " ، ثم أقبلنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تمشّوا بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحدِّث أصحابه إذ قال لهم : تمشّوا بنا إلى الثَّنيّة نتحسب من أصحابنا خبرًا . فخرجوا معه ، فلمّا أشرفوا على الثَّنيّة فإذا هم بسَرَعان أصحابنا . قال : فجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم في أصحابه . قال : وانتهينا إليه فحدّثناه الحديث ، فقال : نجّاكم الله من القوم الظالمين !

قال عبد الله بن أنيس : فدنوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في شجّى ، فلم تَقِحْ بعد ذلك اليوم ولم تُوُّذنى ، وقد كان العظم فُل ؟ ومسح على وجهى ودعا لى ، وقطع قطعة من عصاه فقال : أمسك هذا معك علامة بينى وبينك يوم القيامة أعرفك بها ، فإنك تأتى يوم القيامة مُتخصِّرًا (١) . فلمّا دُفِن جُعِلت معه تَلِي جسده دون ثيابه .

فحد الله بن أنيس ، عن عَطية بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه ، قال : كنت أصلح قوسى . قال : فجثت فوجدت أصحابي قد وجهوا إلى أسير بن زارم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أرى أسير ابن زارم ! أى اقتله .

#### سريّة ً أميرها كُوْز بن جابر

لمّا أغير على لِقاح النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بذى الجَدَّرُ في شوّال سنة ستً ، وهي على ثمانية أميال من المدينة (٢) .

<sup>(</sup>١) أى يأخذ بيده مخصرة ، وهي العصا . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال أبن سعد : الحدر ناحية قباء قريباً من عير على ستة أميال من المدينة . ( الطبقات . ج ٢ ، ص ٢٧ ) .

حدَّثنا خارجة بن عبد الله ، عن يزيد بن رومان ، قال : قدم نفرٌ من عُرينة ثمانيةٌ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلموا ، فاستوبأوا (١) المدينة فأَمر بهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى لِقاحه ، وكان سَرْح المسلمين بذي الجَدْر ، فكانوا بها حتى صحّوا وسمنوا . وكانوا استأذنوه يشربون من ألبانها وأبوالها ، فأَذن لهم فغدوا على اللِّقاح فاستاقوها (٢) ، فيُدركهم مولى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومعه نَهَرُّ فقاتلهم ، فأُخذوه فقطعوا يده ورجله، وغرزوا الشَّموْك في لِسانه وعينيه حتى مات . وانطلقوا بالسَّرْح ، فأُقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمارٍ لها حتى تمرُّ بيَسار تحت شجرة ، فلمَّا رأَّته وما به .. وقد مات .. رجعت إلى قومها وخبَّرتهم الخبر . فخرجوا نحو يَسار حتى جامُوا به إلى قُباء ميتاً . فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أثرهم عشرين فارساً، واستعمل عليهم كُرز بن جابر الفِهْري ، فخرجوا في طلبهم حتى أدركهم الليل ، فباتوا بالحرّة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون ، فإذا هم بامرأة تحمل كَتِفَ بعير ، فأُخذوها فقالوا : ما هذا معك ؟ قالت : مررتُ بقوم قد نحروا بعيرًا فأُعطوني . قالوا : أين هم ؟ قالت : هم بتلك القِفار من الحرّة ، إذا وافيتم عليها رأيتم دخانهم. فساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم ، فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسروا ، فاستأً سروا بأجمعهم لم يُفلت منهم إنسانٌ ، فربطوهم ، وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة (، فوجدوا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالغابَة ، فخرجوا نحوه .

قال خارجة : فحدَّثني يزيد بن رومان قال : حدَّثني أنس بن مالك

<sup>(</sup>١) استوبأوا المدينة : أي وجدوها ربئة . ( الصحاح ، ص ٧٩) .

<sup>(</sup>٢) وقد كفروا بعد إسلامهم .

قال : فخرجتُ أَسعَى فى آثارهم مع الغلمان حتى لتى بهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بالزُّغابَة بمَجمع السّيول ، فأمر بهم فقُطِعت أيديهم وأرجلهم ، وسُمِلت أعينُهم وصُلِبوا هناك . قال أنس : إنى لواقف أنظرُ إليهم .

قال الواقدى : فحد ثنى إسحاق ، عن صالح مولى التَّوَمَه ، عن أبى هُريرة ، قال : لما قطع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أيدى أصحاب اللِّقاح وأرجلَهم وسَمَل أعينَهم نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهُ ورَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيدِيهِمْ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيدِيهِمْ وَرَسُولَهُ مِن خِلافِ . . . ﴾ (١) الآية . قال : فلم تُسْمَل بعد ذلك عَيْن .

قال : فحدّ تنى أَبو جعفر ، عن أَبيه ، عن جدّه ، قال : ما بعث النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم بعد ذلك بعثاً إلاّ نَهاهم عن المُثْلة .

وحدّثنى ابن بلال ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : لم يقطع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لساناً قَطُّه ، ولم يسمُل عيناً ، ولم يزد على قطع اليد والرِّجْل .

وحدَّثنى ابن أبي حَبيبة ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ، قال : أُمير السَّريّة ابنُ زيد الأَشْهَليّ .

حدّثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن مَروان بن أبى سَعيد بن المُعَلَّى ، قال : لمّا ظفروا باللِّقاح خَلَّفوا عليها سَلَمَة بن الأَكْوَع ، ومعه أبو رُهُم الغفارى ، وكانت اللَّقاح خمسَ عشرة لِقْحة عزارًا . فلمّا أقبل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى المدينة من الزَّغابَة وجلس فى المسجد ، إذا اللقاح على باب المسجد ، فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فنظر إليها فتفقّد منها لِقْحَةً

<sup>(</sup>١) سورة ه المائدة ٣٣.

له يُقال لها الحِناءُ (١) فقال: أَى سَلَمَةُ ، أَين الحِناءُ ؟ قال : نحرَها القومُ ولم ينحروا غيرها . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : انظر مكاناً ترعاها فيه . قال : ما كان أَمثل من حيث كانت بذى الجَدْر . قال : فردّها إلى ذى الجَدْر . فكانت هناك ، وكان لبنُها يُراحُ به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، كلّ ليلةٍ وَطْبُ من لبن .

قال ابن أبي سَبْرَة : فحدّثني إسحاق بن عبد الله ، عن بعض ولد سَلَمَة بن الأَكْوَع أخبره بعِدَّة العشرين سَلَمَة بن الأَكُوع أخبره بعِدَّة العشرين فارساً فقال : أنا ، وأبو رُهم الغفاري ، وأبو ذَرِّ ، وبُريدة بن الخُصَيب ، ورافع بن مَكِيث ، وجُنْدُب بن مَكِيث ، وبلال بن الحارث المُزَنى ، وعبد الله بن عمرو بن عوف المُزَنى ، وجُعال بن سُراقة ، وصفوان بن مُعطِّل ، وأبو رَوعة مَعبَد بن خالد الجُهنى ، وعبد الله بن بكر ، وسُويد بن صَخر ، وأبو نُبيس الجُهنى .

#### غزوة الحُدَيبية (٢)

قال : حدّثنا رَبيعة بن عُمير بن عبد الله بن الهَرَم ، وقُدامة بن موسى ، وعبد الله بن يزيد الهُذَكِيّ ، ومحمّد بن عبد الله بن أبي سَبْرَة ، وموسى بن محمّد ، وأسامة بن زيد اللّيثي ، وأبو مَعْشَر ، وعبد الحميد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز ، ويونس بن محمّد ، ويعقوب بن محمّد بن

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « الحيا » ؛ وما أثبتناه من الزرقانى ، يروى عن الواقدى . ( سرح على المواهب اللدنية ، ج ۲ ، ص ۲۱) .

<sup>(</sup> ٢ ) على هامش الأصل : « هي قرية صغيرة سميت باسم بئر هناك عند مسجد الشجر وهي شجر سمر » . والحديبية على تسعة أميال من مكة . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنبة ، ج ٢ ، صمر » . والحديبية على تسعة أميال من مكة . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنبة ، ج ٢ ،

أَبِي صَعْصَعَة ، ومُجَمِّع بن يعقوب ، وسَعيد بن أَبِي زيد الزُّرَق ، وعابد ابن يحيى ، ومحمّد بن صالح عن عاصم بن عمر ، ومحمّد بن يحيى ابن سَهل بن أَبي حَثْمَة ، ويحيى بن عبد الله بن أَبي قَتادة ، ومعاذ بن محمّد ، وعبد الله بن جعفر ، وحِزام بن هِشام عن أبيه ؛ فكلُّ قد حدَّثني من هذا الحديث بطائفة ، وبعضهم أَوعَى لهذا الحديث من بعض ، وغير هؤلاء المُسمَّين قد حدّثني ، أهل الثقة ، وكتبتُ كلّ ما حدّثوني ، قالوا :كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد رأى في النوم أنه دخل البيت ، وحلَّق رأسه ، وأخذ مفتاح البيت ، وعرّف مع المُعرِّفين (١١) ، فاستنفر أصحابه إلى العُمرة ، فأسرعوا وتهيَّدُوا للخروج. وقدم عليه بُسْر بن سُفيان الكَعبيّ في ليالٍ بقيت من شوّال سنة ستٍّ ، فقدم مسلِّماً على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زائرًا له ، وهو على الرجوع إلى أهله ، فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا بُسْر ، لا تَبْرَح حتى تخرج معنا فإنَّا إن شاءَ الله مُعتمرون . فأَقام بُسْر وأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بُسْربن سُفيان (٢) يبتا له بُدُناً ، فكان بُسُر يبتاع البُدُن ويبعث بِها إلى ذي الجَدُر حتى - نضر خروجه ، فأمر بها فجُلبت إلى المدينة، ثم أمر بها ناجية بن جُنْدُب الأَسْلَميّ (٣) أَن يُقدّمها إلى ذي الحُلَيفة ، واستعمل على هديب ناجية بن جُندُب . وخرج أصحاب مسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معه ، لا يشكُّون في الفتح ، للروِّيا التي رأَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فخرجوا بغير سلاح إلَّا السيوف في القُرُب، وساق قومٌ من أصحابه الهَدْي ، أهل قوّة ــ أبوبكر

<sup>(</sup>۱) أى وقف على عرفة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « الأشهل » . وما أثبتناه من ابن سمد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٧) ومن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٥٢٢ ) .

وعبد الرحمن بن عَوف ، وعُثان بن عفَّان ، وطَلحة بن عُبيد الله رضي الله عنهم - ساقوا هَدْياً حتى وقف بذى الحُلَيفة ، وساق سعد بن عُبادة بُدُنًا . فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : أَتخشَى يا رسول الله علينا من أبي سُفيان بن حَرب وأصحابه ، ولم نأُخذ للحرب عُدَّمًا ؟ فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم: ما أدرى ، ولستُ أحبّ أحمل السلاح مُعتمرًا . وقال سعد بن عُبادة : يا رسول الله ، لو حملنا السلاح معنا ، فإن رأينا من القوم رَيْباً كنَّا مُعِدِّين لهم ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لستُ. أحمل السلاح ، إنما خرجتُ مُعتمِرًا . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذي القعْدة ، فاغْتسل في بيته ولبس ثُوْبيْن من نُسْج صُحَار (١) ، وركب راحلته القَصواء من عند بابه ، وخرج المسلمون ، فصلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر بذى الحُلَيفة ، ثم دعا بالبُدْن فُجللَت (٢) ، ثم أشعر (٣) بنفسه منها عِدّة ، وهنَّ مُوجَّهاتُّ إِلَى القِبلة ، في الشقّ الأَعن . ويقال دعا ببَدَنَةِ وإحدةِ فأشعرَها في الجانب الأيمن ، ثم أمر ناجية بن جُنْدُب بإشعار ما بقى ، وقلَّدها نَعْلاً ، وهي سبعون بَدَنة فيها جمل أبي جَهل كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غنِمه ببكر ، وكان يكون في لِقاحه بذي الجَدْر. وأَشِعِر المسلمون بُدْنَهِم ، وقلَّدوا النِّعال في رِقابِ البُدْن ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بُسْر بن سُفيان من ذي الحُلَيفة فأرسله عَيْناً له ، وقال : إنَّ قُرَيشاً قد بلغها أنى أريد العُمرة ، فخبِّر لى خبرهم ، ثم القَنى بما يكون منهم .

<sup>(</sup>١) صحار ": قرية باليمن ينسب الثوب إليها . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) تجليل الفرس: أن تلبسه الجل ؛ أي الغطاء . (الصحاح ، ص ١٦٦١) . \*

<sup>(</sup>٣) أشعر : ضرب صفحة السنام العيني بحديدة فلطخها بدمها إشعاراً بأنه هدى . ( شِرح الزرةاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ) .

فتقدّم بُسْر أمامه ، ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عبَّاد بن بِشر فقدّمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساً ، وكان فيها رجالٌ من المهاجرين والأَنصار ــ المِقداد بن عمرو وكان فارساً ، وكان أبو عَيّاش الزُّرَقّ فارساً ، وكان الحُباب بن المُنْذِر فارساً ، وكان عامر بن رَبيعة فارساً ، وكان سَعيد ابن زيد فارساً ، وكان أُبو قَتادة فارساً ، وكان محمّد بن مَسْلَمَة فارساً ، في عدة منهم . ويقال أميرهم سعد بن زيد الأَثْهَليّ . ثم دخل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسجد فصلَّى ركعتَيْن ، ثم خرج ودعا براحلته فركبها من باب المسجد ، فلما انبعثت به مُستقبلةً القبلة أحرم ولبّى بأربع كلمات : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ! لبّيك لا شريك كك ، لبّيك ! إنَّ الحمد والنُّعْمَة لك ، والمُلْك ، لا شريك لك ! وأحرم عامَّةُ المسلمين بإحرامه ، ومنهم من لم يُحرم إِلًّا من الجُحْفَة . وسلك طريق البّيداء (١) ، وخرج معه المسلمون ست عشرة مائة ، ويقال ألف وأربعمائة ، ويقال ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً ؛ خرج معه مِن أسلم مائة رجل ، ويقال سبعون رجلاً ؛ وخرج معه أربع نسوة : أمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأمّ عُمارة، وأُمَّ مَنيع ، وأُمَّ عامر الأَشْهَليَّة ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمرّ بالأعراب فيا بين مكَّة والمدينة فيستنفرهم ، فيتشاغلون (٢) له بأموالهم وأبنائهم وذَرارِيِّهم - وهم بنو بكر ، ومُزَينة ، وجُهكينة - فيقولون فيا بينهم : أَيُّريد محمَّد يغزو بنا إلى قوم مُعدِّين مُوِّيَّدين في الكُراع والسلاح ؟ وإنما محمَّد وأصحابُه أكُلَةُ جَزور ! لن يرجع محمَّدٌ وأصحابه مِن سفرهم هذا أبدًا!

<sup>(</sup>١) البيداء: هي التي إذا رحل الحجاج من ذي الحليفة استقبلوها مصعدين إلى المغرب. (وفاء الوفا ، ح ٢ ، ص ٢٦٧).

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: « فيتشاغلوا » .

قومٌ لا سِلاحَ معهم ولا عَدَد ، وإنما يَقْدَم على قوم حديث عهدُهم بمن أُصِيب منهم ببدر!

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقدَّم الخيل ، ثم يُقدَّم ناجية بن جُنْدُب مع الهَدْى ، وكان معه فتيانٌ مِن أَسْلَم ، وقدَّم المسلمون هَدْيهم مع صاحب هَدْى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ناجية بن جُدْدُب مع الهَدْى . وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين أصبح يوم الثلاثاء بمَلَل ، فراح من مَلَلِ وتعشَّى بالسَّيَّالة ، ثم أصبح بالرَّوْحاء ، فلنى بها أصراماً (١) من بنى نَهُد ، معهم نَكُم وشاء ، فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له وانقطعوا من الإسلام ، فأرسلوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلبنٍ مع رجل منهم . فأَني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقبل منهم وقال : لا أقبل هديّة مُشرك . فأَمرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُبتاع منهم فابتاعوه من الأعراب فسُرَّ القوم ؛ وجاءوا بثلاثة أَضُبُّ أحياء يعرضونها ، فاشتراها قوم أَحِلَّة من العسكر ، فأكلوا وعرضوا على المُحرمين فأبرَوا جتى سألوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك فقال: كُلوا فكلُّ صيدٍ ليس لكم حَلالًا في الإِحرام تَـأُكُلُونُهُ ، إِلَّا مَا صِدتُم أَو صِيد لَكُم . قالوا : يَا رَسُولُ اللَّهُ ، فَوَاللَّهِ مَا صِدنا ولا صادَتْه إِلَّا هُولاءِ الأَّعِرابِ ، أهدوا لنا وما يدرون أن يلقونا ، إنما هم قوم سَيَّارة يُصبحون اليومَ بأَرض وهم الغَدُّ بأَرضٍ أُخرى يتبعون الغَيث ، وهم يُريدون سحابةً وقعت من الخريف بفَرْش (٢) مَلَل . فدعَا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم برجل منهم فسأَله : أين تُريدون ؟ فقال : يا محمَّد ، ذُكرت لنا سحابةٌ وقعت بفَرِش مَلَل منذ شهر ، فأرسلنا رجلاً منَّا يرتاد

<sup>(</sup>١) أصرام : جمع صرمة ، وهي الجماعة . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) الفرش: الموضع يكثر فيه النبات. (القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٨٢).

البلاد ، فرجع إلينا فخبّرنا أنَّ الشاة قد شَبِعت وأنَّ البعير يمشى ثقيلاً مما جمع من الحوض ، وأنَّ الغُدُرَ كثيرةً مُرْوِيةً ، فأُرَدْنا أن نلحق به .

فحد الله بن حنطب ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسدّم في عمرة الحُديبية ومنا المُحِلّ والمُحْرِم ، حتى إذا كنا بالأبواء ، الله عليه وسدّم في عمرة الحُديبية ومنا المُحِلّ والمُحْرِم ، حتى إذا كنا بالأبواء ، وأنا مُحِلٌ ، رأيت حماراً وحشياً ، فأسرجت فرسى فركبت فقلت لبعضهم : ناولني سوطى ! فأبي أن يُناولني فقلت : ناولني رُمْحى ! فأبي ، فنزلت فأخذت سوطى ورمحى ثم ركبت فرسى ، فحملت على الحمار فقتلته ، فأخذت سوطى ورمحى ثم ركبت فرسى ، فحملت على الحمار فقتلته ، فجئت به أصحابي المُحرِمين والمُحِلِّين ، فشك المُحرِمون في أكْلِه ، فجئت به أصحابي المُحرِمين والمُحِلِّين ، فشك المُحرِمون في أكْلِه ، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسدّم ، وقد كان تَقدّمنا بقليل ، فأدركناه فسألناه عنه فقال : أمعكم منه شيء ؟ قال : فأعطيتُه اللراع فأكلها حتى أتي على آخرها وهو مُحرِم . فقيل لأبي قتادة : وما خَلَّفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسدّم ؟ قال : طبخنا الحمار فلما نضِمج لحقناه وأدركناه .

وحدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزّهرى ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، عن ابن عبّاس ، عن الصّعب بن جُثّامة ، أنه حدّثه أنه جاء رسول الله صلّى الله عليه وسدّم بالأبرواء يومثذ بحمار وحشى ، فأهداه له فردّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . قال الصّعب : فلما رآنى وما بوجهى من كراهية ردّ هديرتى ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّا لم نرده إلا أنّا حُرُم . قال : فسألت رسول الله صلّى الله عليه وسدّم يومين، فقلت : يا رسول الله ، إنّا نصبّح العدو والغارة فى غَلَس الصّبح فنصيب الولدان يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هم مع الآباء .

وقال : سمعتُه يومئذ يقول : «لا حِمَّى إِلَّا لِلهِ ولرسولهِ » . ويُقال إِنَّ الحمار يومئذ كان حَيَّا .

وحدّثنى عبد الرحمن بن الحارث ، عن جدّه ، عن أبى رُهم الغفارى ، قال : لمّا نزلوا الأبواء أهدى إيماء بن رحضة جُزُرًا ومائة شاة ، وبعث بها مع ابنه خُفاف بن إيْماء وبعيريْن يحملان لبناً ، فانتهى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : إن أبى أرسلنى بهذه الجُزُر واللبن إليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : متى حللتم ها هنا ؟ قال : قريباً ، كان ماء عندنا قد أجدب فسمقنا ماشيتنا إلى ماء ها هنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : فكيف البلاد ها هنا ؟ قال : يتَغذّى بعيرها ، وأما الشاة فلا عليه وسلّم : فكيف البلاد ها هنا ؟ قال : يتَغذّى بعيرها ، وأما الشاة فلا تُذ كر . فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم هديّته ، وأمر بالغنم ففريّق في أصحابه ، وشربوا اللبن عُسّا عُسّا(۱) حتى ذهب اللبن ، وقال : بارك الله فيكم ا

فحد نبی أبو جعفر الغفاری ، عن أسيد بن أبی أسيد ، قال : أهدی يومند لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم من وَدّان ثلاثة أشياء ؛ معيشاً (۲) ، وعِيْرًا (۳) ، وضَغابيس (۱) ؛ وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأكل من الضّغابيس والعِيْر وأعجبه ، وأمر به فأدخل على أمّ سَلَمَة زوجته ، وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُعجبه هذه الهدية ويُرِى صاحبَها أنها طريفة .

و مدَّثني سَيف بن سُلَيهان ، عن مُجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ،

<sup>(</sup>١) العس: القدح الكبير . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٥) .

<sup>(</sup>٢) المعيش : الطعام وما يعاش به والحبز . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٣) العتر : نبت ينبت متفرقاً فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللبن . (النهاية ، ج ٣ ،

<sup>(</sup>٤) الضغابيس : صغار الفناء ، واحدها ضغيوب ، ( الذاه - المحيدُ ، ج ٢ ، ص ٢٢٥) .

عن كعب بن عُجْرَة ، قال : لمَّا كنا بالأَّبْواء وقف عليَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأَنا أَنفخ تحت قِدْرٍ لي ورا سي يتهافت قَمْلاً وأَنا مُحرم ، فقال : هل يُوُّذيك هَوامُّك يا كعب ؟ قلتُ : نعم يا رسول الله . قال : فاحلِق رأسَك . قال : ونزلت فيه هذه الآية : ﴿ فَفَدَّيْهُ مِنْ صِيامٍ أَو صَدَقَهُم أَوْ نُسُكُ ﴾ (١). فأَمرني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أذبح شاةً ، أو أصوم ثلاثةً أَيَّام ، أَو أُطعم ستَّة مساكين ، كل مسكينٍ مُدَّين «أَيَّ ذلك فعلتَ أَجِزَأَك » . ويقال إنَّ كعب بن عُجْرَة أَهدى بقرةً قلَّدها وأشعرها . وقال ناجية بن جُنْدُب : عَطِب لى بعيرٌ من الهَدْى حين نظرتُ إلى الأَبْواء ، فجئتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَبواء فأُخبرتُه فقال : انحَرْها واصبُغْ قلائدها في دَمِها ، ولا تأكل أنت ولا أحدٌ مِن أهل رُفْقتك منها شيئاً ، وخَلِّ بين الناس وبينها . فلمَّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الجُحْفَة لم يجد بها ماء ، فبعث رجلاً في الرَّوايا إلى الخَرَّار ، فخر ج الرجل غير بعيدٍ فرجع بالرَّوايا فقال : يا رسول الله ، ما أستطيع أن أمضى قَدَماً رُعْباً ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اجلِسْ ! وبعث رجلاً آخر فخرج بالرَّوايا ، حتى إذا كان بالمكان الذي أصاب الأوَّلَ الرعبُ فرجع ، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما لك ؟ فقال : لا والذي بعثك بالحق ، ما أستطيع أن أمضى رُعباً-! قال : اجليس ! ثم بعث رجلاً آخر ، فلما جاوز المكان الذي رجع منه الرجلان قليلاً وجد مثل ذلك الرُّعب فرجع ، فدعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجلاً مِن أصحابه فأرسله بالرَّوايا وخرج السُّمَّاءُ معه ، وهم لا يشكُّون في الرجوع لِما رأُّوا من رجوع النفر ، فوردوا الخَرّار فاستقوا ثم أُقبلوا بالماء ؛ ثم أُمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ١٩٦.

بشجرة فقُمُّ (١) ما تحتَها ، فخطب الناس فقال : أَيُّها الناس ، إِنى كَائِنٌ لَّكُم فَرَطاً (٢) ، وقد تركتُ فيكم ما إِن أَخذتم بهلم تَضِلُّوا ؛ كتاب الله وسُنَّة نبيّه .

ولما بلغ المشركين خروجُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى مكَّة راعَهم ذلك ، واجتمعوا له وشاوروا فيه ذوى رأمهم فقالوا : يُريد أَن يدخل علينا في جُنوده مُعتمِرًا ، فتسمع به العربُ ، وقد دخل علينا عَنْوَةً وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا ! والله ، لا كان هذا أبدًا ومنَّا عينٌ تَطرِف ، فارتأوا رأيكم ! فأجمعوا أمرَهم ، وجعلوه إلى نفر من ذوى رأيهم - صَفوان بن أُمَيّة ، وسَهْل بن عمرو ، وعِكْرِمَة بن أبي جهل ــ فقال صَفوان : ما كنَّا لنقطعَ أَمرًا حتى نُشاوركم ؛ نَرَى أَن نُقلُّم ماثتى فارسِ إِلَى كُراع الغَميم ونستعمل عليها رجلًا جَلْدًا . فقالت قُريش : نِعْمَ ما رأيتَ ! فَقدَّموا على خيلهم عِكْرِمَة ابن أبي جهل \_ ويقال خالد بن الوليد \_ واستنفرت قُريدشٌ مَن أطاعها مِن الأَّحابيش ، وأجلبت ثُقيفٌ معهم ؛ وقدّموا خالد بن الوليد في الخيل ، ورضعوا العيون على الجبال حتى انتهوا إلى جبلٍ يقال له وَزُر (٣) وَزَع ، كانت عيونُهم عشرة رجال قام [عليهم] الحككم بن عبد مَناف ، يُوحى بعضُّهم إلى بعضِ الصوتَ الخفيِّ : فعل محمَّدٌ كذا وكذا ! حتى ينتهى ذلك إلى قُريش ببلدك . وخرجت قُريشٌ إلى بَلْدَحَ فضربوا بها القِبابَ والأبنية ، وخرجوا بالنساء والصِّبيان فعسكروا هناك ، ودخل بُسر بن سفيان مكَّة فسمع من كلامهم ورَأَى منهم ما رأَى ، ثم رجع إلى رسول الله صلَّى

 <sup>(</sup>١) قم : كنس . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨) .

ا (٢) فرطا: أي أجرا ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل . والوزر : الحبل المنيع . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٤) .

الله عليه وسلَّم فلقيه بغدير ذات الأَّشطاط مِن وراءِ عُسْفان ، فلما رآه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : يا بُسْر ، ما وراءك ؟ قال : يا رسول الله ، تركتُ قومَك ، كعب بن لُؤى ، وعامر بن لُوثى ، قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أَن تدخل عليهم عَنْوةً ، وقد استنفروا لك الأحابيش ومَن أطاعهم ، معهم العُوذُ المَطافِيل (١) ، قد لبسوا لك جِلْدَ النُّمور ليصدُّوك عن المسجد الحرام ، وقد خرجوا إلى بَلْدَحَ وضربوا بها الأَبنية ، وتَركتُ عمادهم يُطعمون الجُزُر أَحابيشهم ومن ضَوَى إليهم في دُورهم ، وقدّموا الخيل عليها خالد بن الوليد ، مائتي فرس ، وهذه خيلهم بالغُميم ، وقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا الأرصاد . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للناس : هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين بالغَميم . ثم قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمين فأَثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فكيف ترون يا معشر المسلمين في هولاء الذين استنفروا إلى من أطاعهم لِيكصدُّونا عن المسجد الحرام ؟ أترون أن نمضى لِوَجْهنا إلى البيت فمن صَدّنا عنه قاتلناه ، أم ترون أَن نُخَلِّف هولاء الذين استُنفِروا لنا إلى أهليهم فنُصيبَهم ؟ فإن اتَّبعونا اتَّبعَنا منهم عُنْقٌ يقطعها الله ، وإن قعدوا قعدوا محزونين موتورين ! فقام أَبو بكر رضى الله عنه فقال : الله ورسولُه أعلم ! نَرَى يا رسول الله أن نمضى لِوَجْهنا فمن صَدَّنا عن البيت قاتلناه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فإنَّ خيل قُرَيشِ فيها خالد بن الوليد بالغَميم . فقال أبو هُرَيرة : فلم أَرَ أَحدًا كَانَ أَكْثَرَ مشاورةً لأَصحابه مِن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكانت مشاورته أصحابَه في الحرب فَقُط. . قال : فقام المِقْداد بن عمرو

<sup>(</sup>١) العوذ من الإبل: جمع عائذ ، وهي التي ولدت . والمطافيل : جمع مطفل ، وهي التي لها طفيل . فاستعاره ها هنا للنساء والصبيان . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٣٩ ) .

فقال : يا رسول الله ، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اَذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا وَنَّا هَا هُنا قَاعِدُونَ﴾ (١) ولكن : اذهَبُ أَنت وربُّك فقاتِلا إنَّا ها هُنا قاعِدُونَ﴾ (١) ولكن : اذهَبُ أنت وربُّك فقاتِلا إنَّا معكم مُقاتِلون . واللهِ يا رسول الله ، لو سِرْتَ إلىبِرْك الغِماد (٢) لَسِرْنا معك ما بقى منا رجل . وتكلّم أُسيد بن حُضير فقال : يا رسول الله صلَّى الله عليه أن نصمِد لِما خرجنا له ، فمن صَدّنا قاتلناه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنَّا لم نَخرج لِقتال أحد ، إنما خرجنا عُمَّارًا . ولقيه بُديل بن وَرُقاء في نفر من أصحابه فقال : يا محمّد ، لقد اغتر رت بقتال قومك جَلابيب (٣) العرب ، واللهِ ما أرى معك أحدًا له وجه ، مع أنى أراكم قومًا لا سِلاحَ معكم ! قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : عضضت بَظُر اللّات ! قال بُديل : أما واللهِ لولا يكد لك عندى لأَجبتُك ، فواللهِ ما أَنَّهُمُ أَنا ولا قوى ألاً آكونَ أُحِبُ أَن يظهر محمّد ! إنى رأيتُ قُرَيشاً مُقاتلتك عن الله ورادفوا(٤) على الطّعام ، يُطعمون الجُزُر مَنجاءَهم ، يتقوّون بهم على حربكم ، ورادفوا(٤) على الطّعام ، يُطعمون الجُزُر مَنجاءَهم ، يتقوّون بهم على حربكم ، ورادفوا(٤) على الطّعام ، يُطعمون الجُزُر مَنجاءَهم ، يتقوّون بهم على حربكم ، ورادفوا ! في الله !

حدّثنى سعيد بن مُسلم بن قَمادين ، عن عُمّان بن أَبى سُلَمان ، قال : كانت قُريشٌ قد توافدوا وجمعوا الأَموال يُطعمون بها مَن ضَوَى إليهم من الأَحابيش ، فكان يُطعم في أربعة أمكنة : في دار النَّدْوَة لجماعتهم ،

<sup>(</sup>١) سورة ه المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٢) برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ١٤٩) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « جلا بت » . والجلابيب : جمع جلباب ، وهو الإزار والرداء .
 (النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٠) . والجلابيب : لقب كان المشركون فى مكة يلقبون به أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . ( شرح أبى ذر ، ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أي يتبع بعضهم بعضاً . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٤٤) .

وكان صَفوان بن أُمَيَّة يُطعم فى داره ، وكان سُهَيل بن عمرو يُطعم فى داره ، وكان حُوَيطب بن عبد داره ، وكان حُوَيطب بن عبد العُزَّى يُطعم فى داره .

حدّثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحُصَين قال : ودَنَا خالدُ بن الوليد فى خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فصف خيله فيما بين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبين القِبْلة ، وهى فى ماثتى فرس ، وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَبَّاد بن بِشر فتقدَّم فى خَيْله فقام بإزائه فصف أصحابه .

قال داود : فحد ألله عير عير من الله عنه ، قال : فحانت صلاة الظهر فأذّ بلال وأقام ، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم القبلة وصَفّ الناس خُلفُه يركع بهم ويسجد ، ثم سلّم فقاموا على ما كانوا عليه من التّعبية . فقال خالد بن الوليد : قد كانوا على غرّة ، لو كنّا حملنا عليهم لأصبنا منهم ، ولكن تأتى الساعة صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم ! قال : فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر بهذه الآية : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ . . ﴾ (١) لآية . قال : فحانت العصر فأذّ بلال ، وأقام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكبّر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكبّر الصّف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه ، فلمّا قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الصّف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه . فلمّا قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلّم السجود بالصّف الأوّل وقاموا معه سَجَد الصّف المُوّخر ، فكانوا يلون رسول ثم المتأخر السجدتيّن ،

<sup>(</sup>١) سورة ؛ النساء ١٠٢.

الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقاموا جميعاً ، ثم ركع رسول الله صلَّى الله عليه وسجد وسدَّم فركع الصَّفَّانِ جميعاً ، ثم سجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسجد الصَّفّ الدَّوْخَر يحرسونه مُقبِلين على العدو ، فلما رفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأسَه مِن السجدتَيْن سجد الصَّفُّ المُؤخَر السجدتَيْن سجد الصَّفُّ المُؤخَر السجدتَيْن اللتَيْن بَقِيتا عليهم ، واستوى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المُؤخَر السجدتَيْن اللتَيْن بَقِيتا عليهم ، واستوى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالساً فتشهد ، ثم سَلَّم عليهم . فكان ابن عبّاس رضى الله عنه يقول : هذه أوّلُ صلاة صلاً ها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الخوف .

حدّثنى سُمْعيان بن سَمعيد ، عن مَنصور ، عن مُجاهد ، عن ابن عَيّاش الزُّرَقِيّ ، أَنه كان مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ ، فذكر أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم صلَّى هكذا ، وذكر أَبو عَيّاش أَنه أَوَّل ما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة الخوف .

حدثنى ربيعة بن عُمَّان ، عن وَهب بن كَيسان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أُوّل صلاة الخوف فى غزوة ذات الرِّقاع ، ثم صلَّاها بعدُ بعُسْفان ، بينهما أربع سنين ، وهذا أَثبتُ عندنا . قالوا : فلمّا أَمسَى قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تَيامنوا فى هذا العَصَل (١) ، فإنَّ عيون قُرَيش بمَر الظَّهْران أو بضَجْنان ، فأَيُّكم يعرف ثنيّة ذات الحَنْظُل (٢) ؟ فقال بُريدة بن الحصيب الأسلميّ : أنا يا رسول الله عالم عالِم بها . فال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اسلك أمامنا . فأخذ به بريدة فى العَصَل قبل جبال سراوع قبل المغرب ، فسار قليلًا تُنكّبه الحجارة بريدة فى العَصَل قبل جبال سراوع قبل المغرب ، فسار قليلًا تُنكّبه الحجارة

<sup>(</sup>١) في الأصل : «هذا العضل» ؛ والتصحيح من ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ص ٦٩) . والعصل : الاعوجاج ، والمعنى هنا الرمل المعوج الملتوى . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) عند البكرى: « ذات الحناظل » بصيغة الجمع ، وهو موضع فى دبار بنى أسا. ( معجم ما استمجم ، ص ٢٨٨) .

وتُعلِّقه الشُّجَر ، وحار حتى كأنه لم يعرفها قَطُّ . قال : فواللهِ إِنْ كنتُ لأُسلُكها في الجمعة مِرارًا . فلما رآه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يتوجّه قال : اركب ! فركبت فقال صلّى الله عليه وسلَّم : مَن رجل يدلُّنا على طريق ذات الحَنْظَل ؟ فنزل حمزة بن عمرو الأَسلميّ فقال : أَنا يا رسول الله أدلُّك . فسار قليلاً ثم السقط. في خَمَر (١) الشجر ، فلا يدرى أين يتوجه ، فقال وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اركب . ثم قال : من رجل يدلُّنا على طريق ذات الحَنْظَل ؟ فنزل عمرو بن عبد نُهُم (٢) الأُسْلَمِيّ فقال : أنا يا رسول الله أدلُّك . فقال : انطلق أمامَنا . فانطلق عمرو أمامهَم حتى نظر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الثَّنيَّة فقال: هذه ثنيّة ذات الحَنْظَل ؟ فقال عمرو : نعم يا رسول الله . فلمّا وقف على رأسها تحدّر به . قال عمرو : واللهِ إن كان لَيَهمُّني نَفْسِي وجَدِّي ، إنما كانت مثل الشِّراك (٣) ، فاتسعت لي حتى برزت وكانت محجّة لاحِية (١) . ولقد كان النفر يسيرون تلك الليلة جميعاً مُعطِفين مِن سَعَتها يتحدَّثون ؛ وأضاءت تلك الليلة حتى كأنًّا في قمر ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فَوالذي نفسى بيده ، ما مِثْلُ هذه الثَّنيّةِ الليلةَ إِلَّا مثلُ الباب الذي قال الله لبني إسرائيل : ﴿ وَادْخُدُوا البَّابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ﴾ (٥)

حدَّثنى ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحُصين ، عن الأَعرج ، عن أبي

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « جمر الشجر » ؛ وما أثبتناه أقرب الاحتمالات . والحمر : كل ما سترك من شجر أو بناءأو غيره . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup> Y ) في الأصل : « عبد يهم » . وما أثبتناه من ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٩٩٢ ) .

<sup>( 4 )</sup> الشراك : سير النعل . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) اللاحب: الطريق الواسع . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة ٢ البقرة ٨٥.

هُرَيرة قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : الكلمة التي عُرِضَتْ على بنى إسرائيل: « لا إله إلَّا الله وادخلوا الباب سُمجَّدًا » . قال : باب بيت المقدس ، فدخلوا مِن قِبَل أستاههم ، وقالوا : «جَبَّة في شعيرة » .

وحد ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : الكلمة التى عُرِضت على بنى إسرائيل أن يقولوا: «نستغفر الله ونتوب إليه » . فكلا هذَيْن الحديثَيْن قد رُوى .

قالوا : ثـم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يجوز هذه الشُّنيَّة ۖ أَحدُّ إِلَّا غَفَرِ الله له . قال أَبو سَعيد الخُدْرِيِّ : وكان أَخي لأُمِّي قَتادة بن النُّعمان في آخر الناس ، قال : فوقفتُ على الثَّنيَّة فجعلت أقول للناس · إِنَّ رسول الله قال: «لا يجوز هذه الثنية أحدٌ إِلَّا غُفر له » . فجعل الناسُ يُسرعون حتى جاز أخى في آخر الناس ، وفَرِقْتُ أَن يُصبح قبل أَن نجوز. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين نزل: مَن كان معه ثَقَلُّ فلْيصطنعْ. قال أَبُو سَعيد : وإنما معه صلَّى الله عليه وسلَّم ثُقَل ــ الشُّقَل : الدُّقيق ــ وإنما كان عِامَّةُ زادِ نَا التَّمْرِ . فقلنا : يَا رَسُولُ اللهُ ، إِنَّا نَخَافُ مِن قُرَيشِ أَن ترانا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنهم لن يروكم ، إنَّ الله سيُعينكم عليهم . فأوقدوا النيران ، واصطنع مَن أراد أن يصطنع . فلقد أُوقدوا أَكثرَ من خمسمائة نار . فلمّا أصبحنا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الصبح ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، لقد غفر الله لِلرَّكْب أجمعين إِلَّا رُوَيكِباً واحدًا على جملٍ أحمر ، التقت عليه رجال القوم ليس منهم. فَطُلِبَ فِي الْعَسْكُرِ وَهُو يُظُنُّ أَنَّهُ مِن أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم فإذا به ناحيةً إلى ذَرَى سَعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل من بني ضَمرة من

أهل سِيف البحر ، فقيل لسعيد: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال كذا وكذا . قال سَعيد : وَيْحك ! اذهب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يستغفر لك ! قال : بعيرى واللهِ أهم إلى مِن أن يَستغفر لى وإذا هو قد أَصل بعيرًا له يتبع العسكر يتوصّل بهم ويطلب بعيرَه وإنه لنى عسكركم ، فأَدُّوا إلى بعيرى . فقال سعيد : تَحوَّل عنى لا حَيَّاك الله ! ألا لا أرى قُرْبى فأَدُّوا إلى بعيرى . فقال سعيد : تَحوَّل عنى لا حَيَّاك الله ! ألا لا أرى قرْبى إلاَّ داهية وما أشعر به ! فانطلق الأعرابي يطلب بعيرَه بعد أن استبراً العسكر ، فبينا هو في جبال سُراوع إذ زلقت نعله فتردي فمات ، فما عُلِم به حتى أكلتُه السِّباع .

وحدّثنى هِشام بن سعد ، عن زيد بن أَسْلَمَ ، عن عَطاءِ بن يَسار ، عن أَبي سَعيد الخُدْري ، قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنه سيأتى قوم تَحقرون أعمالكم مع أعمالهم . فقيل : يا رسول الله ، قُريش ؟ قال : لا ، ولكن أهل اليمن ، قانهم أرق أفيدة وألين قُلُوباً . قلنا : يا رسول الله ، هم خير منّا ؟ فقال بيده هكذا - ويصف هِشام في الصفة كأنه يقول مواء - ألا إن فَصْل ما بيننا وبين الناس (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح ) (١)

حدّثنى ابن أبى ذِرْب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن جُبَير بن مُطعِم ، عن أبيه ، أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول يومئذ : أتاكم أهلُ اليمن كأنّهم قِطعُ السّمحاب ، هم خيرُ مَن على الأرض . قال رجلٌ من الأنصار : ولا نحن يا رسول الله ؟ فسكت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثاً ، ثم الرابعة قال قولًا ضعيفاً : إلا التم .

حدَّثني مَعْمر وعبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن الزُّهريُّ ، عن عُروة ،

<sup>(</sup>١) سورة ٥٧ الحديد ١٠.

عن المِسْور بن مَخْر مَة قال : وسار رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلمّا دَنا من الحُكيبية وقعت يد راحلته على ثنية تُهيطه على غائط القوم ، فبركت راحلته فقال المسلمون : حَلْ ! حَلْ ! فَأَبّت أَن تنبعث فقالوا : خَلاَّت (۱) والحتّه فقال المسلمون : حَلْ ! حَلْ ! فأبت أَن تنبعث فقالوا : خَلاَّت ، ولا هو لها القصواء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنها ما خَلاَّت ، ولا هو لها يعادة ، ولكن حبسها حابسُ الفيل . أما والله لا يسألونني اليوم خُطّة في تعظيم حُرمةِ الله إلا أعطيتُهم إيّاها . ثم زجرناها فقامت ، فولى راجعاً عَوْدَه على بدّئيه حتى نزل بالناس على ثمد (۱) من ثماد الحُديبية ظَنُون (۱) قليل على بدّئيه حتى نزل بالناس على ثمد (۱) من ثماد الحُديبية ظَنُون (۱) قليل وسول الله صلى الله عليه وسلّم قِلّة الماء ، فانتزع سهما من كِنانته فأمر به فغُر ز في الشّمد ، وسلّم قِلّة الماء ، فانتزع سهما من كِنانته فأمر به فغُر ز في الشّمد ، فجاشت لهم بالرَّواء حتى صَدروا عنه (۱) بعَطَن . قال : وإنهم لَيغُرفون في النّيتهم جُلوساً على شفير البئر . والذي نزل بالسهم ناجية بن الأعجم مِن أسْكم . وقد رُوى أنَّ جارية من الأنصار قالت لناجية بن جُنْدُب وهو في القليب :

يا أَيُّهَا المَاتِحُ دَلْوِى دُونَكِا إِنِّى رَأِيتُ الناس يَحْمَدُونكا يُحْمَدُونكا يُحْمَدُونكا

## فقال ناجية وهو في القَليب :

<sup>(</sup>١) خلأت : أى بركت ، والحلاء فى الإبل بمنزلة الحران فى الدواب . (شرح أبى ذر ، ص ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الثمه : الماء القليل الذي لا مادة له . ( الصحاح ، ص ٤٤٨) .

 <sup>(</sup>٣) الظنون : البئر لا يدرى أفيها ماء أم لا ، ويقال القليلة الماء .
 ( الصحاح ، ص ٢١٦٠) .

<sup>( ؛ )</sup> برض الماء من العين إذا خرج وهو قليل . ( الصحاح ، ص ١٠٦٦ ) .

<sup>(</sup> ه ) أى تركوا الماء . (لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١١٨) . والعطن : مبرك الإبل حول الماء . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٧) .

قد علمت جارية يَمَانِيَه أَنِّى أَنَا المَاتِحُ واسمِى نَاجِيَهُ وَطَعْنَةٍ مِنِّى رَشَّاشٍ وَاهِيَـه طعنتُها تحت صُدُورِ العَالِيَهُ

أنشدنيها رجلٌ من ولد ناجية بن الأَعجم يُقال له عبد الملك بن وَهب الأَسلميّ . فحدَّ ثني موسى بن عُبَيد ، عن إياس بن سَلَمَة بن الأَكْوع ، عن أبيه ، قال : الذي نزل بالسهم ناجية بن جُنْدُب .

وحدَّثني الهَيْشَم بن واقد ، عن عَطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، قال : حدَّثني رجلٌ مِن أسلم من أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ناجية بن الأَعجم \_ وكان ناجيةُ بن الأَعجم يُحدّث \_ يقول : دعاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم حين شُكِي إليه قِلَّةُ الماءِ ، فأُخرج سهماً من كنانته ودفعه إلى ودعاني بِدَلْوِ من ماءِ البشر ، فجئته به فتوضَّأ ، فقال : مضمض فاه ، ثم مج في الدلو ، والناسُ في حَرِّ شديدِ وإنما هي بئر واحدة ، وقد سبق المشركون إلى بَلْدَحَ فغلبوا على مِياهه ، فقال : أنزل بالماء فصُبَّه في البئر وأَثِّر (١) ماءها بالسَّهْم . ففعلتُ ، فوالذي بعثه بالحقّ ما كنتُ أخرجُ حتى كاد يغمرني ، وفارت كما تفور القِدر حتى طَمَّت ، واستوت بشفيرها يغترفون ماء جانبها حتى نَهِلوا مِن آخرهم . قال : وعلى الماء يومئذ نَفَرُّ من المنافقين ؛ الجَدّ بن قيس ، وأوس ، وعبد الله بن أُبَى ، وهم جُلوسٌ ينظرون إلى الماء ، والبشر تجيش بالرَّواء وهم جُلوسٌ على شفيرها . فقال أوس بن خَولٌ : ويحك يا أَبا الحُباب ! أَما آن لك أَن تُبْصِرَ ما أَنت عليه ؟ أَبعْدَ هذا شيءٌ ؟ وردنا بئرًا يتبرّض ماؤها \_ يتبرّ ض: يخرج في القعب جرْعة ماءٍ \_ فتوضَّأً رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الدُّلُو ومضمض فاه في الدلو،

<sup>(1)</sup> أَثْرُ فِي الشيء : ترك فيه أثراً . ( لسان العرب ، ج ه ، ص ٦٠) .

ثم أفرغ الدَّلُو فيها ونزل بالسهم فحثحثها (١) فجاشت بالرَّواء . قال : يقول ابن أُبيّ : قد رأيت مثل هذا . فقال أوس : قَبَّحك الله وقبَّح رأيك ! فيقبل ابن أُبيّ يُريد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أي أبا الحباب ، أين رأيت مثل ما رأيت اليوم ؟ فقال : ما رأيت مثل ما رأيت مثلة قطَّه . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فلم قلت ما قلت ؟ قال ابن أُبيّ : أستغفر الله ! قال ابنه : يا رسول الله ، استغفر له ! فاستغفر له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

وحدَّ ثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عُبَيد ، عن جدّه عُبيد بن أَبى عُبيد ، قال : سمعتُ خالد بن عَبّاد الغِفاريّ يقول : أنا نزلت بالسهم يومثذ في البِئر .

حَدَّثٰى شُفيان بن سَعيد ، عن أَبي إسحاق الهمْداني ، قال : سمعتُ البَراء بن عازِب يقول : أَنا نزلت بالسهم .

قالوا : ومُطِر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُدَيبية مِرارًا فكثرت المِياه.

حدّثنى شفيان بن سَعيد ، عن خالد الحَدَّاء ، عن أَبى المُلَيح الهُلَكَ ، عن أَبيه ، قال : مُطِرنا بالحديبية مَطَرًا فما ابتلّت منه أسفلُ نِعالنا ، فنادى مُنادى رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّ الصلاة فى الرّحال .

حدّثنى مالك بن أنس ، عن صالح بن كيسان ، عن عُبَيد-الله بن عُبيد-الله بن عُبيد الله عليه عُبيد ، عن زيد بن خالد الجُهنى ، قال : صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصبح فى الحُديبية فى إثر ساء كانت من الليل ، فلمّا انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال رَبُّكم ؟ قالوا : الله ورسولُه أعلم !

<sup>(</sup>١) حشحتها : حركها . (أساس البلاغة ، ص ١٥٣) .

قال : «أصبح من عِبادى مؤمن بي وكافر (١١) . فأما من قال مُطِرت بفضل الله ورحمتِه فذلك مُؤمن بي كافر بالكواكب ؛ وأمّا من قال مُطِرنا بنَوء كذا وكذا فذلك كافر في مُؤمن بالكواكب .

حدثني ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي سَلَمَة الحَضري ، قال : سمعت أبا قتادة يقول ، سمعت ابن أبي يقول - ونحن بالحُديبية ومُطِرْنا مها \_ فقال ابن أُبَى : هذا نَوهُ الخَريف ، مُطِرنا بالشُّعْرَى 1 وحدَّثني محمَّد بن الحِجازيّ ، عن أُسَيد بن أَبي أُسَيد ، عن أَلي قتادة ، قال : لما نزلنا على الحُدَيبية ، والماء قليل ، سمعتُ الجَدّ بن قيس يقول : ما كان خُروجُنا إلى هؤلاء القوم بشيء ! نموت من العطش عن آخرنا ! فقلت : لا تَقُلْ هذا يا أَبا عبد الله ، فلِمَ خرجتَ ؟ قال : خرجتُ مع قوى . قلت : فَكُمْ تخرج معتمِرًا ؟ قال : لا واللهِ ، ما أحرمتُ . قال أبو قَتادة : ولا نويتَ العُمْرَة ؟ قال : لا ! فلمّا دعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ لرجل فنزل بالسهم ، وتوضَّاً رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الدَّلُو ومجّ فاه فيه ، ثم رده في البئر ، فجاشَت البئر بالرَّواء . قال أبو قَتادة : فرأيتُ الجَدُّ مادًّا رِجْلَيْه على شفير البئر في الماء ، فقلتُ : أبا عبد الله ! أَين ما قلتَ ؟ قال : إنما كنتُ أَمزح معك ، لا تَذكُّر لمحمَّد ممَّا قلتُ شيئاً . قال أبو قَتادة : وقد كنتُ ذكرته قبل ذلك للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال : فغضب الجَدُّ وقال : بقِينا مع صِبيانِ مِن قومنا لا يَعرفون لنا شَرَفاً ولا سِنًّا ، لَبطْنُ الأَرضِ اليومَ خيرٌ من ظَهْرِها ! قال أَبـو قَتـادة :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « أصبح من عبادى مؤمناً وكافراً بى » ؛ وما أثبتناه من مسلم . ( العمحيح ، ج ١ ، ص ٨٥) .

وقد كنتُ ذكرت قولَه للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ابنُه خيرٌ منه ! قال أَبو قَتادة : فلقيني نَفَرٌ من قوى فجعلوا يُونِّبونني ويكاومونني حين رفعتُ مقالته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقلتُ لهم : بِئسَ القومُ أَنتم! ويحكم! عن الجَدِّ بن قيس تذبّون ؟ قالوا: نعم، كبيرُنا وسيَّدُنا . فقلتُ : قد واللهِ طَرَح رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُؤدَدَه عن بني سَلِمَة ، وسوَّد علينا بِشر بن البَراء بن مَعرور (١١) ، وهدمنا المنامات التي كانت على باب الجَدّ وبنيناها على باب بشر بن البَراء ، فهو سيّدنا إلى يوم. القيامة . قال أبو قتادة : فلما دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البيعة فرّ الجَدُّ بن قيس فدخل تحت بطن البعير ، فخرجتُ أَعدو وأُخذتُ بيد رجل كان يُكلِّمني فأخرجناه من تحت بطن البعير ، فقلتُ : وَيحك! ما أَدخلَك ها هنا ؟ أَفرارًا ممَّا نزل به روحُ القُدُس ؟ قال : لا ، واكنى رُعِبْتُ وسمعتُ الهَيْعَة (٢) . قال الرجل : لا نضحتُ (٣) عنك أَبدًا ، وما فيك خَيْر . فلمَّا مرض الجَدُّ بن قيس ونزل به الموت لزم أبو قَتادة بيتَه فلم يخرج حتى مات ودُفِن ، فقيل له في ذلك فقال : واللهِ ، ما كنتُ لأصلِّي عليه وقد سمعتُه يقول يوم الحُدَيبية كذا وكذا ، وقال في غزوة تَبوك كذا وكذا ، واستحييتُ من قومي يرونني خارجاً ولا أشهَده . ويقِال : خرج أبو قَتادة إلى ماله بالواديكين فكان فيه حتى دُفِن ، ومات الجَدُّ في خلافة عُمَّان .

وقاله : لمَّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الحُدَيبية أَهدَى له عمرو

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «مفرور.». والتصحيح عن ابن سعد. (الطبقات، ج ٢، ص ٨٧)، وهن ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١٦٧).

<sup>(</sup> ٢ ) الهيمة : الصوتُ تفزع منه وتخافه من عدو . ( النَّهاية ، ج ؛ ، ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسح عنه : ذب ودفع . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٣) .

ابن سالم وبُسر بن سُفيان الخُزاعيّان غَنَماً وجزورًا ، وأَهنَى عمرو بن سالم لسعد بن عبادة جُزُرًا ، وكان صديقًا له ، فجاء سعد بالغنم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره أنَّ عَمرًا أهْداها له، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وعمرو قد أَهدَى لنا ما تَرَى ، فبارك اللهُ في عمرو ! ثم أَمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالجُزُر ، تُنحَر وتُقسَم في أصحابه ، وفرَّق الغنم على أصحابه من آخرها . قالت أُمُّ سَلَمَة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وكانت معه : فلخل علينا مِن لحم الجُزُر كنحو ممّا دخل على رجل من القوم ، وشركنا في شاةٍ فدخل علينا بعضُها . وكان الذي جاءنا بالهديّة خ غلامٌ منهم ، فأُجلسَه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين يديه ، والغلام ف بُرْدَةِ له بَلِيَّة (١١) ، فقال : يا غلام ، أين تركت أهلك ؟ قال : تركتُهم قريباً بضَجْنانَ وما وَالاهُ . فقال : كيف تركت البلاد ؟ فقال الغلام : تركتُها وقد تيسّرت ، قد أمشر عضاهُها (٢١) ، وأعْذَقَ إِذْخِرُها (٣) ، وأَسْلَب ثُمامُها (٤) ، وأَبْقَل حَمْضُها (٥) ، وانبلَّت الأرضُ فتشبّعت شاتُها إلى الليل ، وشَبع بعيرُها إلى الليل ممّا جَمَع من خوصٍ وضَمَّدِ الأَرض (٦) وبَقُل ، وتركتُ مِياهَهم كثيرةً تُشرِع فيها الماشيةُ ، وحاجة الماشية إلى الماء قليلٌ لرطوبة الأرض. فأُعجب رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابَه لِسانُه ، فأَمرَ له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكسوةٍ فكُسِي الغلام ، وقال الغلام : إني أريد أن أمسَّ

<sup>(</sup>١) كلمة غامضة في الأصل: ولعل ما أثبتناه أقرب الاختمالات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قد أمسن عضاهها» . وأمشر : خرج ورقه. (النباية ، ج ؛ ، ص ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) الإذخر : الحشيش الأخضر ، وحشيش طيب الربح . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤) .

<sup>(</sup>٤) أسلب ثمامها : أي أخرج خوصها . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٣) .

<sup>(</sup> ٥ ) أى نبت وظهر من الأرض . ( النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ضد الأرض: رطبها . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥) .

يدك أطلب بذلك البركة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ادْنُ ! فدنا فأَخذ يد رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلّم فقبتها ، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلّم على رأسه وقال : بارك الله فيك ! فكان قد بلغ سِنّا ، وكان له فضل وحال في قومه حتى تُوتّى زمن الوليد بن عبد الملك .

قالوا : فلمّا اطمأنً رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بالحُدَيبية جاءه بُدَيل ابن وَرْقاء وَرَكْبٌ من خُزاعة ، وهم عَيْبَةُ نُصْح (۱) رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم بتهامة ، منهم المسلم ومنهم المُوادع ، لا يُحْفُون عليه بتهامة شيئاً ، فأناخوا رَواحِلَهم عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثم جاءُوا فسلّموا عليه ، فقال بُدَيل : جئناك من عند قومك ، كعب بن لُوِّى وعامر بن لُوِّى ، قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم ، معهم العُوذُ المَطافيلُ والسّاءُ والصّبْيان \_ يُقسِمون بالله لا يُخلُّون بينك وبين البيت حتى تَبيد خَصْراوُهم (۱۲) . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّا لم نأت لقتال خَصْراوُهم (۱۲) . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنّا لم نأت لقتال أحد ، إنّما جئنا لنطوف بهذا البيت ، فمَن صَدّنا عنه قاتلناه ؛ وقُرَيشٌ قومٌ قد أضرّت بهم الحرب ونهكَتهم ، فإن شاءُوا ماددتُهم مُدّة يأمنون فيها ، ويُخلُّون فيا بيننا وبين الناس ، والناس أكثرُ منهم ، فإن ظهر فيها ، ويُخلُّون فيا بيننا وبين الناس ، والناس أكثرُ منهم ، فإن ظهر جمعوا ! والله لأجهدنَّ على أمرى هذا حتى تنفردَ سالِفَتى (۱۳) أو يُنفِذَ اللهُ أمرَه !

<sup>(</sup>١) أى موضع الأمانة على سوه . (شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « حفراهم » ؛ والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٧٠) . وخضراؤهم : أى جماعتهم . ( الفائق ، ص ١٧٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) السالفة: صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادهما عن الموت لأنها لاتنفرد عما
 يليها إلا بالموت ، وقيل أراد حتى يفرق بين رأسى وجسدى . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٥٠) .

فوعَى بُدَيلٌ مقالتَه وركب ، ثم ركبوا إلى قُرَيش ، وكان في الرَّكْب عمرو ابن سالم ، فجعل يقول : والله لا تُنصرون على مَن يعرض هذا أَبدًا ، حتى هبطوا على كُفَّار قُرَيش . فقال ناسٌ منهم : هذا بُدَيل وأَصحابُه ، إنما جاءُوا يُريدون أن يستخبروكم ، فلا تسأَّلوهم عن حرف واحد ! فلمَّا رأى بُدَيل وأصحابُه أنَّهم لا يستخبروهم قال بُدَيل : إِنَّا جئنا من عند محمّد ، أَتُحِبُّون أَن نُخبركم ؟ قال عِكْرِمَة بن أَبي جَهل والحَكّم بن العاص : لا والله ، ما لنا حاجةٌ بأن تُخبرنا عنه ! ولكن أخبِروه عنَّا أنه لا يدخلها علينا عامَه هذا أبدًا حتى لا يبتي منَّا رجلٌ . فقال عُروة بن مَسعود : واللهِ ما رأيتُ كاليوم رأياً أعجبَ ! وما تكرهون أن تسمعوا مِن بُدَيل وأصحابه ؟ فإن أعجبكم أمرٌ قبلتموه ، وإن كرهتم شيئاً تركتموه ؛ لا يُنفلح قومٌ فعلوا هذا أَبدًا ! وقال رجالٌ مِن ذوى رأيهم وأشرافهِم ، صَفوانُ ابن أُمَيّة والحارثُ بن هِشام : أخبِرونا بالذي رأيتم والذي سمعتم . فأخبروهم بمِقالة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم التي قال ، وما عرض على قُرَيشٍ من المُدَّة ، فقال عُرْوة : يا معشر قُريش تتهمونني ؟ ألستم الوالدَ وأنا الولد ؟ وقد استنفرتُ أَهلَ عُكاظِ لِنَصْركم ، فلما بَلَّحوا(١١) على نفرتُ إليكم بنَفسى ي وولدي ومَن أطاعِني ! فقالوا : قد فعلتَ ! فقال : وإنى ناصحٌ لكم شفييقٌ عليكم ، لا أَدخرُ عنكم نُصحاً ، وإنَّ بُدَيلاً قد جاءَكم بنُحُطَّةِ رُشْد لا يَردُّها أَحد أَبدًا إِلَّا أَخذَ شَرًّا منها ، فاقبلوها منه وابعثوني حتى آتيكُم بمِصْداقها مِن عنده ، وأَنظر إِلى من معه وأكون لكم عَيْناً آتيكم بنخبره . فبعثَتْهُ قُريشً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأقبل عُروة بن مسعود حتى أناخ راحلته

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «تلحوا » ؛ وما أثبتناه من الزرقانى . وبلحوا : أى استنموا من الإجابة . (شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٢٧) .

عند رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ، ثم أقبل حتى جاءة ، ثم قال : يا محمَّد ، إنى تركتُ قومَك ، كَعبَ بن لُوِّيِّ وعامر بن لُوِّيِّ على أعداد(١١) مياه الحُدكيبية معهم العوذ المطافيل ، قد استنفروا لك أحابيشهم ومَن أطاعهم ، وهم يُقسمون بالله لا يُخَلُّون بينك وبين البيت حتى تَجتاحهم . وإنما أنت مِن قتالهم بين أحدِ أمرين ، أن تجتاح قومك ، ولم نسمع برجلِ اجتاح أصلَه قبْلَك ؛ أو بين أن يَخذُلك مَن نَرى معك ، فإنى لا أَرَى معك إِلَّا أوباشاً (٢) من الناس ، لا أعرف وجوههم ولا أنسابَهم . فغضب أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه وقال : امْصَصْ بَظْرَ اللَّات ! أنحن نخذله ؟ فقال عُروة : أما واللهِ لولا يَدُ لك عندى لم أَجْزِك بِها بعدُ لأَجبتُك ! وكان عُروة بن مسعود قد استعان في حَمْل دِيَةٍ ، فأَعانه الرجل بالفريضتَيْن والثلاث وأعانَه أبو بكر بعَشْرِ فرائض ، فكانت هذه يد أبي بكر عند عُروة بن مَسْعود . فَطَفِقَ عُروةُ وهو يُكلِّم رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمسُّ لِحْية ـ والمُغيرةُ قائمٌ على رأس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالسيف، على وجهه المِغْفر \_ فَطَفِق المغيرةُ كلَّما مسّ لِحيةَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قَرَع يدَه ويقول : اكفُفْ يدَك عن مسَّ لحيةِ رسول الله قبل ألَّا تصلَ إليك ! فلمَّا أكثر عليه غضب عروةً فقال : ليت شِعْري مَن أنت يا محمد مِن هذا الذي أَرَى مِن بين أصحابِك ؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هذا ابن أنحيك المغيرة بن شُعبة . قال : وأنت بذلك يا غُدَر ؟ واللهِ ما غسلت عنك عَذِرتَك إلَّا بعُلابِط (١١) أمس ! لقد أورثتنا العداوة مِن رَفقيف

<sup>(</sup>١) الأعداد : جمع العد بالكسر ، وهو الماء الذي له مادة لا تنقطع ، كماء العين والبئر . ( الصحاح ، ص ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الْأُوباش من النَّاس : الْأَخلاط مثل الأُوشاب ، ويقال: هو جمع مقلوب من البوش . ( الصحاح ، ص ٢٠٢٤ ) .

إلى آخر الدهر ! يا محمّد ، أتدرى كيف صنع هذا ؟ إنه خرج في رَكْب من قومه ، فلما كانوا بيننا وناموا فَطَرقهم فتمَتكَهم وأَخذ حرائبهم وفَرّ منهم . وكان المُغيرة خرج مع نفر من بني مالك بن حُطّيط بن جُشّم بن قَسِيّ - والمُغيرة أحد الأحلام (١) - ومع المُغيرة حليفان له يقال لأحدهما دَمُّون - رجل من كِندة ــ والآخر الشَّريد ، وإنما كان اسمه عمرو ، فلمَّا صنع المُغيرةُ بأصحابه ما صنع شَرّده فسُمّى الشّريد . وخرجوا إلى المُقَوقس صاحب الإسكندرية ، فجاء بني مالك وآثركم على المُغيرة فأَقبلوا راجعين ، حتى إذا كانوا ببَيْسان (٢) شربوا خمرًا ، فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه ، وشربت بنو مالك حتى سكروا ، فوثب عليهم المُغيرة فقتلهم ، وكانوا ثلاثةً عشرَ رجلاً . فلمّا قتلهم ونظر إليهم دُمُّون تَغيَّب عنهم ، وظنَّ أَنَّ المُغيرة إنما حمله على قَتْلهم السُّكْرُ ، فجعل المُغيرة يطلب دمُّونَ ويصيح به فلم يأتِ ، ويُقلِّب القتلى فلا يراه فبكى ، فلما رأَى ذلك دُمُّون خرج إليه فقال المغيرة : ما غَيّبك ؟ قال : خشيتُ أَن تقتلني كما قتلت القوم . قال المُغيرة : إنما قتلتُ بني مالك بما صنع بهم المقَوقَس . قال : وأَخذ المُغيرةُ أمتعتهم وأموالَهم ولحق بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: لا أُخمُّسُه ، هذا غَدْر ! وذلك حين أُخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خبرَهم . وأسلم المغيرةُ ، وأقبل الشَّريدُ فقدم مكَّة فأخبر أبا سُفيان ابن حَرب بما صنع المُغيرةُ ببني مالك ، فبعث أبو سُفيان مُعاويةَ بن أبي

فى الأصل: «بعلاط» ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات. والعلابط: القطيع من الغنم.
 ( القاموس المحيط، ج ۲ ، ص ۴۷٤). وقد حمل عروة الدية عن الثقفيين الذين قتلهم المفيرة قبل إسلامه.
 [ المفيرة قبل إسلامه.

<sup>(</sup>١) الأحلام : ذوو الألباب والعقول . (النهاية ج ١ ، ص ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٢) بيسان : موضع بين خيبر والمدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٦٨).

سُفيان إلى عُروة بن مسعود يُخبره الخبر - وهو المُغيرة بن شُعبة بن ألى عامر ابن مسعود بن مُعَتِّب \_ فقال مُعاوية : خرجتُ حتى إذا كنت بنَعْمان(١١) قلتُ في نفسي : أين أسلكُ ؟ [إن سلكتُ ] ذا غِفار فهي أبعدُ وأسهل ، وإنسلكتُ ذا العَلَق (٢) فهي أَغلظُ. وأقرب . فسلكتُ ذا غِفار فطرقتُ عُروةَ بن مُسعود بن عمرو المالكيّ ، فواللهِ ما كلَّمتُه منذ عشر سنين والليلةَ أُكلُّمُه . قال : فخرجنا إلى مسعود فناداه عُروة فقال : مَن هذا ؟ فقال : عُروة . فأَقبل مسعودٌ إلينا وهو يقول : أطرقتَ [عراهية] (٣) أم طرقت بداهية ؟ بل طرقت بداهية ! أَقَتَلَ ركبُهم رَكْبَنا أَم قتل رَكْبُنا رَكبُهم ؟ لو قَتل ركبُنا ركبَهم ما طَرَقني عروةُ بن مسعود! فقال عُروة : أَصبتَ ، قَتَل (١) رَكْبِي ركْبَك يا مسعود ، انظر ما أنت فاعل ! فقال مسعود : إنى عالم بحِدة بني مالك وسُرعتهم إلى الحرب. فهَبْني صَمْتاً . قال : فانصرفنا عنه ، فلمَّا أصبح غدا مسعود فقال : بني مالك ، إنه قد كان من أمر المُغيرة بن شُمعية أنه قَتلَ إخوانَكم بني مالك فأطيعوني وخُذوا الدِّية ، اقبلُوها مِن بني عَمُّكُم وقومكم . قالوا : لا يكون ذلك أبدًا ، واللهِ لا تُقِرَّك الأَحلافُ أبدًا حين تَقبلُها . قال : أطيعوني واقبلوا ما قلتُ لكم ، فواللهِ لكأَني بكِنانة بن عبد يالِيل قد أَقبل تضرب دِرعُه رَوْحَتَى (٥) رِجْلَيه ، لا يُعانِق رجلاً إِلَّا

<sup>(</sup>١) نعمان : واد لهذيل على ليلتين من عرفات . وقال الأصمعى : واد يسكنه بنوعمرو بن الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل ، بين أدناه ومكة نصف ليلة ، به جبل يقال له المدراء . ( معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ذو علق : جبل معروف في أعلاه هضبة سوداء . ( معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٢١٠) .

 <sup>(</sup>٣) كلمة غامضة في الأصل. وما أثبتناه من النهاية لابن الأثير (ج ٣ ، ص ٨٩) ، وعنه نقل صاحب اللسان (ج ١٩ ، ص ١٨٠) ، والزّبيدي في تاج العروس (ج ٩ ، ص ٣٩٨) .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل: « قتل ركبي » .

<sup>(</sup>ه) لأنه كان أروح . والأروح : هو الذي تتدانى عقباه ويتباعد صدرا قدميه . (النهاية ج ٢ نا ص ١١٠) .

صَرَعه ؛ واللهِ لكاً في بجُندُ بن عمرو وقد أقبل كالسّيد عاضًا على سَهْم مُفَوَّق بآخر . لا يسير إلى أحد بسهمه إلّا وضعه حيث يُريد ! فلما غلبوه أعد للقتال واصطفوا ، أقبل كِنانة بن عبد ياليل يضرب دِرعُه رَوْحتى رِجْلَيه يقول : مَن مُصارِع ؟ ثم أقبل جَندُ بن عمرو عاضًا سهما مُفَوَّقا بآخر . قال مسعود : يا بنى مالكُ أطِيعُونى ! قالوا : الأمرُ إليك ! قال : فبرز مسعود بن عمرو فقال : يا عُروة بن مسعود اخرج إلى ! فخرج إليه فبرز مسعود بن عمرو فقال : يا عُروة بن مسعود اخرج إلى ! فخر ج إليه فلمًا التقيا بين الصَّفين قال : عليك ثلاث عشرة دِية ، فإن المُغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلًا فاحمِل بدياتهم . قال عُروة : حملت بها ، هي على ! قتل ثلاثة عشر رجلًا فاحمِل بدياتهم . قال عُروة : حملت بها ، هي على ! قال : فاصطلح الناسُ . قال الأعشى أخو بنى بكر بن وائل :

تَحمَّلَ عُرْوَةُ الأَحلافِ<sup>(۱)</sup> لمَّا رأَى أمرًا تَضيقُ به الصَّدورُ ثلاثَ مِئينَ عاديةً وأَلفاً كذلكَ يَفعلُ الجَلْدُ الصَّبورُ

قال الواقدى : فلما فرغ عُروة بن مسعود مِن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما قال لبُدَيل بن وَرقاء عليه وسلّم ورد عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ما قال لبُدَيل بن وَرقاء وأصحابِه وكما عرض عليهم من المدّة ، ركب عُروة بن مسعود حتى أتى قُريشاً فقال : يا قوم ، إنى قد وفدت على الملوك ، على كِسرى وهِرَقْل والنّجاشي ، وإنى والله ما رأيتُ ملِكاً قطُّ. أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد في أصحابه ؛ والله ما يُشِدون إليه النظر ، وما يرفعون عنده الصوت ، وما يكفيه إلا أن يُشير إلى أمرٍ فيه فعل ، وما يتنخم وما يبصُق إلا وقعت في يَدَى رجلٍ منهم عسح بها جِلْدَه ، وما يتوضاً إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر في يَدَى رجلٍ منهم عسح بها جِلْدَه ، وما يتوضاً إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيء ؛ وقد حزرتُ القوم ، واعلموا أنّكم إن أردتم السيف بذكوه لكم ؛ وقد رأيتُ قوماً ما يُبالون ما يُصنع بهم إذا منعوا صاحبهم ؛ والله لقد رأيتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الأخلاف ».

نُسَيَّات معه إِنْ كُنَّ لَيُسلمنه أَبدًا على حال ؛ فروا رأيكم ، وإيَّاكم وإضجاع الرأْى (١) ، وقد عرض عليكم خُطَّة فمادُّوه ! يا قوم ، اقبلوا ما عرض فإننى لكم ناصح ، مع أننى أخاف ألَّا تُنصَروا عليه ! رجل أتى هذا البيت مُعظِّماً له ، معه الهَدْى ينحره وينصرف ! فقالت قُريش : لا تكلَّم بهذا يا أبا يعْفور (٢) ! لوغَيْرُك تكلَّم بهذا لَلُمْناه ، ولكن نرده عن البيت في عامِنا هذا ويرجع إلى قابِل .

قالوا : ثم جاء مِكْرز بن حفص بن الأخيف ، فلما طلع ورآه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إنّ هذا رجلُ غادر ! فلما انتهى إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم كلّمه بنحو ممّا كلّمه أصحابُه ، فلمّا انتهى إلى قُريشِ أخبرهم بما رد عليه . فبعثوا الحُليس بن عَلْقَمَة – وهو يومئِذ سيّدُ الأحابيش فلما طلع الحُليس قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : هذاً مِن قوم يعظّمون الهدى ويتألّهون (٣) ، ابعثوا الهَدْى فى وجهه حتى يَرَاه . فبعثوا الهَدْى ، فلمّا نظر إلى الهدى يسيل (٤) فى الوادى عليه القلائد ، قد أكل أوبارَه (٥) يُرجّع الحنين . واستقبله القومُ فى وجهه يُلبّون ، قد أقاموا نِصْف شهر قاد يُرجّع الحنين . واستقبله القومُ فى وجهه يُلبّون ، قد أقاموا نِصْف شهر قاد تفيلوا (١) وشَعِثوا ، رجع ولم يَصِلْ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إعظاماً لما رأى ، حتى رجَعَ إلى قريش فقال : إنى قد رأيت ما لا يَحِلُّ صَدَّه ، رأيتُ الهدى فى قلائدِه قد أكل أوبارَه ، مَعكُوفاً عن مَحِلّه ، والرجال قد تفِلُوا وقَولِها أن يطُوفوا بهذا البيت ! أما واللهِ ما على هذا حالفناكم ، ولا عاقدناكم وقَولِها أن يطُوفوا بهذا البيت ! أما واللهِ ما على هذا حالفناكم ، ولا عاقدناكم

<sup>(</sup>١) أى الوهن في الرأى . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٥٥) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « أبا يعقوب » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ح ٧ ، ص ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) التأله: التعبد والتنسك . ( القامون المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> يسيل : أي يسرع . (شرح أبي در ، ص ٢٤١ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) أى من طوا، الحبس . انظر ابن سعه . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) السال : ترك استعمال الطبب . ( النهابة ، ج ١ ، ص ١١١٠

على أَن تَصدُّوا عن بيت الله من جاء مُعظِّماً لِحُرْمتِه مُوِّدِّيا لِحقِّه ، وساق الهَدْى معكُوفاً أَن يبلغ محِلَّه ؛ والذي نفسي بيده لَتُخَلُّنَّ بينَه وبين ما جاء به . أَو لأَنفِرَنَّ بالأَحابيش نفرةَ رجل واحد! فالوا: إنما كلُّ ما رأيتَ مكيدةٌ من محمَّد وأَصحابه . فاكفُفْ عنَّا حتى يَـأْخذَ لأَنفسنا بعضَ ما نرضى به . وكان أول مَن بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى قُرَيشٍ خِراش بن أُمَيّة الكعبيّ على جمل لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسرلَّم يُقال له الثَّعلب ، لِيُبلِّغ أَشْرَافَهُم عَنْ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما جاءَ له . ويقول : إنما جئنا مُعتورين ، معنا الهَدْى مَعْكُوفاً ، فنطوف بالبيت ونُحِلِّ وننصرف . فعقروا جملَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، والذي ولي عَقْرَه عِكْرِمَةُ بن أبي جهل وأراد قَتْلُه . فمنعه مَن هناك مِن قومه حتى خَلُّوا سبيل خِراش ، فرجع إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يكد (١) ، فأُخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يما لتى فقال : يا رسول الله ابعث رجلاً أَمنَع منِّي ! فدَعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمرَ بن الخطَّاب ليبعثَه إلى قُريشٍ ، فقال : يا رسول الله ، إني أَخافُ قُرَيشاً على نفسي ،، قد عرفت قُريشٌ عداوتي لها ، وليس بها مِن بني عَدَىٌّ مَن يَمنعُني ، وإن أُحببتَ يا رسول الله دخلتُ عليهم . فلم يقل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم شيئاً . قال عمر : وله كن أدلُّك يا رسول الله على رجل أَعزُّ بِمِكَّة منِّي ، وأ كثر عشيرةً وأمنع ، عُثمان بن عَفَّان . فدعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُثْمَانَ رضي الله عنه فقال : اذْهَبْ إِلَى قُرَيْش فَخَبِّرْهُمْ أَنَّا لم نأْت لقتال أحد ، وإنما جئنا زُوّارًا لهذا البيت ، مُعظِّمين لِحُرمته ، معنا الهَدْى ننحره وننصرف . فخرج عُمَّان حتى أَتى بَلْدَح ، فيجدُ قُرَيشاً هنالك فقالوا : أين تُريد ؟ قال : بعثني رسولُ الله إليكم . يدعوكم إلى الله

<sup>(</sup>١) أي ما كاد يرجع إلا بشق النفس

وإلى الإسلام ، تدخلون في الدين كافَّةً ، فإنَّ الله مُظهرُ دينِه ومُعزُّ نبيَّه ! وأُخرى تَكَنَّون ، ويَلَى هذا منه غيرُكم ، فإن ظفروا بمحمَّد فذلك ما أردتم ، وإِن ظفر محمَّدٌ كنتم بالخِيار . أَن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أَو تُقاتلوا وأنتم وافرون جامّون ؛ إنَّ الحرب قد نهكتكم وأذهبت بالأماثيل منكم ! وأُخرى ، إِنَّ رسولَ الله يُخبركم أنه لم يأت لقتال أحد ، إنما جاءَ مُعتمِرًا ، معه الهَدْي عليه القلائد ينحره وينصرف . فجعل عُثمانُ رضي الله عنه يُكلِّمهم فيأتيهم بما لا يُريدون ، ويقولون : قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا أُبدًا ، ولا دخلها علينا عَنْوةً ، فارجع إلى صاحبك فأُخبره أنه لا يصل إلينا . فقام إليه أبان ابن سعيد بن العاص ، فرحَّب به وأجازَه وقال : لا تَقْصِرْ عن حاجتك ! ثم نزل عن فرس كان عليه فحمَلَ عُمَّانَ على السَّرَّج ورَدَفه وراءه ، فدخل عُثَانُ مكَّة ، فأَتى أَشرافَهم رجلاً رجلاً ، أَبا سُفيان بن حَرب ، وصَفوانَ ابن أُمَيّة وغيرَهم ، منهم مَن لتى ببَلدَح ومنهم مَن لتى بمكّة ، فجعلوا يردّون عليه : إِنَّ محمَّدًا لا يدخلها علينا أبدًا ! قال عُمَّانُ رضي الله عنه : ثم كنت أَدخل على قوم مؤمنين مِن رجال ونساء مُستضعَفين فأَقولُ : إنَّ رسولَ اللهِ يبشِّر كم بالفَتْح ويقول: «أُظلُّكم حتى لا يستخفى بمكَّة الإيمان »(١). فقد كنتُ أرى الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظنَّ أنه يموت فرحاً بما خبَّرتُه ، فيسأًل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيُخفِي المسأَّلة ، ويشتدّ ذلك [على] أَنفسهم ، ويقولون : اقْرَأَ على رسول الله منَّا السلام ؛ إِنَّ الذي أَنزله بالحُدَيبية لقادرٌ أَن يُدخله بَطْنَ مكَّة ! وقال المسلمون : يا رسول الله ، وصل عُمَّانُ إلى البيت فطاف ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما أَظنُّ عُثمانَ يطوفُ بالبيت ونحن محصورون . قالوا : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالإيمان ».

وما يمنعه وقد وصَل إلى البيت ؟ فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ظنّى به ألّا يطوف حتى نطوف، فلمّا رجع عُمّان رضى الله عنه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالوا : اشتفيت مِن البيت يا عبد الله ! قال عُمّان : بِئسَ ما ظننتم بى ! لو كنت بها سنة والنبي مقيم بالحُديبية ما طفت ، ولقد دعتنى قُريش إلى أن أطوف فأبيت ذلك عليها . فقال المسلمون : لرسول الله كان أعلمنا بالله تعالى وأحسننا ظنّا .

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمر أصحابَه بالحُدَيبية يتحارسون الليل ، وكان الرجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يُصبح يُطيف بالعسكر ، فكان ثلاثة من أصحابه يتناوبون الحِراسة : أوس بن خَوْلي ، وعَبَّاد بن بِشر ، ومحمَّد بن مَسْلَمَة . فكان محمَّد بن مَسْلَمَة على فرس النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ليلةً من تلك الليالي وعُثان مكَّة بعدُ ، وقد كانت قُرَيشٌ بعثت ليلًا خمسين رجلاً ، عليهم مِكْرَز بن حَفص ، وأمروهم أَن يُطيفوا بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسدَّم رجاء أَن يُصيبوا منهم أحدًا أو يُصيبوا منهم غِرَّة ، فأَخذهم محمَّد بن مَسْلَمَة وأصحابُه ، فجاء بهم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكان عُمَّان بمكَّة قد أقام بها ثلاثاً يدعو قُريشاً ، وكان رجال من المسلمين قد دخلوا مكَّة بإذن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على أَهليهم ؛ فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ عُثَّان وأصحابَه قد قُتِلوا ، فذلك حين دعا إلى البيعة. وبلغ قُريشاً حَبْسُ أصحابهم ، فجاء جَمْعٌ من قُرَيشٍ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلم وأصحابِه حتى ترامَوا بالنبل والحجارة ، وأُسروا أيضاً مِن المشركين حينتذ أَسْرَى ، ثم إِنَّ قُريشاً بعثوا سُهَيل بن عمرو وحُويْطِب بن عبد العُزَّى ومِكْرَز بن حَفْص ، فأُقبل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ يَوم منازِلَ بني مازن بن النَّجار ، وقد نزلت في ناحية من

الحُديبية جميعاً . قالت أمُّ عُمارة : والرُّسُلُ تختلف بين رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبين قُرَيش ، فمرَّ بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً ف منزلنا . قالت : فظننتُ أنه يُريد حاجةً فإذا هو قد بلغه أنَّ عُثَان بن عَمَّان رضى الله عنه قد قُتل ، فجلس في رِحالنا ثم قال : إِنَّ الله أَمرني بالبيعة . قالت : فأُقبل الناسُ يُبايعونه في رِحالنا حتى تدارك الناسُ ، فما بتى لنا مَتاعٌ إِلَّا وُطِيءَ ! وزوجُها غَزيةُ بن عمرو . وقالت : فبايع رسولَ الله صلَّى الله عليه وسدَّم الناسُ يومئذِ . قالت : فكأَني أنظرُ إلى المسلمين قد تَلبَّسوا السِّملاح ، وهو معنا قليلٌ ؛ إنما خرجنا عُمارًا ، فأَنا أَنظرُ إلى غَزيّة ابن عمرو وقد توشَّم بالسيف ، فقمتُ إلى عمود كنَّا نستظل به فأُخذتُه فى يدى ، ومعى سِكِّين قد شددتُه فى وسطى ، فقلت : إِنْ دنا منى أَحدٌ رجوت أن أقتله . فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ يبايع الناس ، وعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه آخِذٌ بيده ، فبايعهم على ألَّا يَفِرُّوا . وقال قائل : بايَعهم على الموت . ويُقال : أُوَّلُ الناس بايع سِنانُ بن أَلى سِنان ابن مِحصن ، فقال : يا رسول الله ، أبايعك على ما في نفسك . فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسدًّا يُبايع الناس على بيعة سِنان بن أبي سِنان ، وكان المسلمون الذين دخلوا على أهليهم عشرةً من المهاجرين ؛ كُرز بن جابر الفِهْري ، وعبد الله بن سُهَيل بن عمرو ، وعَياش بن أبي رَبيعة ، وهِشام بن العاص بن وائِل ، وحاطب بن أَبي بَلْتَعَة ، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد الشَّمْس ، وعبد الله بن حُذافة ، وأبو الرُّوم بن عُمَير ، وعُمَير بن وهب الجُمحي ، وعبد الله بن أبي أُمَية بن وَهب حليف سُهَيل في بني أسد بن عبد العُزّي .

فلما جاء سُهَيل بن عمرو قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : سهُلَ أَمرُهم !

قال : من قاتلَك لم يكن مِن رأمى ذوبي رأينا ولا ذوى الأحلام منًّا ؛ بل كنًّا له كارهين حين بلغنًا ولم نعلم به ، وكان مِن سفهائنا ! فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أوّل مرة والذين أسرت آخر مرّة ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنِّي غيرُ مُرسِلهم حتى تُرسل أَصحابي . قال سُهَيل : أَنصفتَنا ! فبعث سُهَيلُ بن عمرو وحُويَ طِبُ بن عبد العُزَّى ومكرَزُ بن حَفص إِلَى قُرَيشِ الشُّتَيْمَ بن عبد مَناف التَّيميّ : إِنكم حبستم رجالاً مِن أصحاب محمد بينكم وبينهم أرحام ، لم تقتلوهم وقد كنَّا لذلك كارهين ! وقد أبي محمّد أن يُرسل مَن أسر مِن أصحابكم حتى تُرسلوا أصحابَه ، وقد أنصفَنا ، وقد عرفتم أنَّ محمّدا يُطلق لكم أصحابكم . فبعثوا إليه بمن كان عندهم ، وكانوا أحدَ عشرَ رجلاً ، وأرسل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَهم الذين أُسِروا أُولَ مرَّة وآخر مرَّة ، فكان فيمن أُسِر أُوِّل مرَّة عمرو بن أَبي سُفيان . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُبايع الناس يومئذ تحت شجرةٍ خضراء ، وقد كان ممّا صنع الله للمسلمين أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر مناديه فنادى : إِنَّ رُوحَ القُدُسِ قد نزل على الرسول وأمر بالبيعة ، فاخْرُجوا على اسم الله فبايعُوا . قال ابن عمر : فخرجتُ مع أبي وهو يُنادى للبيعة ، فلمّا فرغ من النداء أرسلني أبي إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أُخبِرُه أَنِّي قد أَذَّنتُ الناس . قال عبد الله : فأرجعُ فأَجدُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُبايع الناس ، فبايعتُه الثانيةَ . قال عبدُ الله لعمر أن يرجعَ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأذن له فرجع ؛ وكان يُمسكُ بيد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُبايع . فلمَّا نظرتْ قُريْش ــ سُمَيل بن عمرو ، وحُوَيْطِب ابن عبد العُزَّى ومن كان معه ، وعيون قُريش \_ إلى ما رأت من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم إلى الحرب ، اشتدَّ رعبُهم وخوفهُم وأسرعوا إلى القضيّة . فلما رجع عُثمانُ رضى الله عنه أتى به رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى الشجرة فبايعه ؛ وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال: إنَّ عُثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله ، فأنا أبايع له ! فضرب يمينه على شِماله .

قال الواقديّ : حدّثني جابر بن سُلَم ، عن صفوان بن عُثان ، قال : فكانت قُرَيش قد أرسلت إلى عبد الله بن أُبَيّ : إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل . وابنُه جالس عنده فقال له ابنُه : يا أَبِتِ ، أُذكِّرك الله أَن تَفْضَحنا في كلّ موطن ؛ تَطوف بالبيت ولم يَطُفْ رسولُ الله ؟ فأبّي ابنُ أُبَيّ وقال : لا أَطوفُ حتى يطوف رسول الله . فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلامُه ذلك فسر به . ورجع حُورَيْطِب بن عبد العُزَّى وسُهَيل بن عمرو ومِكْرَز بن حَفْص إِلى قُرَيش ، فأُخبروهم بما رأوا مِن سرعة أَصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى البيعة ، وما جعلوا له ، فقال أهلُ الرأى منهم : ليس خيرٌ مِن أَن نُصالح محمّدًا على أَن ينصرف عنّا عامَه هذا ويرجعَ قابل، فيقيم ثلاثاً وينحر هَدْيه وينصرف ، ويُقيم ببلدنا ولا يدخل علينا . فأَجمعوا [على] ذلك ، فلمّا أَجمعتْ قُرَيشٌ على الصُّلْح والموادعة بعثوا سُهَيل بن عمرو ومعه حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ومِكْرَز بن حَفص وقالوا: اثتِ محمَّدًا فصالِحْه ، ولْيكنْ في صُلْحك لا يدخل في عامِه هذا ، فواللهِ لا يتحدّثُ العربُ أنَّك دخلتَ علينا عَنْوَةً . فأَتى سُهَيل للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلما رآه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حين طلع قال : أَراد القومُ الضُّلْح . فكلُّم رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم فأطال الكلام ، وتراجعوا ، وترافعت الأصوات وانخفضت .

فحد ثنى يعقوب بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن الحارث ابن عبد الله بن كعب ، قال : سمعتُ أُمَّ عُمارة تقول : إنى لأنظرُ إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلَّم جالساً يومئذ مُترَبِّعاً ، وإِنَّ عبّادَ بن يِشر وَسَلَمة بن أَسلم بن حَريش مُقنَّعان بالحديد، قائمان (۱) على رأس النبيّ صلى الله عليه وسلَّم ، إِذ رَفَع سُهيل بن عمرو صوته قالا: اخفِض من صوتك عند رسول الله ! وسُهيل بارِكُ على رُكبتيه ، رافع صوته كأنى أَنظُر إلى عَلَم (۲) في شفته وإلى أنيابه ، وإنَّ المسلمين لَحَوْل رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم جُلوس .

قالوا: فلما اصطلحوا فلم يبق إلا الكتاب ، وثب عمر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ، ألسنا بالمُسلمين ؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بَلَى ! قال : فعَلام نُعطِى الدَّنيّة فى دِيننا ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أنا عبدُ الله ورسولُه ، ولن أخالف أمرَه ، ولن يُضيّعنى. فلهب عمر إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال بريا أبا بكر ، ألسنا بالمسلمين ؟ فقال : بلى ! فقال عمر : فلِمَ نُعطى الدَّنيّة فى دِيننا ؟ فقال أبو بكر : الزمْ غَرْزَه (٣) ! فإنى أشهدُ أنّه رسولُ الله ، وأنّ الحق ما أمرًا وبعل يردّ على رسول الله ولن يُضيّعه الله ! ولتى عمر مِن القضية أمرًا كبيرًا ، وجعل يردّ على رسول الله صلى الله عليه وسلّم الكلام ويقول : كبيرًا ، وجعل يردّ على الله عليه وسلّم الكلام ويقول : أنا رسولُ الله ولن يُضيّعنى ! قال : فجعل يردّ على النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول : الكلام . قال : يقول أبو عُبَيدة بن الجَرّاح : ألا تسمع يا ابن الخطّاب الكلام . قال : يقول أبو عُبَيدة بن الجَرّاح : ألا تسمع يا ابن الخطّاب رسول الله يقول ما يقول ؟ تعوّذ بالله من الشيطان واتّهِمْ رأيك ! قال عمر رضى الله عنه : فجعلت أتعوّذ بالله من الشيطان واتّهِمْ رأيك ! قال عمر رضى الله عنه : فجعلت أتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حياء ، فما أصابنى رضى الله عنه : فجعلت أتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حياء ، فما أصابنى

اف الأصل: «قائمين ».

<sup>(</sup>٢) العلم: الشق في الشفة العليا . ( الصحاح ، ص ١٩٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أي الزم أمره . والغرز الرحل منزلة الركاب السرج . (شرح أبي ذر ، ص ٣٤١) .

قطُّ شيءٌ مثل ذلك اليوم ، ما زلتُ أصوم وأتصد قمِن الذي صنعت مخافة كلاى الذي تكلَّمت يومئذ . فكان ابنُ عبّاس رضى الله عنه يقول : قال لى عمر في خلافته ، وذكر القضية : ارتبتُ ارتياباً لم أرتبه منذُ أسلمتُ إلاَّ يومئذ ، ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لَخرجت . شم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيرًا ورشدًا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أعلم .

قال أَبو سَعيد الخُدريّ : جلستُ عند عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يومًا ، فذكر القضيَّة فقال : لقد دخلني يومئذِ مِن الشكُّ ، وراجعتُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسدَّم يومثذ مراجعةً ما راجعتُه مثلها قَطُّ. ، ولقد عَتقتُ فيها دخلني يومئذ رِقاباً ، وصمتُ دهرًا ، وإنى لأَذكرُ ما صنعتُ خالياً فيكون أَ كبر همّى ، ثم جعل الله عاقبة القضيّة خيرًا ، فينبغى للعباد أن يَتَّهموا الرأى ؛ واللهِ لقد دخلني يومثل من الشكُّ حتى قلتُ في نفسي : لو كنًّا ماثةً رجل على مِثل رأيي ما دخلنا فيه أبدًا! فلمّا وقَعت القضيّة أسلمَ في الهدنة أَكْثرُ ممَّن كَانَ أَسلم من يوم دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يوم الحُدَيبية ، وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحُدَيبية . وقد كان أصحاب أ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يكرهون الصَّلْح ، لأَنهم خرجوا لا يشكُّون في الفتح لِرُويا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه حلق رأْسَه ، وأنه دخل البيت ، فِأَخِذَ مَفْتَاحِ الكَعْبَةِ ، وعرف مع المُعرِّفين ! فلمَّا رأَوا الصُّلْحَ دخل الناسَ من ذلك أمرٌ عظيمٌ حتى كادوا بهلكون . فبينا الناس على ذلك قد اصطلحوا والكتاب لم يُكتب ، أقبل أبو جندًل بن سُهَيل ، قد أفلت يَرسفُ "في القيد مُتوشِّع السيفِ خَلا له أسفلُ مكَّة ؛ فخرج مِن أسفلها حتى أتى ﴿ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يُكاتب سُهَيلًا ، فرفع سُهَيلٌ رأسَه فإذا

بابنه أبى جَنْدَل ، فقام إليه سهيل فضرب وجهه بغُصْنِ شوكِ وأخذ بلَبَّته وصاح أبو جَنْدُل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أُرَدّ إلى المشركين يفتِنونني في ديني ؟ فزاد المسلمين ذلك شرًّا إلى ما مهم ، وجعلوا يبكون لكلام أَى جَنْدَل . قال : يقول حُويْطِب بن عبد العُزَّى لمِكْر زبن حَفص : ما رأيتُ قوماً قَطُّ. أَشدُّ حُبًّا لمن دخل معهم مِن أصحاب محمَّد لمحمَّد وبعضِهم لبعض ! أما إنى أقولُ لك لا تأخذ مِن محمّد نصفاً أبدًا بعد هذا اليوم ، حتى يدخلها عَنْوةً ! فقال مِكْرَز : أَنا أَرى ذلك . وقال سُهَيل : هذا أُول ما قاضيتُك عليه ، رُدُّوه ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّا لم نقض الكتابَ بعدُ . فقال سُمهَيل : واللهِ لا أُكاتبك على شيءٍ حتى تردُّه إِلى . فرد ه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فكلَّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سُهَيلاً أَن يتركه فأَبي سُهَيل ، فقال مِكْرَز بن حَفص وحُوزيْطِب : يا محمّد ، نحن نُجيره لك . فأَدخلاه فُسطاطاً فأَجاراه ، وكف أبوه عنه . ثم رفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صوته فقال : يا أَبا جَندَل ، اصبر واحتسب ، فإِنَّ الله جاعِلُ لك ولمَنْ معك فرجاً ومَخرَجاً ! إِنَّا قد عقدنا بيننا وبين القوم صُلْحاً ، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عَهْدًا ، وإنَّا لا نَغْدُر ! وعاد عمر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، ألستَ برسولِ الله ؟ قال: بَلَى . قال: ألسنا على الحقّ ؟ قال: بَلَى . قال: أليس عدوُّنا على الباطل؟ قال: بَلَى . قال : فلِمَ نُعطِى الدُّنية في ديننا ؟ قال رسول الله : إني رسولُ الله ، ولن أَعصِيه ولن يُضيِّعني . فانطلق عمر حتى جاء إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال اللنبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال أبو بكر : إنه رسول الله ولن يُعصِيه ولن يُضيِّعه ، ودَعْ عنك ما تَركى يا عمر ! قال عمر : فوثبت إلى أبي جَنْدُلَ أَمشى إِلَى جنبه . وسُمهَيل بن عمرو يدفعه ، وعمر يقول : اصبر ،

يا أَبا جَنْدَل ، فإنما هم المشركون ، وإنما دَمُ أُحدِهم دَمُ كلب ، وإنما هو رجل وأنت رجل ومعك السيف! فرجوتُ أَن يأْخذَ السيفَ ويضرب أباه، فَضَنَّ الرجلُ بِأَبِيهِ . فقال عمر : يا أبا جَنْدَل ، إِنَّ الرجل يقتل أباه في الله ، واللهِ لو أَدر كنا آباءَنا لقتلناهم في الله ، فرجلٌ بِرجلٍ ! قال : وأُقبل أبو جَنْدُل على عمر فقال : مالك لا تقتله أنت ؟ قال عُمر : نهاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسدَّم عن قَتْلِهِ وقَتْلِ غيرِه . قال أَبو جَنْدَل : ما أَنت بـأَحقُّ بطاعة رسول الله منِّي ! وقال عمر ورجالٌ معه مِن أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : يا رسول الله ، ألم تكن حدثتَذا أنك ستدخل المسجد الحرام ، وتـأُخذُ مفتاحَ الكعبة وتُعرّف مع المُعرِّفين ؟ وهَدْيُنا لم يَصِلْ إِلَى البيت ولا نحن ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قلتُ لكم في سفركم هذا ؟ قال عمر : لا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أما إنكم ستدخلونه ، وآخذُ مفتاح الكعبة ، وأحلقُ رأسي ورءُوسَكم ببطن مكَّة ، وأُعرَّف مع المُعرِّفين ! ثم أُقبل على عمر فقال : أنسيتم يومَ أُحُد إِذ تُصعِدون ولا تَلْوُون على أَحدِ وأَنا أَدعوكم في أُخراكم ؟ أُنسيتم يوم الأَحْزاب إِذْ جاءُوكم مِن فوقكم ومن أسفلَ منكم ، وإذ زاغت الأبصارُ وبلغت القلوب الحناجر ؟ أَنسيتم يوم كذا ؟ وجعل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُذكِّرهم أُمورًا \_ أنسيتم يوم كذا ؟ فقال المسلمون : صدق الله ورسولُه يا نبيّ الله ، ما فكّرنا فيما فكَّرتَ فيه ، لأَنت أعلم باللهِ وبأُمرِه منَّا ! فلمَّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عامَ القضيّة وحلق رأسَه قال : هذا الذي وعدتُكم . فلمّا كان يومُ الفتح أَخذ المفتاح فقال : ادعوا لى عمر بن الخطَّاب! فقال : هذا الذي قلتُ لكم . فلمّا كان في حَجّة الوداع بعَرَفَة فقال : أي عمر ، هذا الذي قلتُ لكم ! قال : أَى رسولَ الله ، ما كان فَتْحُ في الإِسلام أعظم

مِن صُلْح الحُدَيبية ! وكان أبو بكر الصدِّيق رضى الله عنه يقول : ما كان فتح في الإسلام أعظم مِن فتح الحُدَيبية ، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمّد وربّه ؛ والعِبادُ يَعْجَلون ، والله تبارك وتعالى لا يَعْجَل كعجلة العِباد حتى تبلغ الأُمورُ ما أراد الله . لقد نظرت إلى سُهيل بن عمرو في حَجّه قائماً عند المَنْحَر يُقرِّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَه ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَه ، وأنظرُ إلى سُهيلِ يلقُطُ مِن شعره ، وأراه يضعه على عينيه ، وأذكر إباءه أن يُحتب بسم الله الرحمن الرحيم ، ويأبي أن يُحتب أن يُحتب الله الذي هداه للإسلام ؛ وصلوات الله وبركاتُه على ني الرّحمة الذي هدانا به مِن الهَلكَة !

فلمّا حضرت الدَّواةُ والصَّحيفةُ بعد طُول الكلام والمراجعة في ابين رسول الله صلى الله عليه وسدَّم وسُهيل بن عمرو ، ولمّا التأمّ الأمرُ وتقارب ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسدَّم رجلاً يكتب الكتاب بينهم ، ودعا أوسَ بن خوْليّ يكتب ، فقال أسهيل : لا يكتب إلَّا أحدُ الرجليْن ، ابنُ عمِّك عَليّ أو عُمْان بن عَفَّان ! فقار النبي صلّى الله عليه وسدَّم عَليًا يكتب ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم : اكتب بسم الله الرحمن الرحم . فقال سُهيل : لا أعرفُ الرحمن ، وسلَّم : اكتب عما نكتب باسمِك اللَّهم . فضاق المسلمون من ذلك وقالوا : هو الرحمن . وقالوا : هو الرحمن . وقالوا : لا تكتب إلّا الرحمن . قال سُهيل : إذًا لا أقاضِيه على شيء . فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسدَّم : اكتب باسمك اللَّهم ! هذا شيء . فقال رسولُ الله من الله عليه وسدَّم : اكتب باسمك اللَّهم ! هذا ما اصطلح عليه رسولُ الله . فقال سُهيل : لو أعلمُ أنَّك رسولُ الله ما خالفتُك ، واتَّبعتُك ، أفترغب عن اسمك واسم أبيك محمّد بن عبد الله ؟ خالفتُك ، واتَّبعتُك ، أفترغب عن اسمك واسم أبيك محمّد بن عبد الله ؟ خالفتُك ، واتَّبعتُك ، أفترغب عن اسمك واسم أبيك محمّد بن عبد الله ؟ فضح المسلمون منها ضَجَّة هي أشد مِن الأولى حتى ارتفعت الأصوات ،

وقام رجالٌ مِن أصحابِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولون : لا نكتب إلَّا محمَّدٌ رسولُ الله !

فحدَّثني ابن أَبِي سَبْرَة ، عن إِسحاق بن عبد الله ، عن أَبي فَرْوَة ، عن واقد بن عمرو ، قال : حدَّثني مَن نظر إلى أُسَيد بن حُضَير وسعد بن عُبادة أَخذا بيد الكاتب فأمسكاها وقالا (١١) : لا تكتب إلَّا محمَّدٌ رسولُ الله ، وإلَّا فالسيفُ بيننا! علامَ نعُطِى هذه الدُّنيَّة في دِيننا؟ فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُخفِّضهم ويُوئ بيدِه إليهم : اسكتوا ! وجعل حُوَيْطِب يتعجّب ممّا يصنعون ، ويُقبل على مِكْرَز بن حَفص ويقول : ما رأيتُ قوماً أَحوطَ لِدِينهم مِن هؤلاءِ القوم! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اكتب باسمك اللَّهم . فنزلت هذه الآية في سُهَيْل حين أَى أَن يُقِرّ بالرحمن : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَّسْمَاءُ الحُسْنَى ﴾ (٢). فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنا محمَّد بن عبد الله ، فاكتب! فكتب: باسد اللهم ، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسُهَيل بن عمرو ، المطلحا على وَضْع الحرب عشرَ سنين ، يَأْمَن فيها الناسُ ويكُفُّ بعضُهم عن بعض ، على أنه لا إسلالَ ولا إغلال (٣) ، وأنَّ بيننا عَيْبةً مَكْفوفة (١)؛ وأنَّه مَن أحب أن يدخل في عهد محمَّد وعقدِه فعل ، وأنه مَن أحب أن يدخل في عهد قُرَيْشِ وعقدِها فعل ؛ وأنه مَن أتى محمّدًا منهم بغير إذن وَلَيَّه ردّه إليه ، وأنه مَن أتى قرَيشاً مِن أصحاب محمَّد لم ترده ؛ وأنَّ محمَّدًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فأمسكها وقال » .

<sup>(</sup>٢) سورة ١٧ الإسراء ١١٠

<sup>(ُ</sup> ٣ ُ) الْإِسلال: السرقة الخفية . والإغلال: الحيافة . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٤١) .

<sup>(</sup> ٤ ) عيبة مكفوفة : هي استعارة ، وإنما يريد تكف عنا ونكف عنك . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٤١) .

يرجع عنًّا عامه هذا بأَصحابِه ، ويدخل علينا قابِلَ في أَصحابه فيُقيم ثلاثاً ، لا يدخل علينا بسلاح إلَّا سلاح المُسافر ، السيوف في القُرُب. شهد أبو بكر بن أبي قُحافة ، وعمر بن الخطَّاب ، وعبد الرحمن بن عَوف ، وسعد بن أبي وَقَّاص ، وعُثْمان بن عَفَّان ، وأبو عُبَيدة بن الجَراح ، ومحمد ابن مَسْلَمَة ، وحُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ، ومِكْرَز بن حَفْص بن الأَّخيف ؛ وكُتب ذلك على صَدْر هذا الكتاب ، فلمّا كُتب الكتابُ قال سُهَيل : يكون عندى ! رتان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بلُّ عندى ! فاختلفا فكتب له نسخةً ، فأَخذَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الكتاب الأَّول وأَخذ سُهَيل نسختَه ، وكان عنده . ووثبت من هناك خُزاعة فقالوا : نحن ندخل في عهد محمّد وعَقْدِه ، ونحن على من وراءنا من قومنا . ووثبت بنو بكر فقالوا: نحن ناخل مغ قُرَيشٍ في عَهْدِها وعَقْدِها ، ونحن على مَن وراءنا مِن قومنا . فقال حُوَيْطِب لسُهَيل : بادأَنا أَخوالُكَ بالعداوة وقد كانوا يستترون منًّا ، قد دخلوا في عهد محمد وعقده ! قال سُهَيل : ما هم إلَّا كغيرهم ، هولاءِ أَقارِبُنا ولَحْمُنا قد دخلوا مع محمّد ، قومٌ اختاروا لأَنفسهم أُمرًا فما نصنعُ بهم ؟ قال حُوَيْطِب : نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر . قال سُهَيل : إِيَّاك أَن تسمع هذا منك بنو بكر ! فإنهم أَهلُ شؤم ، فيقعوا بخُزاعة فيغضب محمّدٌ لِحُلفائه ، فينقض العهد بيننا وبينه . قال حُوَيْطِب : حظوتَ واللهِ أَخوالكَ بكلِّ وجه ! فقال سُمهَيل : ترى أَخوالي أَعزُّ على مِن بني بكر ؟ ولكن واللهِ لا تفعل قُريش شيئاً إِلَّا فعلتُه ، فإذا أعانت بني بكر على خُزاعة فإنما أنا رجلٌ مِن قُريش ، وبنو بكر أقربُ إِلَّ في قدَم النسب ، وإِن كان لِهؤلاء لَخُؤولة ، وبنو بكر مَن قد عرفت ، . لنا منهم مَواطِنُ كلُّها ليست بمحْسَنةِ ، منها يوم عُكاظ. .

قالوا : فلما فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِن الكتاب وانطلق سُهيل بن عمرو وأصحابه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه : قُوموا فانحروا واحلِقُوا ! فلم يُجبّه منهم رجلٌ إلى ذلك ، فقالها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاث مرّات كلّ ذلك يأمرُهم ، فلم يفعل واحدٌ منهم خلك . فانصرف رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم حتى دخل على أمّ سَلَمة زوجته مُغْضَباً شديد الغَضَب ، وكانت معه في سَفَره ذلك ، فاضطجع فقالت : مُغْضَباً شديد الغَضَب ، وكانت معه في سَفَره ذلك ، فاضطجع فقالت : إلى قلتُ للناس انحروا واحْلِقوا وحِلُّوا مرارًا ، فلم يُجبى أحدٌ مِن الناس الله ؛ مِرارًا لا تُجيبيني (١١) . ثم قال : عجباً يا أمّ سَلَمة ! إلى ذلك وهم يسمعون كلامي وينظرون في وجهي ! قالت ، فقات : يا رسول الله ، انْطلِق أنت إلى هَديك فانحره ، فإنَّهم سيَقتدُون بك . قالت : فاضطبع (٢) رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بثوبه .ثم خرج وأخذ الحَرْبَة يَنهِم (٣) هَدْيَه . قالت أمّ سَلَمَة : فكأني أنظرُ إليه حين يهوي بالحَرْبَة إلى البَدَنة وافعاً صوته : بسم الله والله أكبر ! قالت : فما هذا إلّا أن رأوه نحر ، فتواثبوا إلى الهدي ، نفاذ حموا عليه حتى خشيتُ أن يَغُمّ بعضهم بعضاً .

فحد دنى يعقوب بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن الحارث ابن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : فكأنى أنظرُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُضطبِعاً بثوبه والحَرْبة في يدَيْه يَنْحَرُ بها .

حدّثنى مالك بن أنس ، عن أبي الزّبير ، عن جابر ، قال : وأشرك رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بين أصحابه في الهَدْي ، فنحر البَدَنة عن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) أى أخذ ثو به فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وألتى طرفيه على كنفه الأيسر من جهتى صدره . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهم الرجل فاقته إذا زجرها . ( الصحاح ، ص ٢٠٤٧ ) .

سبعة ، وكان الهَدْى سبعين بَدَنة . وكان جمل أبي جَهل قد غنمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ بدر ، فكان المسلمون يغزون عليه المغازي ، وكان قد ضُرب في لِقاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم التي استاق عُيَيْدَة بن حِصْن ، ولقاحه التي كانت بذي الجدر التي كان ساقها العُرنيّون ، وكان جملُ أبي جَهل نَجيباً مَهْرِيًّا (١) كان يَرعى مع الهَدْى ، فشُرد قبل القضيّة فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبي جَهل وعرفوه ، وخرج في أثره عمرو بن عَنَمة (٢) السَّلمي فأبي أن يُعطيه له سُفهاءٌ مِن سفهاءِ مكَّة ، فقال سُهيل بن عمرو: ادفعوه إليه . فأعطوا به مائة ناقة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اولا أنَّا سمَّيناه في الهَدَّى فعلنا . فنُحِر الجمل عن سبعة ، أحدهم أبو بكر، وعمر بن الخطَّاب، وكان ابن المُسَيِّب يقول: كان الهَدْي سبعين ، وكان الناسُ سبعمائة ، وكان كلُّ بَدَنَة عن عشرة . والقولُ الأوَّل أَثبتُ عندنا أنه ستَّ عشرة مائة . قال : وقام طَلْحَةُ بن عُبَيد الله ينحر بَدُنات له ساقها من المدينة ، وعبد الرحمن أيضاً ، وعُمْانُ بن عَفَّان ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُضَطرِباً (٣) في الحِلِّ ، وكان يُصلِّي في الحَرَم . وحَضَره يومئذِ مَن يَسأَلُ مِن لُحوم البُدْن مُعْترًّا(١٤) غير كبير ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعطيهم من لحوم البُدْن وجُلودها . قالت أُم كُرز الكَعبيّة : جئتُ أَسأَلُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مِن لحوم

<sup>(</sup>١) مهرة بن حيدان حى من العرب تنسب إليهم الإبل المهرية . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧) . .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «عمرو بن غتمة » ؛ وما أثبتناه من ابن سعد. (الطبقات ، ج ٢ ، ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أى كانت أبنيته مضروبة في الحل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٤) هوالذي يتعرض السؤال من غير طلب . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٢) .

الهَدْى حين نحر بالحُدَيبية ، فسمعتُه يقول : عن الغلام شاتان مُكافِئتان (١) والجارية شاة . وأكل المسلمون مِن هَدْيهم الذى نحروا يومئذ وأطعموا المساكين ممّن حضرهم ، وكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بعث بعشرين بَدَنَةً لِيتُنحَر عند المَرْوَة وقسم لحمها .

وحدّثنى يَعقوب بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، عن المحارث بن عبد الله ، عن أم عُمارة ، قالت : فأنا أنظرُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم حين فرغ من نَحر البُدْن فدخل قُبّةً له مِن أَدَم حمراء ، فيها الحَلَّاق فحَلَق رأسه ، فأنظرُ إليه قد أُخرجَ رأسه من قُبّته وهو يقول : رَحمَ الله المُحلِّقين ! قيل : يا رسول الله ، والمُقصِّرين! قال : رحم الله المُحلِّقين – ثلاثاً . ثم قال : والمُقصِّرين .

فحد دنی إبراهیم بن یزید ، عن أبی الزّبیر ، عن جابر، قال : وأنا أنظُر إلیه حین حلق رأسه ، ورمی بشعره علی شجرة كانت إلی جنبه من سَمُرة خضراء . قالت أمٌ عُمارة : فجعل الناس یأخذون الشعر مِن فوق الشجرة فیتحاصون (۲)فیه ، وجعلت أزاحم حتی أخلت طاقات من شَعر . فكانت عندها حتی ماتت تُعسَل للمریض . قال : وحلق یومئذ ناس . وقصر آخرون . قالت أمٌ سَلَمَة زوج النبی صلی الله علیه وسلّم : وقصرت یومئذ أطراف شعری . وكانت أمٌ عُمارة تقول : قصرت یومئذ ـ بمِقَمِّ معی ـ الشعر وما شَد .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «مكفأتان » . وشاتان مكافئتان : متساوبتان فى السن . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) تحاصوا: أي اقتسموا. (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٩٨) .

حدّثنى خِراشُ بن هُنكيد . عن أبيه ، قال : كان الذى حلقه خِراش ابن أُمَيّة .

قالوا : قام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُدَيبية بضعة عشر يومًا ، ويُفال عشرين ليلة . فلمّا انصرف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الحُدَيبية نزل بمر الظُّهْران ثم نزل عُسْفان ، فأَرملوا(١١) مِن الزاد ، فشكا الناس إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنهم قد بُلغوا من الجوع \_ وفي الناس ظَهْر \_ [وفالوا]: فننحرُ يا رسول الله وَندُّهُن مِن شُحومه ، ونتَّخذُ من جلوده حذاءً! فأَذِنَ لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأخْبِرَ بذلك عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فجاءً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : يا رسول الله ، لا تَفعلْ فإن يك في الناس بقيّةُ ظَهْرِ يكن أَمثلَ ، واكن ادعُهم بأزوادهم ثم ادْعُ الله كنها . فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالأَنطاع فبُسِطت ، ثم نادى مُناديه : مَن كان عنده بقيَّةٌ من زاد فَلْيَنْشُره على الأنطاع . قال أبو شُرَيح الكَعْبيّ : فلقد رأيتُ مَن يأْتي بالتمرة الواحدة ، وأ كثرُهم لا يأتى بشيء ، ويأتى بالكف من الدقيق ، والكف من السُّويق ، وذلك كلُّه قليل . فلمَّا اجتمعت أزوادُهم وانقطعت مَوادُّهم مشى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليها فدعا فيها بالبركة ، ثم قال : قرَّبوا أوعيتكم ! فجاءُوا بِأُوعيتهم . قال أبو شُريح : فأنا حاضرٌ ، فيأتى الرجل فيأخذ ما شاء مِن الزاد حتى إِنَّ الرجل ليأْخذ ما لا يجد له مَحْمَلًا ؛ ثم أَذَّن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالرحيل ، فلمَّا ارتحلوا مُطِروا ما شاءوا وهم صائفون. فنزل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ونزلوا معه ، فشربوا من الماء ، فقام رسول

<sup>(</sup>١) أرمل القوم: إذا نفد زادهم . ( الصحاح ، ص ١٨١٣).

الله صلى الله عليه وسلم فخطَبهم ، فجاء ثلاثة نَفَر ، فجلس اثنان مع النبى صلى الله عليه وسلم ، وذهب واحد مُعرِضًا ، فاستحيا ، فاستحيا الله منه ، وأمّا الآخر فتاب ، فتاب الله عليه ، وأمّا الثالث فأعرض ، فأعرض الله عنه .

فحدِّ شي مُعاذ بن محمَّد قال ، سمعت شُعبة مولى ابن عبَّاس قال: سمعتُ ابنَ عبّاس يقول ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كنتُ أسيرُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مُنْصَرَفه من الحُدَيبية ، فسأَلتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فلم يُجبني ، ثم سألته فلم يُجبني ، ثم سألته فلم يُجبنى . قال عمر: فقلت: ثكلتْكَ أُمُّك يا عمر! نذرت رسولَ الله ثلاثًا ، كلِّ ذلك لا يُجيبني ! قال : فَحرّ كتُ بعيرى حتى تقدّمتُ الناس ، وخشيتُ أَن يكون نزل في قرآنٌ ، فأخذني ما قَرُب وما بَعُد ، ولِما كنت راجعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحُدَيبية وكراهتي القضيَّة ، فإني لأُسيرُ مَهمومًا مُتقدِّمًا للناس ، فإذا مُنادِ (١) يُنادى : يا عمر بن الخطَّاب! فوقع في نفسي ما الله أعلم ، ثم أقبلت حتى انتهيت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فسلّمتُ فردّ على السلام وهو مسرور ، ثم قال : أُنزلت عليَّ سورةٌ هي أَحبُّ إِلىَّ ممَّا طلعتْ عليه الشمس ؛ فإذا هو يقرأُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (٢). فبَشَّره بمغفرته ، وإتمام نِعْمتِهِ ونَصْرِه ، وطاعةٍ مَن أَطاعَ اللهُ تعالى ، ونِفاق مَن نافق ؛ فأنزل اللهُ على ذلك عشرَ آيات .

وحدَّنني مُجمِّع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن مُجَمِّع بن جارية ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منادي».

<sup>(</sup>٢) سورة ١٨ الفتح ١

لمَّا كنَّا بَضَجْنان راجعين من الحُدَيبية رأيتُ الناسَ يركُفون فإذا هم يقولون: أُنزِلَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم [قرآن] . فركضت مع الناس ، حتى توافينا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم . فإذا هو يقرأ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبينًا ﴾ (١) ، فلما نزل بها جبريل عليه السلام قال : يَهْنِيك يا رسول الله ! فلمًا هنأه جبريلُ هَنأه المسلمون .

وكان ممّا نزل في الحُديبية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قال : قضينا للك قضاء مُبينًا ؛ فالفتح قُريش (٢) ومُوادعتهم ، فهو أعظم الفتح . ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ﴾ (٣) قال : ما كان قبل النبوّة وما تأخّر . لَكَ اللهُ ما تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ ﴾ (٣) قال : ما كان قبل النبوّة وما تأخّر . ﴿وَيُتِمّ قال : قال : ما كان قبل الموت إلى أن تُوفِّى صلى الله عليه وسلّم . ﴿وَيُتِمّ نَغْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ ، بِصُلْح قُريش ؛ ﴿وَيَهْدِيكَ صِراطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ، قال : الحق ؛ ﴿ وينْصُركَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٤) حتى تظهر فلا يكون شِرْك . ﴿ وَيَنْصُركَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٤) حتى تظهر فلا يكون شِرْك . ﴿ وَيَنْصُركَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (٤) ، قال : الطمأنينة ؛ ﴿ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمَواتِ ﴿لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمانِهِمْ ﴾ ، قال : يقينًا وتصديقًا ؛ ﴿ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ . قال عزّ وجلّ : ﴿لِيُدْخِلَ المُومِنِينَ والمُومِنِينَ والمُومِنِينَ عَنْدَ اللهِ فَوْزًا عظِيمًا ﴾ ، يقول : فوزًا لهم أن يغفر لهم سيتًاتِهِم ؛ ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عظِيمًا ﴾ ، يقول : فوزًا لهم أن يغفر لهم سيتًاتِهِم ؛ ﴿ وَيُعَذّبَ المُنافِقِينَ والمُنافِقات والمُشْرِكينَ والمُشْرِكاتِ الظَّانِينَ باللهِ فَوْزًا عظِيمًا ﴾ ، يقول : فوزًا لهم أن يغفر لهم سيتًاتِهِم ؛ ﴿ وَيُعَذّبُ المُنافِقِينَ والمُنافِقات والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكاتِ الظَّانِينَ باللهِ

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ١

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قريشا»

<sup>(</sup>٣) سورة ٨٤ الفتح ٢

<sup>( ؛ )</sup> سورة ١٨ الفتح ٣

<sup>(</sup>ه) سورة ۱۸ الفتح ؛

<sup>(</sup>٦) سورة ٨٤ الفتح ه

ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السُّوءِ ﴾ (١) ، يعنى الذين مرّ عليهم بين مكَّة والمدينة ؛ مِن مُزَينة وجُهَيْنة وبني بَكر ، واستنفرهم إلى التعدّيبية فاعتلُّوا وتَشاغلوا بِأَهليهم وأموالهم . يقول : عليهم ما تمنُّوا وظنُّوا ، وذلك أنهم قالوا : إنما خرج محمَّدٌ في أَكَلَةِ رأْس(٢) ، يَقدَم على قوم مَوْتُورين ، فأَبُوا أَن ينفِروا معه. ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ﴾ (٣) ، قال : شاهدًا عليهم ومُبَشِّرًا لهم بالجنَّة ونذيرًا لهم من النار . ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ ١٤٠ ، قال : تنصروه وتُوقّروه وتُعظُّ وه ؛ ﴿ وتُسَبِّحوهُ بُكْرَةً وأَصِيلًا ﴾ ، قال : تُصلُّوا لله بكرةً وعشيًّا . ﴿ إِنَّ الَّذِين يُبايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبايِعون اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ ﴾(٥) حين دعا رسمولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم إلى بيعة الرِّضوان تحت الشجرة ، فبايعوه يومثذٍ على أَلا يفرُّوا ، ويقال: على الموت ؛ ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِمهِ ﴾ ، يقول : مَن بدّل أو غيّر ما بايع رَسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فإِنَما ذلك على نفسه ، ومن أوفى فإِنَّ له الجنَّة ، ﴿ سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُون مِن الأَعْراب شمغَلَتْنا أَمُوالُنا وَأَهدُونا فاسْتغفِر ْ لنا يَقولون بِأَلْسِنتِهِمْ ما ليْسَ في قُلوبِهِمْ ﴾ (٦) ، قال : هم الذين مَرّ بهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاستنفرهم واستعان بهم في بدايته فتشاغلوا بأهلِيهم وأموالهم ، فلمَّا سَلِمَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجاء إلى المدينة جاءُوه يقولون استغفِر لنا إِباءَنَا أَن بُسِيرِ معك . يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ٣

<sup>(</sup>٢) أي هم قليل . (الصحاح ، ص ١٦٢٤)

<sup>(</sup>٣) سورة ٨٤ الفتح ٨

<sup>( ؛ )</sup> سورة ٨؛ الفتح ٩

<sup>(</sup>ه) سورة ۱۸ الفتح ۱۰

<sup>(</sup>٦) سورة ٤٨ الفتح ١١

قُلوبِهمْ ﴾ ، يقول : سَوَاءٌ عليهم استغفرت لهم أم لم تَستغفِر لهم ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِب الرَّسُولُ وَالمُولِّمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾(١) ، إلى قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ ، قال : قولهم حين مرّ بهم رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم « وإنما محمَّدُ 1 في ] أَكَلَة رأْس ، يخرج إلى قوم مَوْتُورين معِدِّين ، ومحمَّد لا سلاحَ معه ولا عُدَّة " فأَبَوا أَن يَنفِروا ، ﴿ وَزُيِّنَ ذَلْكُ ف قُلُوبِكُمْ ﴾ ، قال : كان يقينًا في قُلوبهم . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ ، يقول : هَلْكَيْ. وقوله: ﴿ سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا . . . ﴾ (٢) إلى آخر الآية . قال : هم الذين تخلَّفوا عنه وأبوا أن ينفروا معه ، هوُّلاءِ العرب من مُزَينة وجُهَينة وبَكر ، لمَّا أَراد رسول الله · صلَّى الله عليه وسلَّم التوجّه إلى خَيْبَر قالوا: نحن نتبعكم . يقول الله عزّ وجلَّ ، ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبدِّلُوا كَلَامَ اللهِ ﴾ . قال : الذي قضى الله أ ، قضى ألا تتبعونا ، وهو كلام الله ، يقال قضاءه . يقول : ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِن الأَعْرابِ ﴾ يعنى هوُّلاء الذين تخلُّفوا عنك في عمرة الحُديبية. ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ (٣) قال: هم فارس والروم؛ ويقال: هَوازن، ويقال: بني حَنيفة يوم اليّمامة؟ ﴿ تُمَاتِدُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوْتِيكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذابًا أَلِيمًا ﴾، قال: إن أبيتم أن تُقاتلوا كما أبيتم أن تخرجوا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى غزوة [ الحُدَيبية] .

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة ٤٨ الفتح ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة ١٨ الفتح ١٦

﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَريضِ حَرجٌ ١١١ ﴿ قال : لمَّا نزلت العورات الثلاث. ﴿ لِيَسْتَعْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١) أُخرجوا العميان والمرضى والعرجان من بيوتهم . فأُنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ لَيْس علَى الأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ ، ويقال : هذا في الغزو .

وحدَّثني محمَّد ومَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، قال : سمعتُ سَعيد بن المُسَيِّب يقول : نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كانوا إذا نَفَروا للغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الزَّمْنَى من ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك رُخْصَةً لهم بِالْإِذِنَ فِي كُلِّ . ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشُّحَرَةِ ﴾ (٣) ، قال : وهي سَمُرة خضراء ؛ ﴿ فَعَلَّمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ ، قال : صِدْقَ نِيَّاتهم . ﴿ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، يعنى الطمأنينة ، وهو بَيْعَة الرِّضوان ؛ ﴿ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ، قال :صُلْح قُرَيش ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها ﴾ (٤) إلى يوم القيامة . وفي قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ (٥) ، قال : فَتْح خيبر ؛ ﴿ وَكُفَّ أَيدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ ، قال : الذين كانوا طافوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم من المشركين رجاء أَنْ يُصيبوا من المسلمين غِرَّة ، فأَسَرَهم أصحابُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَسْرًا ؟ ﴿ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُوَّمِنِينَ ﴾. قال : عِبْرَة (٦) ، صُلْح قُرَيش وحُكْمٌ [لم] يكن فيه سيفٌ ، وكان

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ ألفتح ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة ٢٤ النور ٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة ٤٨ الفتح ١٨

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ١٨ الفتح ١٩

<sup>(</sup> ه ) سورة ٨٤ الفتح ٢٠ ( ٦ ) في الأصل : «قال غيره »

فتحًا عظيمًا . ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ (١) ، قال : فارس والروم ، ويُقال مكَّة . ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الأَدْبَارِ ثُمَّ لا يَجِدُون وَلِيًّا ولا نَصِيرًا ﴾ (٢) ، يقول : او قاتلتْكم قُريش انهزموا ثم ام يكن اهم مِن الله وَلِيٌّ ، يعنى حافظ. ، ولا نَصِير مِن العرب . ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٣) ، قال : قضاءُ الله الذي قضَى ولا تبديل أَنَّ رُسُلَه يظهرون ويَغلِبون . ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١٤) ، قال : كان أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أسروا من المشركين بالحُدَيبية أَسرى ، فكفَّ اللهُ أيدى المسلمين عن قَتْلِهم ؛ ﴿ وَأَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ﴾ ، مَن كَانُوا حُبِسُوا بَمُكَّة ، فَذَلِكُ الظُّفَر . ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مِحِلَّهُ ﴾(٥) ، يقول : حيث لم يصل إلى البيت وحُبِس بالحُدَيبية ؛ ﴿ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوَّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ، يقول : لولا رجال ونسَما مُ مُسْتَضْعَفُون بمكَّة ؛ ﴿ أَنْ تَطَوُّهُمْ ﴾ ، يقول : [أن] تنتلوهم ولا تعرفوهم فيصيبكم من ذلك بلاء عظيم ؛ حيث قتلتم المسلمين وأنتم لا تعلمون ؛ ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا ﴾ ، يقول : او خرجوا من عندهم ؛ ﴿ لَعَدَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، يقول: سَلَّطناكم عليهم بالسيف. ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) سورة ١٨ الفتيح ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة ١٨ الفتح ٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة ١٨ الفتح ٢٣

<sup>(</sup>٤) سورة ١٨ الفتح ٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة ٤٨ الفتح ٢٥

كَفَرُوا فَي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجاهِلِيَّةِ ﴾ (١) حيث أبى سُهَيل بن عمرو أن يكتب «محمدٌ رسولُ الله » وحيثُ أبّى أن يكتب « بسم الله الرحمن الرحيم ». ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى المُومِّمِنِينَ ﴾ ، يقول: بينهم ؛ ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمةَ التَّقْوَى وكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ ، يقول : لا إله إلاَّ الله هم أحقُّ بها وأُولَى من المشركين . ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوبِّيا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرامَ ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ، والفتح القريب صُلْح الحُدَيبية . ودخل رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عمرة القضيَّة فحلَق وحلق معه قومٌ ، وقَصَّر من قصَّر ، ودخل في حَجته ومعه أصحابُه آمِنين لا يَخاف إِلاَّ اللهَ عزَّ وجلَّ . ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلَّامِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا ﴾(٣). قال : يبتغون بذلك الركوع والسجود الفضل من الله والرضوان . ﴿ سِيماهُم في وُجُوهِهم مِنْ أَثَرِ السُّمجُودِ ﴾ ، قال : أثر الخُشوع والتواضع ؛ ﴿ مَثَلُهُمْ في التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ في الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ. فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ﴾ ، فهذا في الإنجيل ، يعني أصحابَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا قليلًا ، ثم ازدادوا ، ثم كثروا ، ثم استغلظوا ، وقال : وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ﴾(1) ، قال : هي مَفصولة بِأَنَّهُمْ آه وَا بِاللَّهُ ورُسُلُهُ يُصِدِّقُونَهُم . قال بعدُ : ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١٠) وفى قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة ٤٨ الفتح ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة ٨٤ الفتح ٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة ٤٨ الفتح ٢٩

<sup>( ﴾ )</sup> سورة ٧٥ ألحديد ١٩

<sup>(</sup>٥) سورة ١٣ ألرعد ٣١

يعنى ما كان فَتْحُ في الإِسلام أَعظم مِن فَتْحِ الحُدَيِبية .

كانت الحربُ قد حَجَزتْ بين الناس وانقطع الكلام ، وإنما كان القتال حيث التقوا ، فلمّا كانت الهُدْنة وضعت الحربُ أوزارَها وآمن الناسُ بعضُهم بعضًا ، فلم يكن أحدُ تكلّم بالإسلام يعقل شيشًا إلاَّ دخل فى الإسلام ، حتى دخل فى تلك الهُدْنة صَناديدُ المشركين الذين يقومون بالشرك وبالحرب عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وأشباهُ لهم ، وإنما كانت الهُدْنة حتى نقضوا العَهْد اثنين وعشرين شهرًا ، دخل فيها مثلُ ما دخل فى الإسلام عبل ذلك وأكثر ، وفشا الإسلام فى كلّ ناحية من نواحى العرب .

ولما قدم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة من الحُديبية أتاه أبو بَصير – وهو عتبة بن أسيد بن جارية (١) حَليف بنى زُهْرة – مُسلمًا ، قد انفلت من قومه فسار على قدَمَيْه سَعْيًا ، فكتب الأَخْنس بن شَريق ، وأَزْهَر ابن عبد عَوف الزُّهريّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتابًا ، وبعثا رجلًا مِن بنى عامر بن لُونّ ، استأجراه بِبَكْر ؛ ابنِ لَبون – وهو خُنيس بن جابر – وخرج مع العامريّ مولى له يقال له كُوثر ، وحملا خُنيس بن جابر على بعير ، وكتبا يذكران الصّلح بينهم ، وأن يَرُدّ إليهم أبا بَصير ، فلمّا بعير ، وكتبا يذكران الصّلح بينهم ، وأن يَرُدّ إليهم أبا بَصير ، فلمّا قدما على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قدما بعد أبى بَصير بثلاثة أيّام قلما خُنيس : يا محمّد ، هذا كتاب ! فدعا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم قدا عرفتَ ما شارطناك عليه ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « وهو أسيد بن حارثة » ؛ وما أثبتناه من البلاذرى يروى عن الواقدى . (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ۲۱۱) .

وأشهدنا بيننا وبينك، مِن رَدِّ مَن قدم عليك مِن أصحابنا ، فابعث إلينا بصاحبنا ، فأمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا بُصير أن يرجع معهم ودفعه إليهما ، فقال أبو بكسير : يا رسول الله ، تُرُدُّني إلى المشركين يَفتِنونني في ديني ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يا أَبا بَصير ، إِنَّا قد أعطينا هوُّلاءِ القومَ ما قد علمتَ ، ، ولا يصلح لنا في ديننا الغَدْر ، و إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لك ولن معك مِن المسلمين فَرَجًّا ومَخْرَجًا . قال أَبو بَصير : يا رسول الله ، تَرُدّني إلى المشركين ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: انطلقْ يا أَبا بَصير ، فإِنَّ الله سيجعل لك مَخْرَجًا . فدفعه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى العامريّ وصاحبه ؛ فخرج معهما ؛ وجعل المسلمون يُسِرّون إلى أَبي بَصير : يا أَبا بَصير ، أَبْشِرْ ! فإنّ الله جاعلُ لك مَخْرَجًا ، والرجلُ يكون َ خيرًا مِن أَلف رجل، فافعل وافعل ! يأمرونه بالذين معه . فخرجوا حتى كانوا بذى الحُلَيفة ـ انتهوا إليها عند صلاة الظُّهر ـ فدخل أبو بَصير مسجد ذي الحُلَيفة فصلّى ركعَتَيْن صلاة المسافر ؟ ومعه زاد له يحمله مِن تمر ، فمال إلى أصل جدار المسجد فوضع زادَه فجعل يتغَدَّى ، وقال لصاحبيه : ادْنُوا فكُلا! فقالا: لا حاجة لنا في طعامك. فقال: ولكن لو دعوتموني إلى طعامكم لأَجبتُكم وأكلتُ معكم . فاستحييا فدَنُوا ووضعا أيديهما في التمر معه ، وقَدَّما سُفْرةً لهما فيها كِسَرٌّ ، فأَكلوا جميعًا ، وآنسهم ، وعلَّق العامِريُّ بسيفيه على حَجَرٍ في الجِدار ، فقال أبو بَصير للعامريّ : يا أخا بني عامر ، ما اسمك ؟ فقال : خُنيس . قال : ابن من ؟ قال : ابن جابر . فقال : يا أبا جابر أصارِمٌ سَيْفُكَ هذا؟ قال : نعم . قال : ناولْنيه أنظر إليه إن شئت ، فذاوله العامري وكان أقرب إلى السيف من أبي بُصير ، فأُخذ

أبو بَصير بقائم السيف، والعامريُّ مُمسكُ بالجَفْن، فعلاه به حتى بَرَد، وخرج كُوثر هارِبًا يعدو نحو المدينة ، وخرج أبو بَصير فى أثره ، فأعجزه حتى سبقه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، يقول أبو بَضير : والله لو أدركتُه لأسلكته طريق صاحبه! فبينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالسٌ فى أصحابه بعد العصر إذْ طلع المولى يعدو ، فلما رآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : هذا رجلٌ قد رأى ذُعْرًا! فأقبل حتى وقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وَيحكُ ، مالكُ ؟ قال : عليه وسلَّم ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وكان الذى حبس أبا بصير قتل صاحبكم صاحبى ، وأفلتُ منه ولم أكدُ ! وكان الذى حبس أبا بصير احتمال سَلَبِهما على بعيرهما ، فلم يبرح مكانَه قائمًا حتى طلع أبو بَصير ، فقال سول الله عليه وسلَّم : وفتُ ذُمَّتُكُ وأدى الله على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال لرسول الله : وفتُ ذُمَّتُكُ وأدى الله عنى ، وقد أسلمتنى بيد العدو ، وقد امتنعتُ بِديني من أن أفتَن ، وتبعيت بينيت عن أن أفتَن ، وتبعيت بينيت في أن أن أفتَن ، وتبعيت بينيت وبال الله عليه وسلَّم ؛ فقال رسول الله عليه وسلَّم : ويَالُ امَّه ، مِحشَّ بينان أن أنه عليه وسلَّم ؛ وقد أسلمتنى بيد العدو ، وقد امتنعتُ بِديني من أن أفتَن ، وتبعيت بينا المول الله عليه وسلَّم : ويَالُ امّه ، مِحشَّ بينان أن أن كذّب بالحق . فقال رسول الله عليه وسلَّم : ويَالُ امّه ، مِحشَّ بينان أن أن أن أنه معه رجال !

وجاء أبو بَصير بسَلَب العامرى خُنيس بن جابر ورَحْلِه وسَيفه ، فقال : خَمِّسُه يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: إنى إذا خمستُه رأونى لم أوف لهم بالذى عاهدتُهم عليه ؛ ولكن شأنك بِسَلَب صاحبِك! وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم لكوْثَر: ترجع به إلى أصحابك. فقال : يا محمد ، وسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم لكوْثَر: ترجع به إلى أصحابك. فقال : يا محمد ، قد أهمّنى نفسى ، مالى به قوة ولا يكان! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أو».

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « محسن حرب » . يقال: حش الحرب إذا أسمرها وهيجها ، تشبيها بإسمار النار . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ) .

لأبي بصير : اذهب حيثُ شئتَ ! فخرج أبو بصير حتى أتى العِيصَ ، فنزل منه ناحيةً على ساحل البحر على طريق عِير قُريش إلى الشام. قال أبو بَصير: فخرجتُ وما معى مِن الزاد إلَّا كَفُّ مِن تمرِ فأَكلتُها ثلاثةَ أَيَّام ، وكنتُ آتى الساحل فأُصيب -يتانًا قد أَلقاها البحرُ فآكلها. وبلغ المسلمين الذين قد حُبِسُوا عِكَّة ، وأرادوا أن يلحقوا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأَبي بَصير «وَيْلُ آمِّهِ ، مِحَشُّ حَرْبِ لو كان له رجال » ، فجعلوا يتسلَّلون إلى أبي بصير . وكان الذي كتب عا قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المسلمين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ؛ فلما جاءَهم كتابٌ عمر فأخبرهم أنه بالساحل على طريق عِير قُرَيشٍ ، فلمَّا ورد عليهم كتاب عمر جعلوا يتسلّلون رجلًا رجلًا حتى انتهوا إلى أبي بَصير فاجتمعوا عنده ، قريب من سبعين رجلًا ، فكانوا قد ضيّقوا على قُريش ، لا يظفَرون بأَحد منهم إِلَّا قتلوه ، ولا تمرّ عِيرٌ إِلَّا اقتطعوها ، حتى أحرقوا قُريشًا ، لقد مر ركب يُريدون الشام معهم ثلاثون بعيرًا ، وكان هذا آخر ما اقتطعوا، لقد أصاب كلُّ رجل منهم، ما قيمتُه ثلاثون دينارًا. فقال بعضُهم : ابعثوا بالخُمُس إلى رسول الله . فقال أبو بَصير : لا يقبله رسولُ الله ؟ قد جئتُ بِسَلَب العامريّ ، فأَبي أَن يقبله ، وقال «إني إذا فعلثُ هذا لم أَفِ لهم بِعَهْدِهم » . وكانوا قد أمَّروا عليهم أبا بَصير ، فكان يُصلِّى بهم ويُفرّضهم (١) ويُجمّعهم ، وهم سامعون لهمطيعون . فلمّا بلغ سُهَيلَ بن عمرو قتلُ أبي بصير العامري اشتد ذلك عليه وقال : والله ما صالحنا محمَّدًا على هذا .

<sup>(</sup>١) أى يفصل الحلالوالحرام والحدود . (لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٧) . ويجمعهم: أى يصلى بهم الجمعة ، ( نسان العرب ج ٩ ، ص ٤١٠ ) .

قالت قُريش: قد برىء محمّد منه ، قد أمكن صاحبكم فقتله بالطريق ، فما على محمّد في هذا ؟ فقال سُهيل: قد والله عرفتُ أنّ محمّداً قد أوفَى ، وما أوتينا إلّا مِن قِبَل الرَّسولين . قال : فأسند ظهره إلى الكعبة وقال : والله ، لا أؤخّر ظهرى حتى يُودَى هذا الرجل . قال أبو سُفيان : إنّ هذا لهو السَّفه ! والله لا يُودَى ! ثلاناً . وأنّى (۱) قُريش تكيه ، وإنما بعثته بنو زُهرة ؟ فقال سُهيل : قد والله صدقت ، ما دينه ولا على بنى زهرة ، وهم بعثوه ولا يُخرج دينه غيرهم قصرة (۱) ؛ لأنّ القاتل منهم ، فهم أولى مَن عَقله . فقال الأَخنس : والله لا نكيه ، ما قتلنا ولا أمرنا بقتله ، قتله رجل مُخالف لديننا مُتّبع لِمحمد فأرسلوا إلى محمّد يديه . قال أبو سُفيان : لا ، ما على محمّد دية ولا غُرْم ؟ فل منه . فقال الأَخنس : إنْ وَدَتْه قُريشٌ كلّها كانت زُهرة بطناً (۱) من قُريش منه . فقال الأُخنس : إنْ وَدَتْه قُريشٌ كلّها كانت زُهرة بطناً (۱) من قُريش منه . فيم من الله صلى الله عليه وسِلم عام الفتح . فقال مَوْهَب بن رياح ، فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسِلم عام الفتح . فقال مَوْهَب بن رياح ، فيما قال رسول الله عبنى زُهرة ، وما أراد أن يُغرمهم من الدية :

أَتَانَى عن سُهَيلٍ ذَرْوُ قُولٍ لِيُوقِظَى وما بى مِنْ رُقَادِ فإنْ كنت العِتَابَ تُرِيدُ مِنِّى فما بينى وبَينكَ مِن بِعَادِ مَنَى تغيرْ قَناتَى لا تجدنى ضعيف الرّائي في الكُرَبِ الشِّدادِ مُسَى تغيرْ قَناتَى لا تجدنى ضعيف الرّائي في الكُرَبِ الشِّدادِ يُسامى الأَّكْرمينَ بعِزِّ قَوْمٍ هم الرائس المُقَدَّمُ في العِبَادِ يُسامى الأَّكْرمينَ بعِزِّ قَوْمٍ هم الرائس المُقَدَّمُ في العِبَادِ يُسامى الأَّكْرمينَ بعِزِّ قَوْمٍ هم الرائس المُقَدَّمُ في العِبَادِ يُسامى المُقَدَّمُ في العِبَادِ الله بن أَلَى عُبيدة ، وسمعتُهم يُثبتونها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأبي ».

<sup>. (</sup> المان العرب ، ج  $\gamma$  ، ص  $\gamma$  ) .

٠ (٣) في الأصل: « بطن » .

فلما بلغ أبو بَصير من قُرَيش ما بلغ من الغيظ. بعثت قُريشُ رجلًا ، وكتبت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتابًا يسأَلُونه بِأَرحامِهم: ألا تُدخل أبا بَصير وأصحابَه . فلا حاجة كنا بهم ؟ وكتب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أَبي بَصير أَنْ يَقْدُم بأصحابه معه ؛ فجاءه الكتاب وهو بموت ، فجعل يقرأ وهو عوت ، فمات وهو في يديه . فقبَره أصحابُه هناك وصلُّوا عليه ، وبنوا على قبره مسجدًا ، وأقبل أصحابُه إلى المدينة وهم سبعون رجلًا ، فيهم الوليد بن الوليد بن المُغيرة . فلمَّا دخل الحَرَّةَ عَشَر فانقطعت إصْبعه فربكطها وهو يقول:

هَلْ أَنتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وف سَبيلِ اللهِ ما لَقِيتِ · فدخل المدينة فمات بها. فقالت أمُّ سَلَمَة : يا رسول الله ، ايذن لي أبكي على الوليد. قال: ابكي عليه! قال: فجمعت النساء وصنعت لهن (١) طعامًا، فكان ممّا ظهر من بكائها:

ا عَيْنُ فَابِكِي لِلوَلي لِهِ بنِ الوليدِ بنِ المُغيرَةُ مِثْلُ الوَليدِ بنِ الوَلي لِ أَبِي الوَليد كَفي العَشِيرهُ فحدَّثني ابنُ أبي الزِّناد ، عن أبيه ، قال : لما سمع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم تَرداد الوليد قال : ما اتخذوا الوليدَ إلاَّ حَنانًا .

وقالوا : لا نَعلَم قُرشيَّةً خَرجتٌ بين أَبَويها مُسلمةً مهاجرةً إِلى الله إِلاًّ أُمَّ كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط، كانت تُحدّث تقول: كنتُ أُخرِجُ إلى ﴿ بادية لنا بها أهلى فأُقِيمُ فيهم الثلاثَ والأُربع ، وهي من ناحية التَّنْعِم – أَوْ عَالَتَ بِالحَصْحَاصِ(٢) \_ ثم أَرجمُ إلى أَهلي فلا يُنكرون ذَهابي ، حتى أَجمعتُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « لهم » . (٢) ويروى أيضاً « الحصاص » ، وهو موضع بالحجاز . (معجم ما استعجم ، ص ٢٨٩) .

السير ، فخرجتُ يومًا من مكَّة كأنى أُريد البادية التي كنتُ فيها ، فلمَّا رجع مَن تَبِعني خرجتُ حتى انتهيتُ إلى الطريق ، فإذا رجلٌ من خُزاعة فقال : أين تُريدين ؟ فقلت : حاجتي ؛ فما مسأَلتُك ومَن أنت ؛ فقال : رجلٌ مِن خُزاعة . فلمَّا ذكر خُزاعة اطمأننت إليه ؛ لدخول خُزاعة في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعَمَّدهِ ، فقلتُ : إنى امرأةٌ من قُريشِ أُريد اللُّحوقَ برسول الله . ولا عِلمَ لى بالطريق . فقال : أَهْلُ الليل والنهار(١) ، أَنا صاحِبُكِ حتى أُورِدكِ المدينة . ثم جاءني ببعيرِ فركبتُه ، فكان يقود بي البعير ، لا واللهِ ما يُكلِّمني كلمةً ، حتى إذا أناخ البعير تَنحّي عني ، فإذا نزلتُ جاء إلى البعير فقيده في الشجرة وتُنحَّى عني (٢) في الشجرة ، حتى [إذا] كان الرَّواحُ جَذَع (١٣) البعيرَ فقرَّبه وولَّى عنى ، فإذا ركبتُه أَخذ برأسه فلم يلتفت وراءه حتى ننزل ؛ فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة ، فجزاه الله خيرًا مِن صاحب ! فكانت تقول : نِعْمَ الحيُّ خُزاعة ! قالت : فدخلتُ على أُمَّ سَلَمَة زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا مُنْتقبة فما عرفتني حتى انتسبتُ ، وكشفتُ النَّقاب فالتزمتني وقالت : هاجرت إلى الله وإلى رسوله ؟ فقلت : نعم ، وأَنا أَخافُ أَن يَرُدُّني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى المشركين كما رَدّ غيرى مِن الرجال؛ أبا جَنْدل بن سُهيل، وأبا بصير، وحالُ الرجالِ يا أمَّ سَلَمة ليس كحال النساء ؛ والقومُ مُصبِّحيٌّ ، قد طالتْ غيبتي عنهم اليوم

<sup>(</sup>١) ربما أراد بذلك : نحن أهل الليل والنهار ، العارفون بمسالك الطريق ليلا ونهارا .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: «تنحى إلى ».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «خدع » . وجدع البعير : حبسه على غير علف . (القاموس المحيط ، ج ٣ . ص١١).

ثمانية أيّام منذ فارقتُهم ، فهم يبحثون قدْر ما كنت أغيب ثم يطلبونني . فإن لم يجدوني رحلوا إلى فساروا ثلاقًا . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أمّ سَلَمة خبر أمّ كُلثوم ، فرحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وقالت أمّ كُلثوم : يا رسول الله . إنى فررت بديني إليك فامنعني ولا تردّني إليهم يفتنوني ويعذّبوني ، فلا صَبْر ني على العذاب ، إنما أنا امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف ؛ وقد رأيتُك رددت رجلين إلى المشركين حتى امتنع أحدُهما . وأنا امرأة ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنّ الله نقض العهد في النساء . وأنزل الله فيهن «المتحنة ، وحكم في ذلك بحكم رضوه كلّهم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يرد من جاء مِن الرجال ، ولا يَرد من جاء مِن النساء . وقدم أخواها مِن الغد ، الوليد وعمارة الرجال ، ولا يرد من جاءه مِن النساء . وقدم أخواها مِن الغد ، الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي مُعيط . فقالا : يا محمد . ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه . فقال : قد نقض الله أ فانصر فا .

فحد أن محمّد بن عبد الله ، عن الزّهريّ ، قال : دخلتُ على عُروة بن الزّبير وهو يكتب إلى هُنيد صاحب الوليد بن عبد الملك . وكان كتب يسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِناتُ مُهَاجِراتِ فَامْتَحِنُوهُنّ ﴾ (١) ، فكتب إليه : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صالح قُرينشًا يوم الحُدَيبية على أن يرد إليهم مَن جاء بغير إذْن وَليّه ، فكان يَرُد الرجال ، فلمّا هاجر النساء أبنى الله ذلك أن يرد هنّ إذا امْتُحِن بِمِحْنَة الإسلام ، فزعمت أنها جاءت راغبة فيه ، وأمره أن يَرد صَدُقاتِهن بِمِحْنَة الإسلام ، فزعمت أنها جاءت راغبة فيه ، وأمره أن يَرد صَدُقاتِهن بِمِحْنَة الإسلام ، فزعمت أنها جاءت راغبة فيه ، وأمره أن يَرد صَدُقاتِهن

<sup>(</sup>١) سورة ٢٠ المتحنة ١٠

إليهم (١) إِن احْتَبَسن عنهم (٢) ، وأَن يَرُدُوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم (١) إِنْ فعلوا . فقال : ﴿ وَلْيَسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ (٤) وصبّحها أَخواها مِن الغدا٥) فطلَباها . فأبَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَرُدُّها إليهم ، فرجعا إلى مكَّة . وأُخبرا قُريشًا . فلم يبعثوا في ذلك أَخدًا ، ورَضُوا بأن تُحبَس النساء ﴿ وَلْيَدْرَءَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ واللَّهُ عَلَيمٌ حَكَمٌ ﴾ ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ نَهِي ءُ مِنَأَزُواجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَت أَزْواجُهُمْ مِثلَ ما أَنْفَقُوا ﴾ (٦) . قال : فإن فات أحبًا منهم أهلُه إلى الكفَّار ، فإن أتتكم امرأة منهم فأصبتم فعوضوهم ممًّا أصبتم صَداقَ المرأة التي أتتكم؛ فأَما المؤمنون فأَقرّوا بحُكْم الله . وأبي المشركون أن يُقرّوا بذلك . وأن ما ذاب (٧) للمشركين على المسلمين مِن صَداق مَن هاجر مِن أَزواج المشركين . ﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ﴾ مِن مال المشركين في أيديكم. ولسنا نعلم امرأةً من المسلمين فاتت زوجَها باللُّحوقِ بالمشركين بعد إيمانها ، ولكنه حُكْم حَكَم اللهُ به لأَمر كان . واللهُ عليمٌ حكيم . ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكوافر ﴾ (٨) . يعني من غير أهل الكتاب. فطلَّق عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه زينبَ بنت أَني أُمَيّة . فتزوّجها مُعاوية بن أَني سُفيان ، وطلَّق عمر

<sup>(</sup>١) أى إلى رجالهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إن احتبسوا عنهم »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وأن يرد عليهم مثل الذى يرد عليهم » ، وما أثبتناه من ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) سورة ٦٠ الممتحنة ١٠

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « من الرد » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٢٠ المتحنة ١١

<sup>(</sup>٧) ذاب: أى وجب. (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥).

<sup>(</sup>٨) سورة ٦٠ المتحنة ١٠

أَيضًا بنت جَرْول الخُزاعيّة ، فتَزوَّجها أبو جَهْم بن حُذَيفة ، وطلَّق عِيَاضُ ابن غَنْم الفِهْرَى أُمَّ الحَكَم بنت أبي سُفيان يومئذ ، فتزوّجها عبدُ الله بن عُشمان الثَّقَ في فولدت له عبد الرحمن بن أُمَّ الحَكَم .

## غزوة خَيْبَر ١١)

حدَّثنا أَبو عمر محمّد بن العّباس بن محمّد بن زكريا بن حَيّويْه لفظًا . سنة سبع وسبعين وتُلشمائة . قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب ابن عيسى بن أبي حَيَّة ، قال : حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن شُعجاع الثُّلجي "، قال : حدثنا أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن واقد الواقدي ، قال: حدثني محمّد بن عبد الله ، وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي ، وعبد الله بن جعفر ، وابن ألى سبْرة ، وابن ألى حبيبة ، وعبد الرحمن ابن عبد العزيز ، ومحمد بن صالح ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ، وعائد ابن يحيى . وعبد الحميد بن جَعفر ، ويحيى بن عبد الله بن ألى قتادة ، وأُسامة بن زيد اللَّيتي ، وأبو مَعْشَر ، ومُعاذ بن محمَّد ، وإبراهيم بن جعفر ، ويونس ويعقوب ابنا محمَّد الظُّفَريَّان ، ويعقوب بن محمَّد بن أَلَى صَعْصعَة ، وسعيد بن أبي زيد بن المُعَلَّى الزُّرَقيّ ، ورَبيعة بن عُثمان ، ومحمّد بن يعقوب ، وعبد الله بن يزيد ، وعبد الملك وعبد الرحمن ابنا محمّد بن أبي بكر ، ومَعْمَر بن راشد ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة ؛ فكلُّ قد حدَّثني مِن حدّيث خَيْبَر بطائفة ، وبعضهم أوعى له من بعض ، وغير مولاء المُسمَّين قد حدَّثني من حديث خيبر ، فكتبت ما حدَّثوني .

<sup>(</sup>١) خيبر ؛ عل ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٤٩٥) .

قالوا : قدم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة مِن الحُدَيبية في ذي الحجّة تمامَ سنة ستّ (١) ، فأقام بالمدينة بقيّة ذي الحجّة والمحرم ، وخرج ف صفر سنة سبع \_ ويقال خرج لهلال ربيع الأُوّل \_ إِلى خَيْبَر. وأمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بالتهيَّة المغزو فهم مُجدِّون ، وتجلُّب مَن حولَه يغزون معه ، وجاءه المُخلَّفون يُريدون أنيخرجوا معه رجاء الغنيمة ، فقالوا : نخرج معك ! وقد كانوا تَخلُّ فوا عنه في غزوة الحُدّيبية ، وأرجفوا بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبالمسلمين ، فقالوا : نخرج معك إلى خَيْبر . إنها ريف الحجاز طعامًا وَوَدَكًا(٢) وأموالًا . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تخرجوا معي إلاَّ راغبين في الجهاد ، فأما الغنيمة فلا . وبعث مُناديًّا فنادى : لا يخرجن معنا إلاَّ راغبٌ في الجهاد ، فأمَّا الْغنيمة فلا ! فلمَّا تجهّز الناس إلى خَيْبُر شقّ ذلك على يهود المدينة الذين هم مُوادعون ارسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعرفوا أنهم إذا دخلوا خَيْبَر أَهلك الله خَيْبَر كما أَهلك بني قَيْنُقاع والنَّضِير وقُرَيْظَة. قال : فلما تجهَّزنا لم يبقَ أحدُّ من يهود المدينة له على أُحدِ من المسلمين حَقٌّ إِلَّا لَزِمَه ، وكان لأَبِي الشَّحْم اليهوديّ عند عبد الله بن أبي حدرك الأسلميّ خمسة دراهم في شعير أخذه لأهله، فلزمه ، فقال : أَجِّلْني فإني أَرجو أَن أَقدَم عليك فأَقضيك حقَّك إِن شاءَ الله ، إِنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وعد نبيَّه خَيْبَر أَن يُغنِّمه إِيَّاها . وكان عبد الله بن أبي حَدْرد ممّن شَهِدَ الحُدَيبية ، فقال : يا أَبا الشَّحْم ، إِنا نَخرُج إِلى ريف الحجاز في الطعام والأموال . فقال أبو الشَّمحْم حسدًا وبغيًّا: تَحسِبُ أَنَّ قِتال خَيْبُر مثل ما تلقُّونه من الأعراب؟ فيها والتوراةِ عشرةُ آلافِ مُقاتل!

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تمام سنة ست سنين ».

<sup>(</sup>٢) الودك : هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٢٠٢ ) .

قال ابن أبي حدر : أي عدو الله ! تُخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا ؟ والله لأرفعنك إلى رسول الله ! فقلت : يا رسول الله ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي ؟ وأخبرته بما قال أبو الشّخم . فأسكت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسلّم ولم يرجع إليه شيئًا ، إلّا أنى رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حرّك شفتيه بشيء لم أسمعه ، فقال اليهودي : يا أبا القاسم ، هذا قد ظلمني وحبسني بحقي وأخذ طعامي ! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أعطِه حقّه . قال عبد الله : فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم ، وطلبت بقيّة حقه فقضيته ، ولبست ثوبي الآخر ، وكانت على عمامة فاستدفأت (١) بها . وأعطاني سَلَمَة بن أسلم ثوبًا آخر ، فخرجت في ثوبين مع المسلمين ، ونفَلني الله خيرًا ، وغنمت أمرأة بينها وبين أبي الشّعثم قرابة فبعتها منه عال .

وجاء أبو عَبس بن جبر فقال : يا رسول الله ، ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شُقيقة سُنبُلانية ، (٢) فباعها بثمانية دراهم ، فابتاع تمرًا بدرهمين لِزاده وترك لأهله نفقة درهمين ، وابتاع بُرْدَة بأربعة دراهم . فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق خَيْبَر في ليلة مُقمرة إِذْ أبصر برجل يسير أمامه ، عليه شي يبرق في القمر كأنه في الشمس وعليه بَيْضة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في القمر كأنه في الشمس وعليه بَيْضة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «استدمرت».

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : «شقيقة سيلانية » ، والشقيقة : تصغير شقة وهى جنس من الثياب . وسنبلانية : أى سابغة الطول ، سنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه ، والنون زائدة ، ويحتمل أن يكون منسوبا إلى موضع . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤، ٢٣١) .

أدرِكُوه! [قال] : فأدركونى فحبسونى ، وأخذى ما تقدم وما تأخّر ، وظننت أنه قد نزل فى أمرٌ من السماء ، فجعلت أتذكّر ما فعلت حتى لحقنى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : مالك تقدُم الناسَ لا تسيرُ معهم ؟ قلتُ : يا رسول الله ، إنَّ ناقتى نَجيبة . قال : فأين الشّقيْقة التى كسوتُك ؟ فقلت : بعتُها بثمانية دراهم ، فتزوّدت بدرهمين تمرًا ، وتركتُ لأهلى نفقة درهمين ، واشتردتُ بردةً بأربعة دراهم . فضحك رسولُ الله صلّى نفقة درهمين ، واشتردتُ بردةً بأربعة دراهم . فضحك رسولُ الله صلّى نفسى بيده لئن سلمتم وعشتم قليلًا ليكثرنَّ زادُ كم ، وليكثرنَّ ما تتركون نفسى بيده لئن سلمتم وعشتم قليلًا ليكثرنَّ زادُ كم ، وليكثرنَّ ما تتركون الأهليكم ، ولتكثرنَّ دراهمكم وعبيدُكم ، وما ذاك بخير لكم ! قال أبو عبس : فكان والله ما قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم .

واستخلف رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم على المدينة سِباع بن عُرْفُطَة الغِفاريّ . قال أبو هُريرة رضى الله عنه : قدمنا المدينة ونحن ثمانون بيتًا مِن دَوْس ، فقال قائل : رسول الله بخَيْبَر وهو قادمٌ عليكم . فقلتُ : لا أسمعُ به ينزل مكانًا أبدًا إلاّ جِئْتُه . فتحمّلنا حتى جِئناه بخَيْبَر فنجده قد فتح النّطاة وهو مُحاصِرٌ أهل الكتيبة ، فأقمنا حتى فتح الله علينا . وكنّا قدمنا المدينة فصلينا الصبح خلف سِباع بن عُرْفُطة بالمدينة ، فقراً في الركعة الأولى سورة مَرْيَم وفي الآخرة : ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّينَ ﴾ (١) ، فلمّا قرأ ﴿ إذا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (١) ، فلمّا قرأ ﴿ إذا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (١) قلت : تركتُ عَمِّى بالسراة له مِكْيالان ، مكيال

<sup>(</sup>١) سورة ٨٣ المطففين ١

<sup>(</sup>٢) سورة ٨٣ المطففين ٢ ا

يُطفّن به ومكيال يَتَبخّس به (١). ويقال: استخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أَبا ذرّ ، والثبت عندنا سِباع بن عُرْفُطَة .

وكانت يهود خَيْبَر لا يظنُّون أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يغزوهم لِمَنَعَتهم وحُصونهم وسلاحهم وعَدَدِهم ؛ كانوا يخرجون كلّ يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفًا ثم يقولون : محمّد يغزونا ؟ هَيْهاتَ ! هَيْهاتَ ! وكان مَن كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تَجهّز النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر: ما أمنعَ واللهِ خيبر منكم! لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أنتصلوا إِليهم ؛ حصون شامخات في ذُرَى الجبال ، والما عُ فيها واتن (٢) ، إِنَّ بخَيْبَر لأَلْفَ دارع، ما كانت أسدُّ وعَطَفان يمتنعون من العرب قاطبة للا بهم ، فأنتم تُطيقون خَيْبَر ؟ فجعلوا يُوحون بذلك إلى أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقول أَصحابُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : قد وعدها اللهُ نبيَّه أَن يُغنَّمه إيّاها. فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم ، فعَمَّى اللهُ عليهم مخرجَه إلاًّ بالظن حتى نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بسماحاتهم ليلًا. وكانوا قد اختلفوا فيما بينهم حيث أحسّوا بمسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأشار عليهم التحارث أبو زَينب اليهودي بأن يُعسكروا خارجًا من حصونهم ويبرزوا له ، فإِنى قد رأيتُ مَن سار إليه من الحصون ، لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حُكْمِه ، ومنهم مَن سُبِي ومنهم مَن قُتِل صَبْرًا . فقالت اليهود : إن حصوننا هذه ليست مثل تلك ، هذه حصون منيعة في

<sup>(</sup>١) تبخس: أي نقص . (القاموس المحيط - ج ٢ ، ص ١٩٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : «وانق » ؛ والتصحيح هو ما يقتضيه السياق . ووتن الماء وغيره : أى دام و لم ينقطع . ( الصحاح ، ص ٢٢١٢ ) .

ذُرك الجبال . فخالفوه وثبتوا في حصونهم ، فلمَّا صبّحهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وعاينوه أيقنوا بالهلكة .

فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المدينة فسلك ثنية الوداع، ثم أخذ على الزّغابة ، ثم على نَقْمَى ، ثم سلك المُسْتَناخ ، ثم كَبَس الوطيح (١) ، ومعهم دليلان مِن أَشْجع يقال لأحدهما حُسَيل بن خارجة ، والآخر عبد الله بن نعيم ، خرج على عَصَر (٢) وبه مسجد ، ثم على الصَّهْباء (٣) . فلمّا كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مسيره قال لعامر بن سِنان : انزِلُ يا ابن الأَكْوَع فخُذْ لنا مِن هَناتِك (١). فاقتحم عامر عن راحلته ، ثم ارتجز برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول :

اللَّهِمَّ لَولا أَنتَ ما اهتديْنا (٥) ولا تصدَّقْنا ولا صَليْنا فَأَلْقِيَنْ سَكينةً (٦) علينا وَثُبِّتِ الأَقدامَ إِنْ لاقيْنا إِنَّا إِذَا صِيحَ بنا أَتينا وبالصِّياحِ عَوَّلوا عَلَيْن

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يرحمك الله! فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه: وَجَبت واللهِ يا رسول الله! فقال رجل من القوم: لولا متّعتَنا [به] يا رسول الله! فاستُشهد عامر يوم خَيْبَر. فكان سَلَمَة بن

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «ثم كبس الوطه». وكبس دار فلان : أغار عليها . ( الصحاح ، ص ٩٦٦ ) . والوطبح : من أعظم حصون خيبر ، سمى بوطيح بن مازن . ( وفاء الوفا ، ج٢ ، ص ٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عصر : جبل بين المدينة ووادى الفرع . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) الصهباء : موضع بينه وبين خيبر روحة . (معجم البلَّدان ، ج ه ، ، ص ٤٠١) .

<sup>(</sup>٤) من هناتك : أَى من كلمانك أو من أراجيزك ، وهي جمع هنة . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٥٦).

<sup>(</sup> ه ) هكذا فى الأصل . وانظر لتصويب الوزن صحيح مسلم ( ص ١٤٢٨ ) ، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ( ج ٢ ، ص ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) السكينة منا الوقار والتئبث . ( سرح أبي ذر ، ص ٣٤٤) .

الأَ كوع يقول: لما كنا دون خَيْبَر نظرت إلى ظَبي حاقف (١) في ظل شجرة ، فأ تفرّد له بسهم فأرميه فلم يصنع سهمى شيئًا ، وأذعر الظّبْى فيلحقنى عامر ففوق له السهم فوضع السهم في جنب الظّبى ، وينقطع وتر القوس فيعلق رِصَافُه بجنبه ، فلم يُخلّصه إلّا بعد شدّ . ووقع في نفسي يومئن طيرة ورجوت له الشهادة فبصرت رجلًا من اليهود فيصيب نفسه فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعبد الله بن رواحة : ألا تُحرّك بنا الركب ! فنزل عبد الله عن راحلته فقال :

واللهِ لولا أنتَ ما اهتكديْنا ولا تصدّقْنا ولا صَلَّينا فأَنْزِلَنْ سَكينةً علينا وَثبِّت الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنا والمشركونَ قد بَغَوْا علينا

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اللّهمّ ارحمْه! فقال عمر رضى الله عنه: وَجَبت يا رسول الله. قال الواقديّ: قُتِل يوم مُؤْتة شهيدًا.

قالوا: وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى الصّهباء فصلى بها العصر ثم دعا بالأَطعمة فلم يُوْتَ إلا بالسّويق والتمر ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأكلوا معه ، ثم قام إلى المغرب فصلى بالناس ولم يتوضّا ، ثم صلى العشاء بالناس ، ثم دعا بالأَدلاء فجاء حُسَيل بن خارجة الأَشْجَعيّ ، وعبد الله بن نُعيم الأَشْجَعيّ . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم حُسَيل : امضِ أَمامنا حتى تأخذنا صُدور الأودية ، حتى نأتى خيبر من يحسيل وبين الشام ، فأحول بينهم وبين الشام وبين حُلفائهم مِن غَطفان . فقال حسيل : أنا أَسلكُ بك . فانتهى به إلى موضع له طُرُق ، فقال ل : فقال ك

<sup>(</sup>١) ظبى حاقف : رايض فى حقف من الرمل ؛ والحقف: المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير ، أو المستطيل المشرف . ( الة موس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ) .

يا رسول الله ، إِنَّ لها طُرُقًا يُوْتَى منها كلّها ، فقال رسول الله صلَّى لله عليه وسلَّم يُحب الفأل الحسن وسلَّم : سَمُّها لى! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُحب الفأل الحسن والاسيم الحسن ، ويكره الطيرة والاسم القبيح . فقال الدليل : لها طريق يقال لها شاش . قال : يقال لها حَزَن . قال : لا تَسلكُها ! قال : لها طريق يقال لها شاش . قال : لا تَسلكُها ! قال : لا تَسلكُها ! قال الله عمر بن لا تَسلكُها ! قال : لها طريق يقال الله ! قال : الخطّاب رضى الله عنه : ما رأيت كالليلة أسماء أقبح ! سمِّ لرسول الله ! قال : لها طريق واحدة لم يبق غيرها . فقال عمر : سمِّها . قال : اسمها مَرْحَب . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نعم اسلكُها ! قال عمر : ألا سمّيت هذا الطريق أوّل مرة !

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم عَبّاد بن بِشر فى فوارس طليعة ، فأخذ عينًا لليهود مِن أَشْجَع فقال : مَن (١) أَنت؟ قال : باغ أَبتنى أَبعِرة ضَلّت لى ، أَنا على أَثرِها. قال له عَبّاد : أَلَك عِلْم بخُيبُر؟ قال : عَهْدى بها حديث ، فيم تسالّنى عنه ؟ قال : عن اليهود. قال : نعم، كان كِنانة بن أَبى الحُقيق وهُوْدَة بن قيس ساروا فى حُلفائهم مِن غَطفان ، فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة ، فجاعوا مُعدّين مويّدين (١) بالكُراع والسلاح يقودُهم عُتبة بن بدر ، ودخلوا معهم فى حُصونهم ، وفيها عشرة الاف مقاتل ، وهم أهل الحُصون التى لا تُرام ، وسلاح وطعام كثير لو حُصروا لسنين لكَفاهم ، وماء واتن يشربون فى حُصونهم ، ما أرى لأَحد بهم طاقة . فرفع عبّاد بن بِشر السوط. فضربه ضربات وقال : ما أنت إلا عين لهم ، اصدُقى وإلا ضربت عنقك! فقال الأَعرابي : أَفتوُمّنى على أَن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما أنت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مودين » .

أصدقك ؟ قال عبّاد : نعم . فقال الأعرابي : القوم مرعوبون منكم خائفون وَجِلُونَ لِمَا قد صنعتم بمَن كان بيَرْرب من اليهود ، وإِن يهود يَثْرِب بعثوا ابن عمَّ لى وجدوه بالمدينة ، قد قدم بسلعة يبيعها ، فبعثوه إلى كِنانة بن أَبِي الحُقَيق يُخبرونه (١) بِقِلْتكم وقِلَّة خيلكم وسلاحكم. [ويقولون له]: فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم ، فإنَّه لميكنَّ قومًا يُحسنون القتال! وقُرَيش والعرب قد سُرّوا بمسيره إليكم لِما يعلمون مِن مَوادِّكم وكثرةِ عددكم وسلاحكم وَجَودة حُصونكم! وقد تتابعت قُريش وغيرُهم ممَّن يَهوَى هوى محمّه ، تقول قُريش: إِنَّ حَيْبرتظهر! ويقول آخرون: يظهر محمّد ، فإِن ظَفِرَ محمّد فهو ذُلّ الدهر! قال الأعرائي : وأنا أسمعُ كلّ هذا ، فقال لي كِنانة : اذهب ، مُعترِضًا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك ، واحْزُرْهم لنا ، وادْنُ منهم كالسائل لهم ما تَقوى به ، ثم أَلْقِ إليهم كثرة عددِنا ومادّتنا فإنهم لن يدَعوا سُوَّالك ، وعجِّل الرجعة إلينا بعنبرهم . فأتَّىبه عَبَّادُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فقال عمر بن الخطَّاب : اضرب عنقه . قال عَباد :جعلتُ له الأَمان . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أمسِكه معك يا عَبَّاد ! فأُوثق رباطًا . فلمّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبُر عرض عليه الإسلام وقاِل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنى داعيك ثلاثًا، فإن لم تُسلم لم يخرج الحبلُ عن عنقك إِلَّا صَمَدًا! فأُسلم الأَعرابيّ ، وخرج الدليل يسير برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى انتهى به ، فيسلك بين حياض والسَّرير (٢) ، فاتَّبع صدورَ الأُودية حتى هَبط. به الخَرَصَة (٣) ، ثم نهض به حتى سلك بين الشُّقّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يخبروه » .

<sup>(</sup>٢) السرير : الوادى الأدنى بخيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الخرصة : حصن من حصون خيبر . (السيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ١٥٨) .

والنَّطاة . ولما أشرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على خَيْبر قال لأُصحا به : قِفُوا ! ثم قال : قُولوا : اللَّهمَّ ربَّ السموات السبع وما أَظَلَّت ، وربَّ الأَرضين السبع وما أَقلَّتْ ، وربِّ الرياح وما ذَرَتْ ، فإنَّا نسأَلك خير َ هذه القرية ، وخير أهلِها ، وخير ما فيها ، ونَعوذُ بك مِن شرّها وشرّ ما فيها . ثم قال : ادخلوا على بركة الله! فسار حتى انتهى إلى المنزلة ، وعرّس بها ساعةً من الليل ، وكان اليهود يقومون كلُّ ليلة قبل الفجر فيتلبِّسون السلاح ويصفُّون الكتائب ، وهم عشرة آلاف مقاتل . وكان كِنانة بن أبي الحُقيق قد حرج فى ركب إلى غَطَفان يدعوهم إلى نصرهم ، ولهم نصف تمر خَيْبَر سنةً ؛ وذلك أَنه بلغهم أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سائرٌ إليهم . وكان رجلٌ من بني فَزارة حليفٌ لهم قدم بسلعة إلى المدينة فباعها ، ثم رجع فقدم عليهم فقال : تركتُ محمدًا يُعبّىءُ أصحابَه إليكم . فبعثوا [إلى] حلفائهم من غَطَفان ، فخرج كِنانة بن أبي الحُقيق في أربعة عشر رجلًا من اليهود يدعوهم إلى نصرهم ، والهم نِصْفُ تمرِ خَيْبَر سنةً . فلمَّا نزل رسول الله صبَّى الله عليه وسلَّم بساحتهم لم يتحرَّكوا تلك الليلة ، ولم يَصِحْ لهم ديك حتى طلعت الشمس ، فأصبحوا وأفثادتهم تخفق ، وفتحوا حُصونَهم معهم المساحي والكرازين والمكاتل(١)، فلمَّا نظروا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد نزل بساحتهم قالوا: محمَّد والخَميس (٢)! فَولُّوا هاربين حتى رجعوا

<sup>(</sup>۱) المساحى : جمع مسحاة ، وهى المجرفة من الحديد . والكرازين : جمع كرزن وهو الفأس . والمكاتل : جمع مكتل وهو الزبيل الكبير ، قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاً . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ؛ ج ٤ ، ص ٨ ، ١٤) .

<sup>(</sup>٢) الحميس: الجيش. (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٦٦).

إلى حصونهم . وجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم يقول : اللهُ أَكبر ! خُربت خَيْبَر! إِنَّا إِذَا نزلنا بساحة قوم فساء صباحُ المُنذَرين . ولما انتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى المنزلة جعل مسجدًا فصلَّى إليه من آخر الليل نافلةً . فثارت راحلتُه تجرّ زمامَها ، فأدر كت توجّه إلى الصخرة لا تُريد تر كَب . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: دَعُوها فإنها مأمورة! حتى بركت عند الصخرة ، فتحوّل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصخرة ، وأمر برحْلِه فَحُطَّ. ، وأمر الناسَ بالتحوّل إليها ، ثم ابتني رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم عليها مسجدًا . فهو مسجدهم اليوم . فلمَّا أصبح جاءه الحُبابُ ابن المُنْذِر بن الجَموح فقال : يا رسول الله صلّى الله عليك ، إنك نزلت منزلك هذا ، فإن كان عن أمر أُمِرت به فلا نتكلُّمُ فيه ، وإن كان الرأْيُ تكلُّمْنا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: بل هو الرأى. فقال: يا رسول الله ، دنوت من الحصن ونزلت بين ظهرى النخل والنَّزِّ (١) ، مع أنَّ أَهلَ النَّطاة لي بهم معرفة ، ليس قوم أبعد مَدَّى منهم ؛ ولا أعدلَ منهم ، وهم مرتفعون علينا . وهو أسرعُ لانحطاط. نَبْلِهم ، مع أني لا آمنُ مِن بياتهم يدخلون في خَمَر (٢) النخل ؛ تَحوّل يا رسول الله إلى موضع برىء من النّز ومن الوَباء ، نجعل الحرّة بيننا وبينهم حتى لا ينالنا نبلُهم . ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسدًّم: نُقاتِلهم هذا اليوم. ودعا رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) النز : ما بتحلب من الأرض من الماء . (الصحاح ، ص ٨٩٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « جمر » ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . والحمر بالتحريك: كل ما سترك من شجر أو بناه أو غيره . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ) .

وسلَّم محمَّد بن مَسْلَمَة فقال : انظر لنا منزلا بعيدًا مِن حصونهم بريئًا(١) من الوباء ، نأمنُ فيه بَياتَهم . فطاف محمّد حتى انتهى إلى الرَّجيع (٢) ، ثم رجع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ليلًا فقال : وجدت لك منزلًا . فقال رسول ا لله صلَّى الله عليه وسلَّم : على بركة الله . وقاتل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومه ذلك إلى الليل يُقاتل أَهلَ النَّطاة ، يُقاتلها مِن أَسفلها . وحشَدت اليهود ينومئذ ، فقال له الحُباب: لو تَحوّلتَ يا رسول الله ! فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم : إذا أمسينا إن شاء الله تُحوّلنا . وجَعلتْ نبلُ اليهود تُخالط. عسكرَ المسلمين وتُجاوزه ، وجعل المسلمون يلقطون نبلَهم شم يُردُّونها عليهم. فلما أمسى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تَحوّل ، وأمر الناس فتحوّلوا إلى الرَّجيع ، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يغدو بالمسلمين على راياتهم ، وكان شِعارهم : يَا مَنْسُور أُمِتْ ! فقال له الحُباب بن المُنْذِر : يَا رَسُولُ الله ، إِنَّ اليهودَ تَرَى النخل أَحبُّ إليهم من أبكار أولادهم ، فاقطع نخلَهم . فأَمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقطع النخل ، ووقع المسلمون في قطعها حتى أُسرعوا (٣) في القطع ، فجاءه أبو بكر فقال : يا رسول الله ، إنّ الله عزّ وجلّ قدوعد كم خَيْبَر، وهو مُنْجزّ ما وعدك، فلا تَقطع النخل. فأمر فنادى منادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَنَهَى عن قطع النخل.

وحدّثنى محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : رأيتُ نخلًا بخَيْبر في النّطاة مُقطّعةً ، فكان ذلك ممّا قطع أصحابُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «برئ ».

<sup>(</sup>٢) الرجيع : وأد قرب خيبر . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣١٥) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « أشرعوا » .

وحدثني أُسامة بن زيد اللَّيثيُّ ، عن جعفر بن محمود بن محمَّد بن مَسْلَمَة قال : قطع المسلمون في النَّطاة أربعمائة عِذْق . ولم تُقطَعُ في غير النّطاة

فكان محمّد بن مسْلَمَة ينظر إلى صَوْر (١١) من كَبيس . قال : أنا قطعت هذا الصُّور بيدى حتى سمعت بلالًا ينادى عزمةً من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يُقطَع النخل! فأمسكنا . قال : وكان محمود بن مُسْلَمَة يقاتل مع المسلمين يومئذٍ ، وكان يومًا صائفًا شديدَ الحرّ ، وهو أوّل يوم قاتل فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أهل النَّطاة وبها بدأ . فلمَّا اشتد الحرّ على محمود وعليه أداتُه كاملةً جلس تحت حصن ناعِم يبتغي فَينَّه . وهو أُوَّلُ حصن بـدأ بـه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، ولا يـظنّ محمود أنَّ فيه أحدًا من المقاتلة . إنما ظنّ أنّ فيه أثاثًا ومتاعًا \_ وناعم يهود يّ . وله حصون ذوات عدد فكان هذا منها \_ فدّلي عليه مَرْحَب رحّى فأصاب رأسه . فه سمت البَيْضة رأسه حتى سقطت جلْدَة جبينه على وجهه . وأُتى به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . فردّ الجلْدَة فرجعت كما كانت ، وعَصَبها رسولُ الله صلِّي الله عليه وسلَّم بثوب. فلمَّا أَمسى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم تحوّل إلى الرَّجيع وخاف على أصحابه البيات . فضرب عسكرَه هناك وبات فيه ، وكان مُقامه بالرَّجيع سبعة أيَّام ، يغدو كلُّ يوم بالسلمين على راياتهم مُتسلَّحين ويترك العسكربالرَّجيع، ويستخلف عليه عُثمان بن عَفَّان رضي الله عنه ، ويقاتل أهلَ النَّطاة يومَه إلى الليل ، ثم إذا أُمسى رجع إلى الرَّجيع. وكان قاتل أَوَّلَ يوم من أَسفل النَّطاة ، ثم عاد بعدُ فقاتلهم من أعلاها حتى ( ) الصور : النخل الصغار أو المجتمع . والكبيس : ضرب من النمر . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ،

س ۲٤٥،۷۳) .

فتح الله عليه. وكان مَن جُرِح من المسلمين حُمِل إلى المعسكر فدُووى ، وإن كان به انطلاق انطلق إلى معسكر النبيّ صلى الله عليه وسلّم . وكان أول يوم قاتلوا فيه جُرِح من المسلمين خمسون رجلًا مِن نَبلهم ، فكانوا يُداوون من الجراح . ويقال :إنّ قومًا شكوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وباء المنزل فأمرَهم بالنحول إلى الرّجيع ، وفدموا خيبر على شمرة خضراء وهي وَبِئَةٌ وخيمة ، بالنحول إلى الرّجيع ، وفدموا خيبر على شمرة خضراء وهي وَبِئَةٌ وخيمة ، فأكلوا من تلك الثّمرة ، وأهمد تنهم الحُمّى ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : قرّسوا (١) الماء في الشّنان ، فإذا كان بين الأذانين فاحدُروا الماء في الله . ففعلوا فكا أن بين الأذانين فاحدُروا الماء الله . ففعلوا فكا أن أنشِطُوا مِن عقال . عقال .

وكان كعب بن مالك يُحدّث : إِنَّ رجلًا من اليهود من أهل النَّطاة نادانا بعد ليل ونحن بالرَّجيع : أنا آمنُ وأُبلّغكم ؟ قلنا : نعم . قال : فابتدرناه فكنتُ أوّل من سبق إليه فقلتُ : من (١) أنت؟ فقال : رجلٌ من اليهود . فأدخلناه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال اليهوديّ : يا أبا القاسم : تُومِّنيّ وأهلى على أن أدلَّك على عَورة من عورات اليهود ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم . فكلَّه على عَورة اليهود . قال : فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه تلك الساعة فحضَّهم على الجهاد ، وخَبَّرهم أنَّ اليهود قد أسلمها حُلفاؤها وهربوا ، وأنها قد تجادلتْ واختلفوا بينهم . قال اليهود قد أسلمها حُلفاؤها وهربوا ، وأنها قد تجادلتْ واختلفوا بينهم . قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قرصوا » . و قرس : صب . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الحدر : الحط من علو إلى أسفل . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نشطوا من العقل » . وما أثبتناه أفصح كما ذكر ابن الأثير . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ه ١٤) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ما».

كعب : فغدونا عليهم فظفَّرنا اللهُ بهم . فلم يكن فى النَّطاة شى عُغير الذُّرية فلما انتهينا إلى الشِّق وجدنا فيه ذريّة . فدفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلما انتهينا إلى الشِّق وجدنا فيه ذريّة . فدفعها إليه فرأيته أُخذ بيد امراً ق حسناء.

قالوا : وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُناوب بين أصحابه في حراسة الليل في مُقامه بالرَّجيع سبعة أيّام. فلمَّا كانت الليلة السادسة مِن السبع استعمل عمر بن الخطَّاب على العسكر ، فطاف عمر بأُصحابه حول العسكر وفرَّقهم أو فرّق منهم ، فأتى برجل من اليهود في جوف الليل فأمر به عمر أن يُضرَب عنقُه ، فقال اليهودي : اذهب في إلى نبيّكم حتى أكلُّمه ، فأمسكه عمر وانتهى به إلى باب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فرجده يُصلّى، فسمع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلامَ عمر فسلَّم وأدخله عليه . ودخل عمر باليهودي . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لليهودي : ما وراءك ومن أنت (١)؛ فقال اليهوديّ : تُؤهنيّ يا أبا القاسم وأصدُقك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: نعم . فقال اليهوديّ : خرجتُ من حصن النَّطاة من عند قوم ليس لهم نظام . تركتُهم يتسلَّلون مِن الحصن في هذه الليلة . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فأين يذهبون؟ قال :إلى أذلَّ ممَّا كانوا فيه ، إلى الشقّ ، وقد رُعِبوا منك حتى إِنَّ أَفتَدتهم لَتخفق . وهذا حصن اليهود فيه السلاحُ والطعام والوَدَك ، وفيه آلة حصونهم التي كانوا يقاتلون بها بعضُهم بعضًا ، قد غيَّبُوا ذلك في بيتٍ من حصونهم تحت الأرض. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « وما أنت » .

وما هو ؟ قال : منجنيق مُفكّكة ودبّابتان وسلاح مِن دروع وَبيْضِ وسيوف ، فإذا دخلت الحصن غدًا وأنت تدخله . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إن شاء الله . قال اليهوديّ : إن شاء الله أوقفك عليه ، فإنه لا يعرفه أحدّ من اليهودغيرى . وأخرى ! قيل : ما هي ؟ قال : تستخرجه ، ثم أنصب المنجنيق على حصن الشّق ، وتدخل الرجال تحت الدبّابتين فيحفرون الحصن فتفتحه مِن يومك ، وكذلك تفعل بمحصن الكتيبة . فقال عمر : يا رسول الله ، إنى أحسبُه قد صَدَق . قال اليهودي : يا أبا القاسم ، احقين دي . فال : أنت آمِن . قال : ولى زوجة في حِصْن النّزار فهَبْها لى . قال : مي لك . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما لليهود حوّلوا ذراريّهم مِن النّطاة ؟ فال : جرّدوها للمُقاتِلة ، وحَولوا الذراريّ إلى الشق والكتيبة .

قالوا: ثم دعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الإسلام ، فقال: أنظر في أيّامًا ، فلما أصبح رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم غدا بالمسلمين إلى النّطاة . ففتح الله الحصن ، واستخرج ما كان قال اليهودي فيه ، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بالمنجنيق أن تُصلَح وتُنصَب على الشّق على حصن النّزار ، فهيّئوا ، فما رموا عليها بحجرحتى فتح الله عليهم حصن النّزار . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين انتهى إليه حَصَب الحصن فساخ في الأرض حتى أخذ أهله أخذًا ، وأخرجت وجته ، يقال لها نُفيلة ، فدفَعها إليه . فلما فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الوطيح وسلالِم أسلم اليهودي ، ثم خرج فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الوطيح وسلالِم أسلم اليهودي ، ثم خرج عن خيبَر فلم يُسمَع له بذكر ، وكان اسمه سِماك. وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين انتهى إلى حصن ناعِم في النّطاة وصَفّ أصحابَه نهى عن عليه وسلّم حين انتهى إلى حصن ناعِم في النّطاة وصَفّ أصحابَه نهى عن

القتال حتى يأذن لهم ، فعمد رجلٌ مِن أَشْجع فحمل على يهودي ، وحمل عليه مَرْحب فقتله . فقال الناس : يا رسول الله ، استُشهد فلان ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أبعد ما نهيت عن القتال ؟ فقالوا: نعم. فأُمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مُناديًا فنادى : لا تَحِلُّ الجنَّةُ لعاص . ثم أَذن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في القتال وحُثَّ عليه ، ووطَّن المسلمون أَنفسَهم على القتال . وكان يَسار الحَبَشيّ - عبدٌ أسود (١) لعامر اليهوديّ - في غنم مولاه ، فلما رأى أهل خَيْبَر يتحصّنون ويقاتلون سألهم ، فقالوا : نُقاتل هذا الذي يزعم أنه نبيّ . قال : فوقَعَتْ تلك الكلمة في نفسه ، فأقبل بغنمه يَسموقُها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : يا محمَّد ، ما تقول ؟ ما تدعو إليه ؟ قال : أُدعو إلى الإِسلام ، فاشْهَدْ أَن لا إِله إِلَّا الله وأَنى رسول الله . قال : فما لى ؟ قال : الجنَّة إِن تُبَتَّ على ذلك . قال : فأسلم . وقال : إِنَّ غنمي هذه وديعة. فقال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : أخرجْها من العسكر ثم صِحْ بها وارمِها بحصيات ، فإنّ الله عزّ وجلّ سيودِّي عنك أمانتك . ففعل العبد فخرجت الغنم إلى سيّدها ، وعلم اليهوديّ أنَّ عبدَه قد أَسلم . ووعظ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم الناسَ وفرق بينهم الرايات ، وكانت ثلاث رايات ، ولم تكن راية قبل يوم خَيْبر ، إنما كانت الألوية ، وكانت راية النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم السوداء مِنْ بُرْد لعائشة، تُدْعَى العُقَاب، ولواوُّه أبيض، ودفع رايةً إلى عَلَي عليه السلام ، ورايةً إلى الحُباب بن المُنْذِر ، وراية إلى سعد بن عُبادة ، فخرج عَليٌّ عليه السلام بالراية وتبعه العبد الأَّسود فقاتل حتى قُتِل ، فاحتُمِل فأُدخِل خِباءً مِن أُخبية العسكر ، فاطَّلع رسولُ الله صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبداً أسوداً».

وسلَّم في الخباء فقال : لقد كرم الله مذا العبد الأَسود وساقَه إلى خَيْبَر ، وكان الإسلام من نفسه حقًّا ، قد رأيت عندرأسه زوجتين من الحُور العين.

قالوا: وكان رجل من بني مُرَّة يقال له أبو شُيكم يقول: أنا في الجيش الذين كانوا مع عُيَيْنَة من غَطَفان ؛ أقبلَ مَدَد اليهود ، فنزلنا بنخَيْبر ولم ندخل حصنًا . فأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله عُيَينة بن حِصن وهو رأسُ غطَفان وقائدهم أن ارجع بمن معك ولك نِصْفُ تمر خَيْبَر هذه السنة . إنّ الله قد وَعَدَى خَيْبر. فقال عُيَيْنة: لستُ بمُسلم حُلفائي وجيراني. فأقمنا فبينا نحن على ذلك مع عُيَيْنة إذ سمعنا صائحًا ، لا ندرى من السماء أو من الأرض : أَهلَكم ، أَهلَكم بحيفاء (١) \_ صِيح ثلاثة \_ فإنكم قد خُولِفتم إليهم! ويقال: إنه لمَّا سار كِنانة بن أبي الحُقَيق فيهم حلفوا معه. وارتأ سهم عُينةُ بن حِصن وهم أربعةُ آلاف ، فدخلوا مع اليهود في حصون النَّطاة قبل قدوم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بثلاثة أيام ، فلمَّا قدم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبر أرسل إليهم سعد بن عُبادة وهم في الحصن ، فلمَّا انتهى سعدُ إلى الحصن ناداهم : إنى أُريد أَن أُكلِّم عُييْنة بن حِصن . فأراد عُيَيْنةُ أَن يُدخله الحصنَ فقال مَرْحَب : لا تُدْخِلْه فيرى خَلَل حِصْنِنا ويعرف نواحيه التي يُوتَى منها ، ولكن تخرج إليه. فقال عُييننة : لقد أحببت أَن يدخل فيرى حصانته ويرى عددًا كثيرًا . فأَني مَرْحَب أَن يُدخله ، فخرج عُيكنة إلى باب الحصن . فقال سعد : إنّ رسول الله أرسلني إليك يقول : إنَّ الله قد وعدني خَيْبَر فارجعوا وكُفُّوا . فإن ظهرنا عليها فلكم تَمْرُ خَيبَر سنةً . فقال عُيينة : إنا واللهِ ما كنا لنُسلم حلفاءنا لشيء ، وإنا لَنعلم ما لك

<sup>(</sup>۱) و بقال. حفياه، كما ذكر السمهودى، وهو موضع قرب المدبنة . ( وفاء الوفا ، ج ۲ ، ص ۲۹۲ ) .

ولمن معك بما ها هنا طاقَة ، هوُّلاءِ قومٌ أَهلُ حصونِ مَنيعة ، ورجالِ عددهم كثير ، وسلاح . إن أقمت هلكت ومن معك ، وإن أردت القتال عجلوا عليك بالرجال والسلاح . ولا واللهِ ، ما هوُّلاءِ كقُريش، قوم ساروا إليك ، إن أصابوا غِرة منك فذاك الذي أرادوا وإلا انصرفوا ، وهوُّلاء يُماكرونك الحرب ويُطاولونك حتى تمَلَّهم . فقال سعد بن عُبادة : أشهدُ لَيحضرنَّك في حصنك هذا حتى تعللبَ الذي كنّا عرضنا عليك ، فلا نُعطيك إلّا السيف ، وقد رأيت يا عُيننة من قد حللنا بساحته من يهود يَشْرب ، كيف مُزّقوا كلَّ مُمزّق! فرجع سعد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فأخبرَه بما قال . وقال سعد: يا رسول الله ، إِنَّ الله مُنجزُّ لك ما وعدك ومُظهرٌ دِينَه ، فلاتُعطِ. هذا لأَعرابيَّ تمرةً واحدة ، يا رسول الله ، لئن أخذه السيفُ لَيُسلمنَّهم وليهربنَّ إلى بلاده كما فعل ذلك قبل اليوم في الخَنْدق. فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه أن يوجَّهوا إلى حصنهم الذي فيه غَطَفان ، وذلك عشيةٌ وهم في حِصْن ناعِم ، فنادى مُنادى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أصبِحوا على راياتكم عند حصن ناعِم الذي فيه غَطَفان . قال : فرُعبوا من ذلك يومَهم وليلتّهم ، فلمّا كان بعد هذه من تلك الليلة سمعوا صائحًا يصيح ، لا يدرون مِن السماء أو من الأرض: يا معشر غطفان ، أهلكم أهلكم ! الغَوْثَ ، الغَوْثَ بحيفاء -صِيح ثلاثة \_ لا تُرْبَةَ ولا مال ! قال : فخرجت غَطَفان على الصَّعْب والذَّلول ، وكان أمرًا صنعه الله عز وجل لنبيه . فلمّا أصبحوا أخبِر كِنانة بن أبي الحُقَيق وهو في الكتيبة بانصرافهم ، فسُقط. في يديه (١١) ، وذَلَّ وأيقن بِالهَلِكَةِ وِقَالَ : كُنًّا مِن هُوِّلاءِ الأَّعْرابِ في بِاطل ، إِنَّا سِرْنَا فيهم فوعدونا النصر وغرّونا ، ولَعَمْرى لولا ما وعدونا مِن نصرهم ما نابذنا محمّدًا بالحرب ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في أيديه».

ولم نحْفَظ كلامَ سَلام بن أَبي الحُقَيق إذ قال : لا تستنصروا بهولًا الأعراب أَبدًا فإِنَّا قد بلوناهم. وجَلَبهم لنصر بني قُرَيْظَة ثم غرّوهم. فلم نَرَ عندهم وفاءً لنا ، وقد سار فيهم حُيني بن أَخْطَب وجعلوا يطلبون الصلح من محمّد ، ثم زحف محمَّد إلى بني قُرَيْظَة وانكشفت غَطَفان راجعةً إلى أَهلها .

قالوا: فلمَّا انتهى الغَطَفانيُّون إلى أهلهم بحَيفاء وجدوا أهلهم على حالهم فقالوا: هل راعكم شيء ؟ قالوا: لا والله . فقالوا: لقد ظننا أنكم قد غَنِمتم ، فما نَرَى معكم غنيمةً ولا خَيْرًا! فقال عُيينة لأَصحابه: هذا واللهِ من مكاثد محمَّد وأصحابِه ، خَدَعنا واللهِ ! فقال له الحارث بن عَوف : بأَّى ّ شيء ؟ قال عُيَيْنة : إِنَّا في حِصْنِ النَّطاة بعد هَدْأَة (١) إذ سمعنا صائحًا يصيح ، لا ندرى من السماء أو من الأرض: أهلَكم أهلكم بحَيفاء \_ صِيح ثلاثةً \_ فلا تُرْبَةَ ولا مال! قال الحارث بن عَوف: يا عُيَينة ، واللهِ لقد غبرت (٢) إِن انتفعت . واللهِ إِنَّ الذي سمعت لَمن السماء ! واللهِ لَيظهرن محمَّد على مَن ناوأه ، حتى لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد . فأقام عُيينة أيّامًا في أهله ثم دعا أصحابَه المخروج إلى نصر اليهود ، فجاءه الحارث بن عَوف فقال : يا عُيينة أَطِعْني وأقِمْ في منزلك ودّعْ نصرَ اليهود ، مع أني لا أراك ترجع إلى خَيْبَر إِلَّا وقد فتحها محمَّد ولا آمنُ عليك . فأَى عُيَيْنَة أَن يقبل قُولَه وقال : لا أُسلمُ حُلَفاتَى لشيءٍ . ولمَّا ولَّى عُيينةُ إِلَى أَهله هجم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الحصون حِصْنًا حِصْنًا ، فلقد انتهَى رسولُ الله صلَّى الله ، عليه وسلَّم إلى حِصْن ناعِم ومعه المسلمون ، وحصون ناعِم عِدة ، فرمَت ، اليهودُ يومئذ بالنَّبل، وترّس أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه [وسلَّم عن رسول

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بعد هده » ، والتصحيح هو ما يقتضيه السياق . والهدأة . أول الليل إلى ثلثه .

<sup>(</sup> القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣ ) . ( ٢ ) أي بقيت . ( الصحاح ، ص ٧٦٥ ) .

الله ] ، وعلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ دِرْعان ومِغْفَرٌ وَبَيْضَة ، وهوعلى فرسٍ يقال له الظُّرِب (١) ، في يده قَناةٌ وتُرْس ، وأصحابُه مُحدِقون به ، . وقد كان دفع لواءه إلى رجلٍ من أصحابه من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئًا ، ثم دفعه إلى آخر فرجع ولم يصنع شيئًا ، ودفع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لواءَ الأَّنصار إلى رجلٍ منهم ، فخرج ورجع وام يعمل شيئًا ، فحثٌ رسُوكُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم المسلمين ، وساات كتائبُ اليهود ، أمامَهم الحارثُ أبو زَينب يقدُم اليهود يَهُدّ الأَرضَ هَدًّا ، فأُقبل صاحبُ رايةِ الأنصار فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى الحِصْن فدخلوه ، وخرج أسير اليهودي يقدُم أصحابه معه عاديتُه (٢) . وكشف راية أصحاب الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في موقفه ، ووجد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في نفسه حِدّةً شديدة ، وقد ذكر لهم الذي وعدهم الله ، فأمسى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَهمومًا ، وقد كان سعدُ بن عُبادة رَجَع مجروحًا وجعل يستبطئ أصحابه ، وجعل صاحب راية المهاجرين يستبطئ أُصحابه ويقول : أَنتَم ، وأَنتَم ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ اليهود جاءهم الشيطان فقال لهم: إنّ محمّدًا يقاتلكم على أموالكم! نادوهم : قولوا لا إِله إِلَّا الله ، ثم قد أُحرزتم بذلك أموالكم ودماء كم ، وحِسا بُكم على الله . فنادوهم بذلك فنادت اليهود: إنَّا لا نفعل ولا نترك عهدَ موسى والتوراةُ بيننا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لأُعطينٌ الراية غدًا رجلًا يُحبِّه اللهُ ورسولُه ، يفتح الله على يديه، ليس بفرَّار، أَبشِرْ يا محمّد بن مَسْلَمَة غدًا ، إِنْ شاءَ الله يُقتَل قاتلُ أَخيك وتُولّى عادية اليهود.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطرف».

<sup>(</sup> ٢ ) عاديته : أي الذين يعدون على أرجلهم . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٤) .

فلمّا أصبح أرسل إلى عَلىّ بن أبى طالب عليه السلام وهو أرْمَد . فقال : ما أبصِرُ سَهلًا ولا جَبلًا . قال : فذهب إليه فقال : افتح عينيك . ففتحهما فتفل فيهما . قال عَلى عليه السلام : فما رمدت حتى الساعة . ثم دفع إليه اللواء ، ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصر ، فكان أوّل من خرج إليهم الحارث أخو مَرْحَب في عاديتِه . فانكشف المسلمون وَثبت عَلى عليه السلام فاضطربا ضربات فقتله عَلى عليه السلام ، ورجع أصحاب الحارث إلى الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقوا عليهم ، فرجع المسلمون إلى موضعهم ، وخرج مَرْحَب وهو يقول :

قد عَلِمتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِي السلاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ أَنَّى مَرْحَبُ أَحيانًا وحِينًا أُضْرَبُ

فحمل عَلى عليه السلام فقطّره (١) على الباب وفتح الباب ، وكان للحِصن بابان .

وحدّثنى ابن أبى سَبْرة ،عن خالد بن رَباح ، عن شيوخ من بنى ساعدة قالوا : قتل أبو دُجانة الحارث أبا زَينب ، وكان يومثذ مُعلِماً بعمامة حمراء ، والحارث مُعلِم فوق مِغْفَره ، وياسِر وأسير وعامر مُعلِمين .

حدّثى ابن أبي سَبْرَة ، عن عمرو بن أبي عمرو ، قال : نزلت بأريحا زمن سُلَيمان بن عبد الملك فإذا حَى من اليهود ، وإذا رجل يهدِج مِن الكِبَر . فقال : ممن أنتم ؟ فقلنا : من الحِجاز . فقال اليهودي : وَاشُوقاه إلى الحِجاز ! أنا ابن الحارث اليهودي فارس خيابِر ، قَتَلَه يوم خَيْبَر رجل من أصحاب محمد يُقال له أبو دُجانة يوم نزل محمّد خَيْبَر ، وكنّا ممن أجلى عمر بن الخطّاب إلى الشام . فقلت : ألا تُسلم ؟ قال : أما إنه خير لى ألفاه على أحد قطريه ، وهما جانباه . (الصحاح ، ص ٧٩٦) .

لو فَعَلْتُ ، ولكنْ أُعيَّر ، تُعيِّرنى اليهود ، تقول : أبوك ابن سيّد اليهود لم يترك اليهود لم يترك اليهوديّة ، قُتل عليها أبوك وتُخالِفه ؟

وقال أبو رافع : كنّا مع عَلَى عليه السلام حين بعثه النبى صلّى الله عليه وسملّم بالراية ، فلق عَلَى عليه السلام رجلًا على باب الحصن . فضرب عَلَى التّه واتقاه بالتّرس عَلَى ، فتناول عَلَى بابًا كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم بزل فى يده حتى فتح الله عليه الحصن. وبعث رجلًا يُبشّر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بفتح الحصن ؛ حصن مَرْحَب ودخولِهم الحصن. ويقال: إنّ مَرْحَب برز وهو كالفحل الصَّوول يرتجز وهو يقول :

قد عَلِمتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبُ شَاكِى السلاحِ بطَلُّ مُجَرَّبُ أَنَّى مَرْحَبُ أَحيانًا وحِينًا أُضْرِبُ أَحيانًا وحِينًا أُضْرِبُ

يدعُو للبراز. فقال محمّد بن مَسْلَمَة : يا رسول الله أنا والله الموتورُ الله أنا والله الموتورُ الله المؤتورُ الله م أخى بالأمس فائذن لى فى قتال مَرْحَب وهو قاتِل أخى . فأذن له رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فى مبارزته ، ودعا له بدعوات ، وأعطاه سيفه ، فخرج محمّد فصاح : يا مَرْحَب ، هل لك فى البراز ؟ فقال : نعم . فبرز إليه مرْحَب وهو يرتجز :

\* قَد عَلِمتْ خَيْبرُ أَني مرْحَبُ \*

وخرج محمّد بن مسلّمة وهو يقول:

قد عَلِمتْ خَيْبَرُ أَني ماضِ حُدُو إِذَا شَتْتُ وَمَمُ قَاضِ

ويقال : إنه جعل يومئذ يرتجز ويقول :

يا نَفْسُ إِلَّا تُقْتَلَى تَموتى لا صبرَ لى بعدَ أَبِي النَّبيتِ وَكَانَ أَخُوهُ مَحمود يُكَنَى بأَبِي النَّبيت . قال : وبرز كُلُّ واحد منهما إلى صاحبه . قال : فحال بينهما عُشَرات (١) أَصلها كمِثل أَصل الفحل من (١) في الأصل : «عسرات » . والعشرات : جمع عشر ، وهو شجر له صمغ . (الصحاح ، ص ٧٤٧)

النخل وأفنانٌ مُنْكَرة ، فكلَّما ضرب أحدُهما صاحبه استَتَر بالعُشَر حتى قَطَعا كلَّ ساقِ لها ، وبني أصلُها قائمًا (١) كأنه الرَّجُلُ القائم . وأفضى كلُّ واحد منهما إلى صاحبه ، وَبَكر مَوْحَب محمّدًا ، فيرفع السيفَ ليضربه ، فاتّقاه محمد بالدَّرَقَة فلَحِبج (٢) سيفُه ، وعلى مَرْحَب دِرْعٌ مُشمّرة ، فيضرب محمّد ساقَيْ مَرْحَب فقطعهما . ويقال : لما اتَّتي محمَّدٌ بالدَّرَقَة وشمرت الدِّزع عن ساقَىْ مرْحَب حين رفع يديه بالسيف ، فَطَأْطأ محمد بالسيف فقطع رجليه ووقع مَرْحَب ، فقال مَرْحب : أَجهِزْ يا محمّد! قال محمد : ذُق الموتَ كما ذاقه أخى محمود! وجاوزه ومَرّ به عَليٌّ فضرب عنقَه وأخذ سَلَبه ، فاختصما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سَلَبِه ، فقال محمد بن مَسْلَمة : يا رسول الله ، واللهِ ما قطعتُ رجليه ثم تركتُه إِلَّا ليذوقَ مُرَّ السلاح وشدَّةَ الموت كما ذاق أخى ؛ مكث ثلاثًا بموت ، وما منعني من الإجهاز عليه شيء، قد كنتُ قا درًا بعد أن قطعتُ رجليه أن أُجهز عليه . فقال عَليَّ عليه السلام: صَدَق ، ضربتُ عنقَه بعد أن قَطَع رِجْلَيه . فأُعطى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم محمَّدَ بن مَسْلَمَة سيفَه ودِرْعَه ومِغْفَره وبَيْضَتَه ، فكان عند آل محمّد بن مَسْلَمَة سيفه فيه كتاب لا يُدْرَى ما هو حتى قرأه يهودي مِن يهود تَيماء فإذا فيه:

هذا سَيْفُ مَرْحَبْ مَنْ يَذَقْه يَعْطَبْ

حدّثنى محمد بن الفَضل ، عن أبيه ، عن جابر ، وحدّثنى زَكريّا بن \_ ريد ، عن عبد الله بن أبي سُفيان ، عن أبيه ، عن سَلَمَة بن سَلامة ، ومُجَمّع

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قائم » .

<sup>(</sup>٢) لحج السيف : أي نشب في النمد فلا يخرج . (الصحاح ، ص ٣٣٨) .

ابن يَعقوب ، عن أبيه ، عن مُجَمِّع بن حارثة ، قالوا جميعًا : محمَّد بن مسلمة قَتَالَ مَرْحِيًا .

قالوا: وبرز أُسَير، وكان رجلًا أَيِّدًا ، وكان إِلَى القِصَر، فجعل يصيح؛ مَن يبازر ؟ فبرز له محمّد بن مَسْلَمة فاختلفا ضربات ، ثم قَتَلَه محمّد ابن مَسْلَمة . ثم برز ياسر وكان مِن أَشدّائهم ، وكانت معه حربةٌ يحوش (١) بها المسلمين حَوشًا ، فبرز له عَليُّ عليه السلام فقال الزُّبَير : أقسمتُ عليك أَلَّا خليَّت بيني وبينه . ففعل عَليٌّ وأقبل ياسر بحربته يسوق بها الناس ، فبرز له الزُّبير، فقالت صَفيّة: يا رسول الله وَاحْزِنَى! ابني يُقتَليا رسول الله! فقال : بل ابنك يَقْتُله. قال : فاقتتلا فقتلَه الزُّبير، فقال لهرسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم : فداك عمٌّ وخالٌ ! وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : لكلّ نبيٌّ حَواريٌّ وحَواريٌّ الزُّبيرُ وابنُ عمّتي . فلما قُتل مَرْحَب وياسر قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أبشروا، قد ترحَّبتْ خَيْبَر وتيسّرت! وَبَرز عامر وكان رجلًا طويلًا جسيمًا ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين طلع عامر: أَتْرُونِه خمسة أَذْرُع ؟ وهو يدعو إلى البِراز ، يَخطُر بسيفه وعليه دِرعان ، تُقنَّع في الحديد يَصيح : مَن يبارز ؟ فأَحجم الناسُ عنه ، فَبَرز إليه عَليٌّ عليه السلام فضربه ضربات ، كلُّ ذلك لا يصنع شيئًا ، حتى ضرب ساقيه فَبَرَك ، ثم ذفَّف (٢)عليه فأخذ سلاحه .

فلمَّاقُتل الحارثُ ، ومَرْحَب ، وأُسَير ، وياسر ، وعامر ، معناسِ من اليهود كثير

<sup>(</sup>١) أى يسوقهم . (الصحاح ، ص ١٠٠٣) . (٢) تذفيف الجريح : الإجهاز عليه . (النهابة ، ج ٢ ، ص ٤٦) .

 واكن إنما سُمِّي هوُّلاءِ المذكورون لأنهم كانوا أهل شجاعة ، وكان هولاء في حصن ناعِم جميعًا . ولما رُمي محمود بن مَسْلَمَة مِن حصن ناعِم حُمِل إلى الرَّجيع فمكث ثلاثة أيَّام بموت ، وكان الذي دَلِّي عليه الرحا مَرْحَب ، فجعل محمود يقول لأنحيه : يا أخيى ، بنات أخيك لا يتبعن الأفياء(١١) ؟ يسأَلن الناسَ . فيقول محمّد بن مَسْلَمَة : لو لم تَترك مالًا لكان لى مال . ومحمود كان أكثرهما مالًا ـ ولم ينزل يومئذِ فرائضُ البنات فلمّا كان اليوم الذى مات فيه محمود وهو اليوم الثالث ، وهو اليوم الذى قُتل فيه مَرْحَب ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن رجل يُبشِّر محمودَ بن مَسْلَمَة أَنَّ الله قد أُنزل فرائض البنات ، وأن محمّد بن مَسْلَمَة قد قتل قاتله ؟ فخرج جُعال بن سُراقة إليه فأَخبره فسُرَّ بذلك ، وأَمَره أَن يُقرِيُّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم السلامَ منه . قال : فأُقرأتُه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال محمود : لا أراه يذكُرني ، وكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يبيت في موضعه بالرَّجيع فمات خلافه ، فلمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى منزلة ، وقد جرح عامرُ بن الأَكْوَع نفسَه ، حُمل إلى الرَّجيع فمات ، فقُبر عامر بن الأَكْوَع معه في غار . فقال محمّد : يا رسول الله اقطع لي عند قَبْر أَخى . قال : لك حُضْر <sup>(٢)</sup> الفرس فإن عَمِلت فلك حُضْر فرسَيْن .

وكان حِصن الصَّعْب بن مُعاذ في النّطاة ، وكان حصن اليهود فيه الطعام والوَدَك والماشية والمتاع ، وكان فيه خمسمائة مقاتل ، وكان الناس قد أقاموا أيّامًا يقاتلون وليس عندهم طعام إلّا العَلَف (٣). قال مُعتِّب الأَسْلَميّ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « إلا فيا » ، ولعل ما أثبتناه أقرب إلى السياق . والأفياء : جمع في. .

<sup>(</sup>٢) حضر الفرس: عدوه . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٤) . أي لك بأرض خيبر هذا القدر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الغلق » .

أصابنا معشر أَسْلَم خَصاصة حين قدمنا خَيْبَر ، وأقمنا عشرة أيّام على حصن النَّطاة لا نفتح شيئًا فيه طعام ، فأجمعت أسلم أن يُرسلوا أسماء بن حارثة فقالوا: ايت محمّدًا رسولَ الله فقُلْ: إِنّ أَسلم يُقرئونك السلام ويقولون إِنَّا قد جَهِدنا من الجوع والضَّعف. فقال بُريدة بن الحُصَيب: والله إن رأيت كاليوم قطُّ. أمرًا(١) بين العرب يصنعون [فيه] هذا! فقال هند بن حارثة : واللهِ إِنَّا لنرجو أَن تكون البعثةُ إِلَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِفتاحَ الخير . فجاءه أَسْماء بن حارثة فقال : يا رسول الله ، إِنَّ أَسلم تقول : إِنَّا قد جَهِدنا من الجوع والضَّعف فادْعُ اللهَ لنا . فدعا لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم فقال: واللهِ ما بيدى ما أقريهم (٢). ثم صاح بالناس فقال: اللَّهمّ افتح عليهم أعظمَ حصن فيه ، أكثره طعامًا وأكثره وَدَكًا . ودفعوا اللواء إلى الحُباب بن المُنْذِر بن الجَموح ، ونَدَب الناس، فما رجعنا حتى فتح الله علينا الحصن - حصن الصَّعب بن مُعاذ . فقالت أُمَّ مُطاع الأَسْلَمِيّة ، وكانت قد شهدت خَرْبَر مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلِّم في نسماء، قالت: لقد رايت أَسْلَم حين شكوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما شكوا من شدَّة الحال ، فندب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الناسَ فنهضوا ، فرأيتُ أَسْلَم أول مَن انتهى إلى حصن الصَّعْب بن مُعاذ ، وإنَّ عليه لخمسمائة مُقاتل ، فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله ، وكان عليه قتال شديد. برز رجل من اليهود يقال له يوشع يدعو إلى البِراز ، فبرز إليه الحُبابُ بن المُنْذِر فاختلفا ضربات فقتله الحُبابُ. وبرزآخر يقال له الزَّيَّال ، فبرز له عُمارة بن عُقبة الغِفاريّ فبكُره الغِفاريُّ فيضربه ضربةً على هامته ، وهو يقول : خُذْها وأنا الغلامُ الْغِفارى ! فقال الناس : بطل جِهادُه . فبلغ رسولَ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أقويهم » بـ

صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: ما بأسُّ به ، يُؤْجَر (١) ويُحمَد.

وكان أبو اليسر يحدّث أنهم حاصروا حصن الصّعب بن مُعاذ ثلاثة أيّام ، وكان حصنا منيعًا ، وأقبلت غَنَمٌ لرجل من اليهود ترتع وراء حصنهم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مَن رجلٌ يُطعمنا مِن هذه الغَنم ؟ فقلت : أنا يا رسول الله ، فخرجت أسعى مثل الظّبى ، فلمّا نظر إلىّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مُولِّيًا قال : اللّهم مَتّعنا به ! فأ دركت الغنم وقد دخل أولها الحصن ، فأخدت شاتين مِن آخرها فاحتضنتهما تحت يدى ، ثم أقبلت أعدو كأن ليس معى شيء حتى أتيت بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأبحتا ثم قسمهما ، فما بتى أحدٌ من أهل العسكر الذين هم معه محاصرين الحصن إلّا أكل فما بتى أحدٌ من أهل العسكر الذين هم معه محاصرين الحصن إلّا أكل منها . فقيل لأ بي اليسَر : وكم كانوا ؟ قال : كانوا عددًا كثيرًا . فيقال : أين بقيتُ الناس ؟ فيقول : في الرّجيع بالمعسكر . فسمع أبو اليسَر – وهو شيخ كبير – وهو يبكى في شيء غاظه من بعض ولده ، فقال : لَعمرى بقيتُ الله عليه وسلّم : بعد أصحابي ومُتّعوا بي وما أمتّع بهم ! لِقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بعد أصحابي ومُتّعوا بي وما أمتّع بهم ! لِقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اللّهم مَتّمنا به ! فبتى فكان مِن آخرهم .

وكان أبو رُهم الغِفارى يحدّث قال : أصابنا جوعٌ شديدٌ ، ونزلنا خَيْبَر زمان البَلَح ، وهى أرض وخيمة حارَّةُ شدِيدٌ حَرُّها . فبينا نحن محاصرون حصن الصّعب بن مُعاذ فخرج عشرون حمارًا منه أو ثلاثون ، فلم يقدر اليهود على إدخالها ، وكان حصنُهم له منَعةٌ ، فأُخذَها المسلمون فانتحروها ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « يزجر » . وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٦٤) .

وأوقدوا النيران وطبخوا لحومَها فى القُدور والمسلمون جياع ، ومَرّ بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم وهم على تلك الحال فسأل فأخبِر فأمر مُنادِيًا : إنّ رسولَ الله ينها كم عن الحُمر الإنسيّة - قال : فكفُوا الْقُدور - وعن مُتعة النساء ، وعن كلّ ذى ناب ومِخْلَب .

وحدثنى ابن أبي سَبرة ، عن الفُضيل بن مبشّر، قال: كان جابربن عبدالله يقول: أطعَمنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لحوم الخيل، فَذَبَح قومٌ من المسلمين خيلًا من خيلهم قبل أن يُفتَح حصنُ الصّعب بن مُعاذ، فقيل لجابر: أرأيت البغال، أكنتم تأكلونها ؟ قال: لا.

وحدّ ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : ذبحنا بخَيْبَر لبن النّجار فرسَين ، فكنا نأكلُ منهما قبل أن يُفتَح حصن لبنى مازن بن النّجار فرسَين ، فكنا نأكلُ منهما قبل أن يُفتَح حصن الصّعب بن مُعاذ .

وحدّثنى ثُور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المِقدام ، عن أبيه ، عن جدّه قال : سمعتُ خالد بن الوليد يقول : حضرتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بخَيْبَر يقول : حرامٌ أكلُ الحُمُر الأهليّة والخيل والبغال . قالوا : وكلّ ذي ناب من السباع ، ومِخلَب مِن الطير . قال الواقديّ : الثبتُ عندنا أنّ خالدًا لم يشهد خَيْبَر ، وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعُثمان بن طلحة بن أبي طَلحة أوّل يوم من صفر سنة ثمان .

وكان أبنُ الأَكْوَع يقول : كنّا على حصن الصَّعب بن مُعاذ ، أَسلَمُ بأَجمعها ، والمسلمون قد حصروا أَهلَ الحصن ، فلقد رأيتُنا وصاحب رايتِنا سعد بن عُبادة ، فانكشف المسلمون ، فأَخذ الراية فغدونا معه . وغدا عامر ابن سِنان فلق رجلًا من اليهود ، وبكره اليهوديُّ فيضرب عامرًا ، قال عامر :

فاتقيتُه بدرَفتى فنبا سيف اليهودى عنه . قال عامر : فأضربُ رِجل اليهودى فأقطعُها . ورَجَع السيف على عامر فأصابه ذبابُه فنزَف فمات . فقال أسيد ابن حُضَير : حبط عدله . فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : كذب من قال داك ! إن له لأجرين ، إنه حاهد مُحاهد . وإنه ليعوم في الجنّة عوْمَ الدّعْموص (۱) .

حدّثنى خالد بن إلياس . عن جَعفر بن محدود بن محدّد . عن محمّد ابن مَسْلَمَة فال: كنت فيمن ترّس عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم، فجعلتُ أصيح بأصحابه: تراموا بالحَحف! ففعلوا فرمونا حتى ظننت ألّا يُقلعوا ، فرأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رمى بسهم . فما أخطأ رجلًا منهم ، وتَبسّم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وانفرجوا ودخلوا الحصن .

حدّثنى ابن أبي سبرة . عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة ، عن عبد الله بن أبي فَرْوَة ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ ، والمسلمون جياع والأطعِمةُ فيه كلّها ، وغزا بنا الحباب ابن المُنْذِر بن الجَموح ومعه رايتنا وتبعه المسلمون ، وقد أقمنا عليه يومين نقاتلهم أشد القتال ، فلمًا كان اليوم الثالث بكر رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عليهم، فخرج رجل مِن اليهود كأنه الدّقل (٢) في يده حربةً له ، وخرج وعاديته معه فرمَوا بالنبل ساعةً سِراعًا ، وترسّمنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معه فرمَوا بالنبل ساعةً سِراعًا ، وترسّمنا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) الدعموص : الدخال في الأمور ، أي إنه سياح في الجنة دخال في منازلها لا يمنع من موضع . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥ ) .

ج ۲ ، ص ۲۰) . (۲) الدقل : خشبة يمد عليها شراع السفينة . ( النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۸) .

وأمطروا علينا بالنَّبل ، فكان نَبْلُهم مثل الجَراد حتى ظننتُ أَلَّا يُقلعوا ، ثم حملوا علينا حملة رجل واحد ، فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو واقف ، قد نزل عن فرسه ومِدعَم ١١٠ يُمسك فرسه . وثبت الحُبابُ برايتنا . واللهِ ما يزول . يُراميهم على فرسه ، وندب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسلمين وحضَّهم على الجهاد ورغَّبهم فيه، وأخبرهم أنّ الله كله وعده خَيْبَر يُغنِّمه إيّاها. قال: فأقبل الناس جميعًا حتى عادوا إلى صاحب رايتهم ، تم زُحَف بهم الحُباب فلم يزل يا نو قليلًا فليلًا ، وترجع اليهودُ على أدبارها حتى لحمها النسرُّ فانكشفوا سِراعًا . ودخلوا الحصن وغلَّقوا عليهم . و وافوا على جُدُره \_ وله جُدُر دون جُدُر \_ فجعلوا يرموننا بالجَنْدَل (٢) رميًا كثيرًا . ونحّونا عن حصنهم بوقع الحجارة حتى رجعنا إلى موضع الحُباب الأول. ثم إن اليهود تكلوهَتْ بينها وقالت: ما نستبقى الأَنفسنا؟ قد قُتل أهلُ الجدّ والجلّد في حصن ناعم. فخرجوا مُستميتين، ورجعنا إليهم فاقننلنا على باب الحصن أشدُّ القتال ، وقُتل يومثذ على الباب ثلاثة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – أبوصَيّاح. وقد شهد بدرًا ، ضربه رجلٌ منهم بالسيف فأطن قِحْفَ رأسِه ؛ وعَدِى بن مُرَّة بن سراقة ، طعنه أحدُهم بالحربة بين ثديه فمات ؛ والثالث الحارث بن حاطب وقد شهد بدرًا ، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه . وقد قتلنا منهم على الحصن عِدَّة ، كلُّما قتلنا منهم رجلًا حماره حتى يُدخلوه الحصن. ثم حمل صاحبُ رايتنا وحملنا معه ، وأيخلنا اليهودَ الحصن وتبعناهم في جوفه ، فلمّا دخلنا عليهم الحصن فكأُنهم غَنَّم . فقتلنا مَن أَشرفَ لنا ، وأُسرُنا منهم .

<sup>(</sup>١) هو العبد الأسود مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (الاسسيعاب ، ص ١٤٦١).

<sup>(</sup> ٢ ) الجندل. الحجارة . ( لساد العرب ، ح ١٣ . ص ١٣٦ ) .

وهربوا في كلّ وجهِ يركبون الحَرّة يُريدون حصنَ قلعة الزُّبير ، وجعلنا نَدَعُهم يهربون ، وصعد المسلمون على جُدُره فكبّروا عليه تكبيرًا كثيرًا، ففَتَتّنا أعضادَ اليهود بالتكبير ، لقد رأيت فتيانَ أَسْلَم وغِفار فوق الحصن يُحبِّرون ، فوحدنا والله مِن الأَطعمة ما لم نظن آنه هناك؛ من الشعير، والتمر، والسمن، والعسل ، والزيت ، والوَدَك . ونادى مُنادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كُلُوا واعلفوا ولا تحتملوا . يقول : لا تخرجوا به إلى بالادكم. فكان المسلمون يأخذون من ذلك الحصن مُقامَهم طعامَهم وعَلَف دوابّهم ، لا يُمْنَع أحد أن يأخذَ حاجتَه ولا يُخمُّس الطعام. ووجدوا فيه من البَزُّ والآنية ، ووجدوا خَوالى ، السَّكُر . فنأُمروا فكسروها . فكانوا يكسرونها حتى سال السَّكَر في الحصن ، والخوابي كبار لا يُطاق حَمْلُها . وكان أبو ثَعلبة الخُشَني يقول : وجدنا فيه آنيةً من نُحاسِ وفَخّارِ كانت اليهود تأ كل فيها وتشرب ، فسأ لُّنا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: اغسلُوها واطبخوا وكُلوا فيها واشربوا. وقال: أُسخنوا فيها الماء ثم اطبخوا بعد ، وكُلُوا واشربوا . وأخرجنا منه غنمًا كثيرًا وبقرًا وحُمُرًا ، وأخرجنا منه آلةً كثيرةً المحرب ، ومَنجنيقًا(١) ودبّابات وعُدّة ، فنعلم أنهم قد كانوا يظنُّون أنَّ الحصار يكون دهرًا ، فعجَّل الله خِزْيهم .

فحد ثنى عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : لقد خرج من أطُم مِن حصن الصَّعب بن مُعاذ مِن البَز عشرون عِكْمًا (٢) محزومةً مِن غليظ متاع اليَمن ، وألف وخمسمائة قطيفة ؛ يقال : قَدِم كل رجل بقطيفة على أهله . ووجدوا عشرة أحمال خشب ، فأمِر به فأخرِج من الحصن ثم أحرِق،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « منجنيق » .

<sup>(</sup> ٢ ) العكم : ثوب يبسط و يجعل فيه المتاع و نشد . ( تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٤٠٤ ؛

فمكث أيامًا يحترق ، وخوابي سكر كسرت ، وزقاق خمر فأهريقت وعمد يومئذ رجل من المسلمين فشرب من الخمر ، فرُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم فكره حين رُفع إليه فخفقه بنعليه ؛ ومَن حضره ، فخفقوه بنعلهم . وكان يُقال له عبد الله الخمّار ، وكان رجلًا لا يصبر عن الشراب قد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مِرارًا . فقال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : اللَّهم العَنْه ! ما أكثر ما يُضرَب ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عبد الله ورسوله . قال : ثم راح عليه وسلَّم : لا تفعل يا عمر ، فإنه يُحب الله ورسوله . قال : ثم راح عبد الله فجلس معهم كأنه أحدُهم .

حدّثى ابن أبى سَبْرة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة قالت: لقد وجدنا فى حصن الصّعب بن مُعاذ من الطعام ما كنتُ أظنَّ أنه لا يكون بخيبر ، جعل المسلمون يأكلون مُقامَهم شهرًا وأكثر من ذلك الحصن ، فيعلفون دوابّهم ، ما يُمنَع أحدهم ولم يكن فيه خُمس ؛ وأخرج مِن البُزوز شيء كثيرً يُباع فى المقسم ، ووُجد فيه خَرز من خرز اليهود . فقيل لها : كثيرً يُباع فى المقسم ، ووُجد فيه خرز من خرز اليهود . فقيل لها : فمن الذى يشترى ذلك فى المَقْسم ؟ قالت : المسلمون ، واليهود الذين كانوا فى الكتيبة فآمنوا ، ومن حضر مِن الأعراب ، فكل هولاء يشترى ، فأما من يشترى مِن المسلمين فإنما يُحاسب به مما يُصيبه من المغنم .

قال الواقدى : وحدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن إسحاق بن عبد الله ، قال : لمّا نظر عُيينة بن حِصن إلى حصن الصَّعب بن مُعاذ والمسلمون ينقلون منه الطعام والعَلَف والبَزَّ قال : ما أحدٌ يَعلِف لنا دوابّنا ويُطعمنا مِن هذا الطعام الضائع ، فقد كان أهله عليه كِراماً ! فشتمه المسلمون وقالوا :

لك الذى جعل لك رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ذو الرُّقَيبة (١) ، فاسكُت ! وبينا المسلمون يجولون في حصن الصَّعب بن مُعاذ ، وله مداخل ، فأخرجوا رجلاً من اليهود فضربوا عُنقَه فتعجّبوا لسوادِ دوم ، ويقول قائلهم : ما رأينا مثلَ سواد هذا الدم قطُّ - قال : يقول متكلّم : في رَفِّ من تلك الرُّفاف الثوم والثريد - وأُنزِل فقدموه فضربوا عُنقه . .

قال : وتحوّلت اليهودُ مِن حصن ناعم كلَّها ، ومن حصن الصّعب ابن مُعاذ ، ومن كلّ حصون النَّطاة ، إلى حصن يقال له قلعة الزُّبير ، فزحف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم والمسلمون ، فحاصرهم وغلَّقوا عليهم حصنهم وهو حصين منيع ، وإنما هو في راس قلعة لا تَقدر عليه الخيلُ ولا الرجال لصعوبته وامتناعه ، وبقيت بقايا لا ذكْر لهم في بعض حصون النَّطاة ، الرجل والرجلان . فجعل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإزائهم رجالاً ، الرجل والرجلان . فجعل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله صلَّى الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم أحدٌ عليهم إلَّا قتلوه . وأقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على مُحاصرة الذين في قلعة الزُّبير ثلاتة أيام ، فجاء رجلٌ من اليهود يقال له عَزَّال فقال : أبا القاسم ، تُومنَّى على أن فجاء رجلٌ من اليهود يقال له عَزَّال فقال : أبا القاسم ، تُومنَّى على أن الشِّق ملى الله عليه وسلَّم على ألله وماله . فقال اليهودي : إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا ، لهم دُبُولُ (١٢) أهله وماله . فقال اليهودي : إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا ، لهم دُبُولُ (١٢) تحت الأَرض . بخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى فلعتهم فيمتنعون تحت الأَرض . بخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى فلعتهم فيمتنعون

<sup>(</sup>١) ذو الرقبة : جبل مطل على خدير . ( معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « رحال » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ذيول »، وما أثبنناه عن ابن كسر . ( البدابة والنهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٨ ) . والدبول : جمع دبل وهو الجدول . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ) .

منك، وإن قطعت مشربهم عليهم ضجّوا . فسار رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى دُبولهم فقطعها ، فلما قطع عليهم مشاربَهم لم يُطيقوا المُقام على العطش ، فخرجوا فقاتلوا أشدَّ القتال ، وقُتل من المسلمين يومئذ نفر ، وأُصيب من اليهود ذلك اليوم عشرة ، وافتتحه رسولُ الله صلّى الله عليه عليه وسلّم فكان آخر حصون النّطاة . فلما فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِن النّطاة أمر بالانتقال ، والعسكر أن يُحوّل مِن منزله بالرّجيع إلى مكانه الأوّل بالمنزلة ، وأمِن رسولُ الله صلّى الله عليه ومن حرب اليهود وما يخافُ منهم ، لأن أهل النّطاة كانوا أحدّ اليهود وأهل النّجدة منهم . ثم تحوّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أهل الشّق .

فحد النه موسى بن عمر الحارثيّ ، عن أبي عُفَير محمّد بن سَهل بن الله عليه وسلّم إلى الشّق وبه أبي حَثْمَة قال : لما تحوّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الشّق وبه حصونٌ ذات عدد ، كان أوّل حصن بدأ منها حصن أبيّ ، فقاتل عليها أهل صلّى الله عليه وسلّم على قلعة يقال لها سُمران (١) ، فقاتل عليها أهل الحصن قتالاً شديدًا . وخرج رجلٌ مِن اليهود يقال له غَزّال (١) فدعا إلى البراز ، فبرز له الحباب بن المُنْذِر فاختلفا ضربات ، ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نصف الذراع ، فوقع السيف من يد غَزّال فكان أعزل ، ورجع مُبادِرًا مُنهزِماً إلى الحصن ، وتبعه الحباب فقطع عُرقوبَه ، فوقع فذَفّف عليه . وخرج آخر فصاح : مَن يبارز ؟ فبرز إليه عُرقوبَه ، فوقع فذَفّف عليه . وخرج آخر فصاح : مَن يبارز ؟ فبرز إليه رجلٌ من المسلمين من آل جَحش فقتل الجَحْشيّ . وقام مكانَه يدعو إلى

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل . وفي ابن كثير يروى عن الواقدى : «سموان» . (البداية والنهاية ، ج 4 ، ص ۱۹۸) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن كثير يروي عن الواقدي : « غزول » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٨ ) .

البراز ويبرزله أبو دُجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المعِّفَر يختال في مِشيته ، فبدره أبو دُجانة فضربه فقطع رجليه ، ثم ذَفَّف عليه وأخذ سلبه ، درعه وسيفه ، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك . وأحجموا عن البراز ، فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فلخلوه ، يَقدُمهم أبو دُجانة ، فوجدوا فيه أثاتًا وهَتاءًا وعَنمًا وطعامًا ، وهرب مَن كان فيه مِن المُقاتِلة ، وتقحّموا الجُدُر كأنهم الظباء (١) حتى صاروا إلى حصن النزار (٢) بالشّق ، وجعل يأتى مَن بقى من تُلك الله عليه وسلم إليهم في أصحابه فقاتلوهم ، فكانوا أشلاً أهل الله عليه وسلم إليهم في أصحابه فقاتلوهم ، فكانوا أشلاً أهل الله عليه وسلم معهم ، حتى أصابت النّبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ، فأخذ حتى أصابت النّبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليقت به ، فأخذ حتى أصابت النّبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليقت به ، فأخذ بهم ثم ساخ في الأرض .

قال إبراهيم بن جَعفر: استوى بالأرض حتى جاء المسلمون، فأخذوا أهله أخذًا (٤). وكانت فيه صفية بنت حُيى وابنة عمّها. فكان عُمير مولى آبِي اللَّحْم يقول: شهدت صفية أخرِجَتْ وابنة عمّها وصبيّاتٌ مِن

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل. وفى ابن كثير يروى عن الواقدى : « الضباب » . ( البداية والنهاية ، ج. ؛ . ص ۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. وفي ابن كثير يروى عن الواقدى : « البزاة » . ( البداية والنهاية ، ح ؛ ، ص ٨٠٨) .

<sup>(</sup>٣) قلل : جمع قلة ، وقلة كل شيء أعلاه . ( الصحاح ، ص ١٨٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل. وفي ابن كثير يروى عن الواقدى : « وأخذهم المسلمون أخذاً باليد » . ( البدا . والنهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٨).

حصن النّزار ، فلما فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حصن النّزار بقيت حصونٌ في الشّق ، فهرب أهلُها منها حتى انتهوا إلى أهل الكتيبة والوطيح وسُلالِم . وكان محمّد بن مَسْلَمَة يقول : ونظر رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى حصن النّزار فقال : هذا آخرُ حُصون خَيْبَر كان فيه قتال ؛ لمّا فتحنا هذا الحصن لم يكن بعده قتال صتى خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم من خَيْبَر .

فحد ألى عبد الرحمن بن محمّد بن أبى بكر قال ، قلتُ لجعفر بن محمود : كيف صارت صفية في حصن النّزار في الشّق وحصن آل أبى الحُقيق بسُلالِم ، ولم يُسْبَ في حصون النّطاة من النساء واللّريّة أحدً ولا بالشق ، إلّا في حصن النزار ، فإنه قد كان فيه ذُريّة ونساء ؟ فقال : إنّ يهود خَيْبَر أخرجوا النساء واللّريّة إلى الكتيبة وفرّغوا حصن النّطاة للمُقاتِلة فلم يُسْبَ أحدٌ منهم إلّا مَن كان في حصن النّزار ، صفية وابنة عمّها ونُسيّات معها . وكان كنانة قد رأى أنّ حصن النّزار أحصن ما هنالك ، فأخرجها في الليلة التي تَحوّل رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم في صبيحتها إلى من البقود ومن نسائهم وذراريّهم أكثر من ألفين ؛ فلمّا صالح رسولُ الله عليه وسلّم قاطح رسولُ الله والبيضاء والصفراء ، والحلقة ، والثياب ، إلّا ثَوْبًا (١) على إنسان . فلقد كان من اليهود حين أمّنهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم يُقبِلون ويُدبِرون ، كان من اليهود حين أمّنهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم يُقبِلون ويُدبِرون ، وببيعون ويشترون ، لقد أنفقوا عامة المَعْنَم ممّا يشترون مِن الثياب مِن ويبيعون ويشترون ، لقد أنفقوا عامة المَعْنَم ممّا يشترون مِن الثياب مِن وليبيعون ويشترون ، لقد أنفقوا عامة المَعْنَم ممّا يشترون مِن الثياب مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نُوب » .

الثياب والمتاع ، وكانوا قد غيَّبوا نُقودَهم وعَيْنَ مالِهم .

قالوا : ثم تُحوّل رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم إلى الكَتيبة والوَطيح وسُلالِم ، حصن ابن أبي الحُقَيق الذي كانوا فيه ، فتحصّنوا أَشدّ التحصّن ، وجاءهم كلُّ فَلِّ (١)كان قد انهزم من النَّطاة والشِّبقُّ ، فتحصَّنوا معهم في القَموص وهو في الكَتيبة ، وكان حصنًا مَنيعًا ، وفي الوَطيح وسُلالِم . وجعلوا لا يطلعون من حصونهم مُغلِّقين عليهم ، حتى هَمّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمأَن يَنصب المَنجنيق عليهم لِما رأى من تغليقهم، وأنه لا يبرز منهم بارز. فلمّا أيقنوا بالهَلكة وقد حصرهم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم أربعة عشر يومًا سَأَلُوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الصُّلْح . قال أَبو عبد الله ، قلت لإبراهيم بن جَعفر : وُجد في الكتيبة خمسمائة قوس عربيّة . رقال : أخبرني أبي عمّن رأى كِنانة بن أبي الحُقيق يرى بثلاثة أسهم في ثلثمائة \_ يعنى ذراع - فيُدخلها في هَدَف شِبْرًا في شِبْر ، فما هو إلَّا أَن قِيل : هذا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أقبل مِن الشِّق في أصحابه ، وقد تهيّا أهلُ السوص وقاموا على باب الحصن بالنَّبل ، فنهض كِنانة إلى قوسه فما قدر أن يوترها مِن الرِّعْدة ، وأوما لل أهل الحصون : لا ترموا ! وانقمع في حصنه ، فما رُئيي منهم أحدٌ ،حتى أجهدهم الحصار وقذف الله في قُلوبهم الرعب. فأرسل كِنانة رجلًا من اليهود يقال له شَمَّاخ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم يقول : أَنزلُ إليك أكلمك! فلمّا نزل شَمّاخ أخذه المسلمون فأتى به النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فأخبره برسالة كِنانة . فأنعم له ،فنزل كِنانة في نفر من اليهود ، فصالحه على ما صالحه ، فأحلفه على ما أحلفه عليه . قال إبراهم : تلك القِسى والسلاح إنما كان لآل أبي الحُقَيق جماعة يُعيرونه العرب، والحلي يُعيرونه (١) فل القوم : أي منهزموهم، يستوى فيه الواحد والجمع ؛ يقال رجل فل وقوم فل . ( الصحاح ، ص ۱۷۹۳ ) .

العرب . ثم يقول : كانوا شرٌّ يهود يَثْرب .

قالوا : وأرسل كِنانةُ بن أبي الحُقَيق إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: أَنْزِلُ فَأَكُلَّمْكُ؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم . قال : فنزل ابن أبي الحُقَيق فصالح رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم على حَقن دماءِ مَن في حُصونهم مِن المقاتلة ، وترك الذُّريَّة لهم ، ويخرجون مِن خَيْبُر وأُرضِها بذراريِّهم ، ويُحْكُون بين رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبين ما كان لهم من مالٍ أو أَرضٍ ، وعلى الصفراء والبيضاء والكُراع والحَلْقَة ، وعلى البَزّ ، إِلَّا ثوبًا على ظَهر إنسان . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وَبرئت منكم ذِمَّةُ الله وذمَّةُ رسولِيه إِن كتمتموني شيئًا . فصالحه على ذلك ، وأرسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الأموال فقبضها ، الأوَّل فالأوَّل ، وبعث إلى المتاع والحَلْقَة فقبضها ، فوجد من الدروع مائة دِرع ، ومن السيوف أربعمائة سيف، وأَلفَ رمح ، وخمسمائة قوس عربيّة بجعابها . فسأًل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم كِنانَة بن أبي الحُقَيق عن كنز آل أبي الحُقَيق وحَلي من حَليهم ، كان يكون في مَسْكِ (١) الجمل، كان أسراهم (٢) يُعرَف به، وكان العُرْس يكون عكَّة فيُقدَم عليهم ، فيُستَعار ذلك الحلِّي الشهر فيكون فيهم ، وكان ذلك الحلي يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحُقيق. فقال: يا أبا القاسم، أَنفقناه في حربنا فلم يبقَ منه شيء، وكنَّا نرفعه لمثل هذا اليوم، فعم تُبْةِ الحربُ واستندسارُ الرجال من ذلك شيئًا . وحَلَفا على ذلك فوكَّدا الأَّمان واجتهدا ، فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهما<sup>١٦١</sup> :

<sup>(</sup>١) المسك : الجلد . (الصحاح ، ص ١٦٠٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « لسرهم »؛ وأمراهم : أشرفهم . ( لسان العرب ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل بصيغة المثني.

بَرِئت منكما ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسولهِ إِنْ كان عند كما ! قالا : نعم . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وكلِّ ما أَخذتُ مِن أَموالكما وأَصبتُ مِن دمائكما فهو حِلٌّ لى ولا ذِمَّةَ لكما! قالا : نعم. وأشهد عليهما رسولُ الله صَّلَى الله عليه وسلَّم أبا بكر، وعمر، وعليًّا، والزُّبير رضوان الله عليهم وعشرةً مِن اليهود. فقام رجلٌ من اليهود إلى كِنانة بن أبي الحُقيني فقال: إن كان عندك ما يطلب منك محمّد أو تعلم عِلْمه فأعلمه فإنك تأمن على دمك، وإلّا فوالله لَيظهرن عليه ، قد اطلّع على غير ذلك عا لم نعلمه . فزَبَره ابن أبي الحُقّيق فتنحّى اليكهوديُّ فقعد. ثم سأَل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم ثَعلبة بن سَلَّام بن أَبي الحُقَيق - وكان رجلًا ضعيفًا - عن كنزهما ، فقال : ليس لي علم غير أنى قد كنبت أرى كِنانة كلُّ غداة يطوف بهذه الخَربَة ـ قال : وأشار إلى خُرِبَة - فإن كان شي المُقيد الله على المُقيَيق المُقيق المُقيق لمَّا ظهر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على النَّطاة أيقَن بالهَلَكة \_ وكان أهلُّ النَّطاة أخذهم [الرعب] \_ فذهب بمَسَّك الجمل ، فيه حليهم ، فحفر له في خَرِبَةِ ليلًا ولا يَراه أَحد ، ثم سَوّى عليه التراب بالكَتيبة ، وهي الخرِبَةُ التي رآه تُعلبة يدور بها كلّ غداة . فأرسل مع تُعلبة الزُّبير بن العَوّام ونفرًا من المسلمين إلى تلك الخَرِبَة ، فحفر حيث أراه ثُعلبة فاستخرج منه ذلك الكنز. ويقال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ دَل رسولُه على ذلك الكنز. فلمَّا أُخرِج الكنزأمررسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الزُّبَيرَ أَن يُعذَّب كِنانة بن أَبي الحُقَيق حتى يستخرج كلّ ما عنده . فعذّبه الزُّبَير حتى جاءه بزَنْدِ (٢) يقدحه في صدره ، ثم أمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يدفعه إلى محمَّد بن مَسْلَمَة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيئا».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « يريد » . وما أثبتناه من السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٦٧) .

يقتله بأخيه ، فقتله محمّد بن مَسْلَمة . وأمر بابن أبى الحُقيق الآخر ، فعُذلّب ثم دُفع إلى وُلاةِ بِشر بن البَراء فقُتِل به ، ويُقال : ضُرب عُنقه . واستحلّ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك أموالَهما وسبى ذراريّهما :

فحدّ شي خالد بن الرّبيعة بن أبي هلال ، عن هلال بن أسامة ، عمّن نظر إلى ما في مَسْك الجمل بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أتى به ، فإذا جُلّه أسورة الذهب ، ودَمالج الذهب ، وخلاخل الذهب ، وقرطة الذهب ، ونظم مِن جوهر وزُمُرّد ، وخواتم ذهب ، وفَتَخ (۱) بجزع ظفار مُجَزَّع بالذهب ، ونظم مِن جوهر فأعطاه الله صلّى الله عليه وسلّم نظامًا مِن جوهر فأعطاه بعض أهله ، إما عائشة أو إحدى بناته ، فانصرفت فلم تمكث إلّا ساعة مِن نهار حتى فَرقته في أهل الحاجة والأرامل ، فاشترى أبو الشّحم ذرّة منها . فلما أمسى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصار إلى فراشه لم ينم ، فغدا في فلما أمسى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصار إلى فراشه لم ينم ، فغدا في السّمحَر حتى أتى عائشة ، ولم تكن ليلتها ، أو بنته ، فقال : رُدّى على النظام فإنه ليس لى ، ولا لك فيه حق . فخبرته كيف صنعت به ، فحمل الله وانصرف .

وكانت صفية بنت حُيى تقول: كان ذلك النظام لبنت كِنانة. وكانت صفية تحت كِنانة بن أبى الحُقيق ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم سباها قبل أن ينتهى إلى الكتيبة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قد أرسل بها مع بِلال إلى رَحْلِه . فمر بها وبابنة عمّها على القتلى ، فصاحت ابنة عمّها صياحًا شديدًا ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ما صنع بِلال فقال : أذهبت منك الرحمة ؟ تمر بجارية حديثة السن على

<sup>(</sup>١) فتخ : جمع فتخة ، وهي خاتم كبير يلبس في الأيدى ، وربما وضع في أصابع الأرجل . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٢) .

القَتلى! ، فقال بِلال : يا رسول الله ما ظننتُ أنك تكره ذلك ، وأحببتُ أن ترى مَصارعَ قومها . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لابنة عمّ صَفيّة : ما هذا إلّا شيطان . وكان دِحْيَة الكَلبيّ قد نظر إلى صَفيّة فسألها رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم ، ويقال إنه وعده جاريةً مِنْ سَبْى خَيْبَر ، فأعطاه ابنة عمّها .

وحدَّثني ابنُ أَبِي سَبْرَة ، عن أَبِي حَرْمَلَة ، عن أُخته أُمَّ عبد الله ، عن ابنة أبي القَين المُزَنَّ ، قالت : كنت آلف صَفيّة منبين أزواج النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكانت تحدّثني عن قومها وما كانت تسمع منهم قالت: خرجنا من المدينة حيث أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسملًم فأقمنا بِخَيْبُر ، فتزوّجني كِنانة بن أبي الحُقيق فأُعرس بي قبل قدوم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأيَّام ، وذبح جُزُرًا ودعا باليهود ، وحوَّلني في حصنه بسُلالِم ، فرأيت في النوم كاأن قمرًا أقبل مِن يَدْرِب يسير حتى وقع في حِجْرى . فذكرتُ ذلك لكِنانة زوجي فلَطَم عيني فاخضرّت ، فنظر إليها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين دخلتُ عليه فسأَلني فأخبرتُه . قالت : وجعلت اليهود ذراريّها فى الكَتيبة ، وجَرّدوا حصن النّطاة للمقاتِلة ، فلمّا نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر وافتتح حصون النَّطاة ، ودخل عليَّ كنانة فقال : قد فرغ محمّدٌ من النّطاة ، وليس ها هنا أحدّ يُقاتل ، قد قُتلت اليهودُ حيث قُتل أَهِلُ النَّطاة وكذبتنا العربُ . فحوَّلني إلى حصن النِّزار بالشِّقّ ، - قال : وهو أحصن ممَّا عندنا \_ فخرج حتى أدخلني وابنة عمّى ونُسيّات معنا . فسار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلينا قبل الكَتيبة فسُبِيتُ في النِّزار قبل أَن

ينتهى النبى صلى الله عليه وسلّم إلى الكتيبة ، فأرسل بى إلى رَحْلِه ، ثم جاءنا حين أمسى فدعانى ، فجئتُ وأنا مُقنّعة حَبِيّة ، فجلستُ بين يديه فقال : إن أقمت على دينكِ لم أكرهكِ ، ، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك . قالت : أختار الله ورسوله والإسلام . فا عتقنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتزوّجنى وجعل عتى مهرى ، فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه : اليومَ نعلم أزوجة أم شريّة ، فإن كانت امرأته فسيحجبها وإلا فهى شريّة . فلما خرج أمربست فسيرت به فعرف أنى زوجة ، ثم قدم إلى البعير وقدم فخذه ، لأضع رجلى عليها ، فأعظمت ذلك ووضعت فخذى على فخذه ، فم ركبت وكنت ألقى مِن أزواجه ، يفخرن على يقلن : يا بنت اليهودى . وكنت أرى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلطف بى ويُكرمنى ، فدخل على يومًا وأنا أبكى فقال : مالك ؟ فقلت : أزواجك يفخرن على يفخرن على ويقلن : يا بنت يومًا وأنا أبكى فقال : مالك ؟ فقلت : أزواجك يفخرن على ويقلن : يا بنت اليهودى . اليهودى . قالت : فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد غضب ثم قال : إذا قالوا لك أو فاخروك فقولى : أبى هرون وعَمّى موسى .

قالوا: وكان أبو شُيم المُزَنِيّ - قد أسلم فحسُنَ إسلامُه - يُحدّث يقول: لمّا نفرنا أهلها بحيفاء مع عُيينة - قدمنا عليهم وهم قارّون هادئون لم يهجهم هائج - رجع بنا عُيينة ، فلمّا كان دون خَيْبَر بمكاني يقال له الحَطام عرّسنا من الليل ففزعنا ، فقال عُيينة : أبشروا إنى أرى الليلة فى النوم أنى أعطيت ذا الرُّقيبة - جبلًا بِخَيْبر - قد والله قد أخذتُ بِرَقَبَة النوم عَينة فوجد رسولَ الله صلى الله عليه محمّد . قال : فلمّا قدمنا خَيْبر قدم عُيينة فوجد رسولَ الله صلى الله عليه

وسلَّم قد فتح خَيْبَر وغنَّمه اللهُ ما فيها ، فقال عُيينة : أعطِني يا محمد ممًّا غنمتَ مِن حُلفاني فإني انصرفت عنك وعن قتالك وخذلت حلفاني ولم أُكثر عليك ، ورجعتُ عنك بـأربعة آلاف مقاتـل. فقـال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: كذَّبتَ ، ولكنّ الصيّاح الذي سمعتَ أَنفَرك إلى أَهلِك. عال : أَجِزني يا محمّد . قال : لك ذو الرُّقَيبة . قال عُيينة : وما ذو الرُّفَيبة ؟ قال : الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته . فانصرف عُيينة فجعل يتدسَّسُ إلى اليهود ويقول: ما رأيتُ كاليوم أمرًا ؛ والله ما كنتُ أرى أَحدًا يُصيب محمّدًا غيركم . قلت : أهل الحصون والعُدّة والثّروة ، أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنيعة ، وهذا الطعام الكثير ما يُوجد له آكل ، والماءُ الواتن. قالوا: ند أردنا الامتناع في قلعة الزُّبير ولكن الدُّبول(١١) قُطعت عنا ، وكان الحَرُّ ، فلم يكن لنا بقاءٌ على العَطَش. قال : قد ولَّيتم من حصون ناعم مُنهزمين حتى صرتم إلى حصن قلعة الزُّبير . وجعل يسأل عمن قُتل منهم فيُخبَر ، قال : قُتل واللهِ أَهلُ الجِدّ والجَلَد ، لا نظام ليهود بالحجاز أبدًا . ويسمع كلامَه ثَعلبةُ بن سَلّام بن أبي الحُقَيق ، وكانوا يقولون إنه ضعيف العقل مُختلِط. ، فقال : يا عُيينة ، أنت غررتهم وخذلتَهم وتركتهم وقتال محمّد ، وقبل ذلك ما صنعت ببني قُرَيْظَة ! فقال عُينة : إِنَّ محمَّدًا كادنا في أهلنا ، فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ ونحن نظنَّ أَنَّ محمَّدًا قد خالف إليهم ، فلم نَرَ شيئًا فكررنا إليكم لننصركم . قال ثَعلبة: ومَن بقى تَنصُره؟ قد قُتل مَن قُتل وبقى من بقى فصار عبدًا لمحمّد ،وسَبانا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الذيول » .

وَبَكَ الأَموال! قال: يقول رجل من غَطَفان لعُينة: لا أنت نصرت حلفاءك فلم يعدّوا عليك حِلْفَنا! ولا أنت حيث وليت \_ كنت أخذت تَمْر خَيْبر من محمّد سنة ! والله إنى لأرى أمر محمّد أمرًا ظاهرًا ، ليظهرن على مَن ناوأه . فانصرف عُييْنة إلى أهله يَفتِلُ يديه ، فلمّا رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف ، قال: ألم أقُلْ لك إنك تُوضِع فى غير شىء ؟ والله ليظهرن محمد على مَن بين المشرق والمغرب ، اليهود كانوا يُخبروننا هذا . أشهدُ لسمعت على مَن بين المشرق والمغرب ، اليهود كانوا يُخبروننا هذا . أشهدُ لسمعت أبا رافع سَلام بن أبى الحُقيق يقول : إنّا نحسد محمّدًا على النبوّة حيث خرجت من بنى هرون ، وهو نبى مرسل واليهود لا تُطاوعنى على هذا ، ولنا منه ذِبْحان ، واحد بِيَدْرِب وآخر بِخَيْبَر . قال الحارث ، قلت لِسَلام : عملك الأرض جميعًا ؟ قال : نعم والتوراةِ التى أنزلت على موسى ، وما أحبُ أن تعلم اليهود بقولى فيه!

<sup>(</sup>١) لبط بفلان : إذا صرع من عين أو حمى . (لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٦٣) .

لأصحابه وهم خُضور، أو مَن حضر منهم: ادنوا فتعشُّوا! فدنوا فمدُّوا أيديهم ، وتناول رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم الذراع ، وتناول بشر بن البَراء عَظْمًا . وأنهش رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منها نَهْشًا وانتهش بشر . فلمَّا ازدرد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أَكْلَته ازدرد بشر . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: كُفُّوا أيديكم فإنَّ هذه الذراع تُخبرني أنها مسمومة. فقال بِشر بن البَراء: قد واللهِ يا رسول الله وجدتُ ذلك مِن أَكْلَتَى التي أَكَلْتُها ، فما منعني أن أَلْفِظَها إِلَّا كراهية أُنغَصُ إِليك طعامك ، فلمَّا تسوَّغتَ ١١ في يدك لم أرغب بنفسي عن نفسك . ورجوتُ ألّا تكون ازدردتها وفيها نَعْي(١). فلم يَرِم بِشرٌ من مكانِهِ حتى عاد لونُه كالطَّيْلَسان، وماطَلَه وجعُه سنةً لا يَتحوّل إِلّا ما حُوّل ، ثم مات منه . ويقال لم يَقُم من مكانه حتى مات ، وعاش رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك ثلاث سنين. ودعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزَينب فقال : سمهت الذراع ؟ فقالت : مَن أُخبرك ؟ قال : الذراع. قالت : نعم . قال : وما حملكِ على ذلك ؟ قالت : قتلتَ أبي وعمّى وزوجي ، ونِلْتَ مِن قومي ما نِلْتَ ، فقلتُ : إِن كان نبيًّا فستُخبره الشاةُ ما صنعت ، وإن كان مَلِكًا استرحنا منه. فاختلف علينا فيها ، فقال قائلٌ رواية : أمر بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقَّتلت ثم صُلبت . وقال قائلٌ رواية : عَفا عنها . وكان نفرٌ ثلاثةٌ قد وضعوا أيديهم في الطعام ولم يُسيغوا منه شيئًا. فأمر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه فاحتجموا أوساط. رعوسهم مِن الشاة ، واحتجم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم تحت كَتْفِهِ اليُّسْرَى . ويقال : احتجم على كاهِله ، حجمه أبو هِند بالقَرْن والشَّفْرَة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بغي ».

وقالوا: وكانت أمّ يِشر بن البَراء تقول: دخلتُ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مرضه الذي مات فيه وهو محموم فمسسته فقلت: ما وجدت مثل [ما] وُعك (۱)عليك على أحد. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كما يُضاعَف لنا الأجر كذلك يُضاعَف لنا البَلاء ؛ زعم الناسُ أنّ برسول الله ذات الجَنْب! ما كان الله ليُسلِّطها على ، إنما هي هُمَزَةٌ من الشيطان ، واكنه مِن الأُكْلة التي أكلتُ أنا وابنُك يوم خَيْبَر. ما زال يُصيبني منها عِدادٌ (۲) حتى كان هذا أوان انقطاع (۳) أَبْهَري (٤). فمات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شهيدًا. ويُقال: إنّ الذي مات في الشاة مُبَشِّر بن البَراء. ويشر عليه عليه عليه وسلّم شهيدًا. وهو المجتَمَع عليه.

قال عبد الله: سألت إبراهيم بن جَعفر عن قول زَينب ابنة الحارث «قتلت أبي» قال: قُتل يوم خَيْبر أبوها الحارث وعَمُّها يَسَار، وكان أخبر الناس، هو الذي أُنزِل من الشِّق، وكان الحارث أشجع اليهود، وأخوه زَبير قتل يومئذ، فكان زوجُها سيدهم وأشجعهم سلام بن مشكم، كان مريضًا وكان في حصون النَّطاة فقيل له: إنه لا قتال فيكم فكنْ في الكتيبة. قال: لا أفعل أبدًا. فقتل وهو مريض، وهو أبو الحكم الذي يقول فيه الرَّبيع بن أبي الحُقيق:

ولمَّا تَداعَوْا بأسيافِهمْ فكان الطِّعانُ دَعَوْنا سَلَاما

<sup>(</sup>١) الوعك : الحمى . (النهاية ، ج ؛ ، "ص ٢٢١) .

<sup>(</sup> ٢ ) المداد: الهمياج ومع اللديغ، وذلك إذا تمت له سنةمن يوم لدغ هاج به الألم. (النهاية ، ج٣، ص٧١).

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل· « انقطع » ، وما أنبتـاه من السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٨١ ) ·

<sup>(</sup>٤) الأبهر: العرق المنعلق بالقلب . (السيرة الحلببة ، ح ٢ ، ص ١٨١) .

وكنَّا إِذَا مَا دَعَوْنَا بِهِ سَقَيْنَا سَرَاةَ العَدوِّ السِّمَامَا وَكَنَّا اللهُ شغله بالمرض .

قالوا : واستعمل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الغنائم يوم خَيْبَر فَرُورَة بن عمرو البَياضيّ ، وكان قد جمع ما مختم المسلمون في حصون النَّطاة وحصون الشِّق وحصون الكَتيبة ، لم يترك على أحدٍ من أهل الكَتيبة إلَّا ثوبًا على ظهره من الرجال والنساء والصبيان ، وجمعوا أثاثًا كثيرًا وبَزًّا وقطائفَ وسلاحًا كثيرًا ، وغَنمًا وبَقَرًا ، وطعامًا وأُدْمًا كثيرًا . فأمَّا الطعام والأُدْم والعَلَف فلم يُخمّس ، يأْخذ منه الناسُ حاجتَهم ، وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أُخذه من صاحب المَعْنم ، حتى فتح الله عليهم فردّ ذلك في المعنم . فلمَّا اجتمع ذلك كلُّه أمر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجزى خمسةً أَجزاء ، وكُتب في سهم منها «الله » وسائرُ السُّهمان أَغفال . فكان أوَّل ما خرج سهم النبيّ صلّى الله عايه وسلّم لم يُتحنيّر في الأَّخساس، ثم أمر رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم ببيع الأَربعة الأَخماس(١) فيمن يُريد ، فجعل فَرُورَة يبيعها فيمن يُريد ، فدعا فيها النبي صلّى الله عليه وسلَّم بالبركة وقال: اللُّهم ّ ألق عليها النَّفاق! قال فَرْوَة بن عمرو: فلقد رأيتُ الناس يتداركون على ويتواثبون حتى نَفَق في يومين ، ولقد كنت أرى أنّا لا نتخلصُ منه حِينًا لكثرته . وكان الخُمُس الذي صار إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من المغنم يُعطى منه على ما أراد الله من السلاح والكُسوة ، فأعطى منه أهل بيته من الثياب والخَرز والأَثاث ، وأعطى رجالًا من بني عبد المطلب ونساءً ، وأعطى اليتيم والسائل. وجُمعت يومئذٍ مصاحفٌ فيها التوراة من المغنم ، فجاءَت اليهود تطلبها وتُكلُّم فيها رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أخماس».

أَن تُرَدُّ عليهم . ونادى منادى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أَدُّوا الخَيْطُ. والمِخْيط. ، فإِنَّ الغُلول عارٌ وشَنارٌ ونارٌ يومَ القيامة . فباع يومئذٍ فَرْوَة المتاع ، فأَخد عِصابةً فعصب بها رأسه ليستظلُّ بها من الشمس ، ثم رجع إلى منزله وهي عليه فذكر فخرج فطرحها . وأُخبر بها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فقال : عِصابةٌ من نارِ عصبتَ بها رأسَك . وسأَل رجلٌ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم يومثذِ من الفَيء شيئًا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: لا يَحِلُّ لى من الذي خيطٌ. ولا مِخْيطٌ. ، لا آخذُ ولا أُعطى . فسأَّله رجلٌ عِقالًا فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: حتى نقسم الغنائم ثم أُعطيك عقالًا ، وإن شئت مِرارًا(١). وكان رجلٌ أسود مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُمسك دابّته عند القتال يقال له كَرْكرة ، فقُتل يومئذ ، فقيل : يا رسول الله استُشهد كَرْ كَرة ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: إنه الآن ليُحرَق في النار على شَملة غلّها . فقال رجلٌ من عالقوم : يا رسول الله ، أَخذتُ شِراكين يومدُنْ كذا وكذا. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: شِراكان من نـار . وتوفّى يومئذٍ رجل من أَشْجَع، وإنهم ذكروه لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: صلُّوا على صِاحبكم. فتغيّرت وجوه الناس لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: إنَّ صاحبكم غَلَّ في سبيل الله . قال زيد بن خالد الجُهَني : ففت شنا متاعه فوجدنا خَرزًا من خَرزاليهود لا يَسْوَى درهمسن. وكان نفرٌ من المسلمين أصابوا خَرزًا من خَرز اليهود وكانوا رفقاء ؛ فتمال المحدّث لهذا الحديث: لو كان الخُرز عندكم اليوم لم يسو درهمين. فأُتى بذلك الخَرَز إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بعد ما فرغ من المقدم.

<sup>(</sup>١) المرار : الحبل . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٨٨) .

فقالوا: يا رسول الله ، نسينا! هذا الخَرَز عندنا! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلّكم يحلف بالله أنه نسيه ؟ قالوا: نعم. فحلفوا بالله جميعًا أنهم نسوه ، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسريرالموتى فسُبجن عليهم بالرّباط. ، ثم صلّى عليهم صلاة الموتى . وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحجد العُلول فى رَحل الرجل فلا يعاقبه ، ولم يُسمَع أنه أحرق رَحل أحدٍ وُجِد فى رَحله ، ولكنه يُعنّف ويوئنّب ويُؤذّى ويُعرّف الناس به .

قالوا: واشترى يوم خَيْبَر تِبْرًا(١) بذهب جُزافًا ، فلَهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وكان فَضالة بن عُبَيد يحدّث يقول: أصبت يومئذ قلادة فبعتُها بثمانية دنانير ، فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال: بع الذهب وزنّا بوزن . وكان فى القلادة ذهب وغيره فرجعت فيها . واشترى السّعدان تبرًا بذهب أحدهما أكثر وزنّا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أربيتما فردّا! ووجد رجل يومئذ فى خَرِبَة مائتى درهم ، فأخذ منها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم المخمس ودفعها إليه .

وسُمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ يقول: مَن كان يُوَّمن بالله واليوم الآخر فلا يسق (٢) ماءه زَرْعَ غيره ، ولا يبع (٣) شيئًا من المَغْنَم حتى يُعلَم ، ولا يركب دابّة من المغنم حتى إذا براها(١) ردّها ، ولا يلبس ثوبًا من المَغْنَم حتى إذا بَراها أن ردّها ، ولا يلبس ثوبًا من المَغْنَم حتى إذا أخلقه ردّه ، ولا يأتِ من السّبي حتى تستبرئ وتحيض حيننه ، وإن كانت حُبلي حتى تضع حملَها . ومرّ رسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) التبر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن بصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. ( القاموس الحييل ، ح ١ ، ص ٣٧٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « فلا يستى » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ولا يبيع » .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل · « إذ يراها » . و براها : عزلها ( القاموس المحيط ، ح ؛ ، ص ٣٠٢ ) .

وسلَّم يومئذ على امرأة مُجِحِّ (۱) فقال : لمن هذه ؟ فقيل : لفلان . قال : فلعلَّه يطُوها ؟ قالوا : نعم . قال : كيف بولدها يَرِثه وليس بابنه ، أو يسترقه وهو يعدو في سمعه وبصره ؟ لقد هممتُ أن ألعنه لعنة تتبعه في قبره .

قالوا : وقدم أهل السفينتين (٢) من عند النَّجاشيّ بعد أَن فُتحت خَيْبَر، فلمّا نظر النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم إلى جعفر قال : ما أَدرى بأيّهما أَنا أُسَرّ ، بقدوم جَعفر أَو فتح خَيْبَر! ثم ضمّه رسول الله وقبّل بين عينيه .

وقدم الدَّوسيُّون فيهم أبو هُريرة والطُّفيل بن عمرو وأصحابهم ونفر من الأَشْجَعيِّين، فكليِّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه فيهم أن يشركوهم في المغنيمة. قالوا: نعم يا رسول الله. ونظر أبان بن سعيد (٣)بن العاص إلى أبي هُريرة فقال: أمَّا أنت فلا. فقال أبو هُريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قَوْقل. قال أبان بن سعيد: يا عَجَباه لِوَبْر (٤) تَلكَ علينا مِن قَدُوم ضأن (٥)! ينعَى على قَتْل امرى مسلم أكرمه الله على يدى ولم يُهنّى على يدى ولم يُهنّى على يدى ولم يُهنّى على يدى .

قالوا: وكان الخُمُس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من كلّ مَعْنَم غنم الله عليه وسلّم أو غاب عنه. وكانلا يقسم غنمه المسلمون ، شهده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو غاب عنه. وكانلا يقسم لغائبٍ في مَعْنَم لم يشهده ، إلّا أنه في بدر ضرب لثمانية لم يشهدوا ، كلّهم

<sup>(</sup>١) المجبح : الحامل المقرب التي دنا ولادها . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « السقبفتين » ؛ والتصحيح عن ابن إسحاق . ( السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أبان بن سعد » ، والتصحيح عن أبن عبد البر . ( الاستبعاب ، ص ٢٢) . ( (٤) الوبر : دوبه: على قدر السنور ، غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحباء حجازية ، وإنما شبهه

<sup>(</sup>٤) الوبر : دوببه على قدر السنور، غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحباء حجازية ، وإنما شبهه بالوبر تحقيراً له . ( العهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٠) .

<sup>( 0 )</sup> في الأصل : « من قدم صاد » . والنصويب عن ابن الأثبر حبث قال : هي ثنية أوجبل السراة من أرض دوس . وقبل : القدوم ما تقدم في الشاة وهو رأسها ، و إنما أراد احتقاره وصغر قدره . ( النهابة ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ) .

مستحقٌ فيها . وكانت خَيْبَر لأهل الحُدَيبية ، مَن شهدها منهم أو غاب عنها . قال الله عز وجل : ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُدُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ (١) يعنى خَيْبَر . وقد تخلّف عنها رجال : مُرَى بن سِنان ، وأيْمَن بن عُبيد ، وسباع بن عُرْفُطَة الغِفاري ، خلفه على المدينة ، وجابر بن عبد الله وغيرهم . ومات منهم رجلان ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخلق منهم ومن مات ، وأسهم لمن شهد خَيْبَر من الناس ممّن لم يشهد الحُديبية . وأسهم لرُسُل كانوا يختلفون إلى أهل فَدَك ، مُحَيِّصَة بن مسعود الحارثي وغيره ، فأسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا . الحارثي وغيره ، فأسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا . وأسهم لللاثة مرضى لم يحضروا القتال : سُويد بن النَّعمان ، وعبد الله بن سعد بن خَيْثَمة ، ورجل من بنى خُطامة ، وأسهم للقتلى الذين قُتلوا من المسلمين .

وحدّ فنى ابن أبى سَبْرَة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى صَعْصَعَة ذلك . وقد قال قائل : إنما كانت خَيْبَر لأَهل الحُدَ بية ، لم يشهدها غيرهم ولم يُسهَم فيها لغيرهم . والقول الأَوّل أثبت عندنا أنّ قومًا شهدوا خَيْبَر فأسهم لهم ولم يكونوا شهدوا الحُدَيبية .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن قُطَير الحارثيّ ، عن حِزام بن سعد بن مُحيِّصَة قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم إلى خَيْبَر ، فأسهم لهم كسهمان المسلمين . ويقال : أحداهم ولم يُسهم لهم ، وكان معهم مَملوكون ، منهم عُمَير مولى آبي اللّحْم . قال عُمير : ولم يُسهم لى وأعطانى خُرْثيّ (٢) متاع ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يُسهم لى وأعطانى خُرثيّ (٢) متاع ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) سورة ١٨ الفتح ٢٠

<sup>(</sup>٢) الحرق : أناث البيت . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٦) .

مُحذيهم (١) . وخرج مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المدينة عشرون امرأة : أمّ سَلَمَة زوجته ، وصَفيّة بنت عبد المطلّب ، وأمّ أَيْمَن ، وسَلْمَى امرأة أَبى رافع مولاة النبى صلّى الله عليه وسلّم ، وامرأة عاصم بن عَدى ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر ، وأمّ عُمارة نُسَيبة بنت كعب ، وأمّ مَنيع وهى أمّ شُباث ، وكُعيبة بنت سعد الأسلميّة ، وأمّ مُتاع الأسلميّة ، وأمّ سُليم بنت عمرو بنت مِلحان ، وأمّ الضّحاك بنت مسعود الحارثيّة ، وهند بنت عمرو ابن حِزام ، وأمّ العَلاء الأنصاريّة ، وأمّ عامر الأَشْهَليّة ، وأمّ عَطيّة الأَنصارية ، وأمّ سَليط .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن سُليمان بن سُحَم ، عن أمّ عَلىّ بنت المحكم ، عن أمّ عَلىّ بنت المحكم ، عن أميّة بنت قيس بن أبي الصّلت الغفاريّة ، قالت : جثت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في نسوة من بنى غفار فقلنا : إنّا نُريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا فنداوى الجرحي ونُعين المسلمين بما استطعنا . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : على بركة الله ! قالت : فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السنّ ، فأردفني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على حقيبة رحله ، فنزل الصبح فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليها دم منّى ؛ وكانت أوّل حيضة حِضتها ، فتقبّضت إلى الناقة واستحييت . فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما بي ورأى الدم قال : لعلك نُفست ! فلمّا رأى رسول الله عليه الله عليه وسلّم ما بي ورأى الدم قال : لعلك نُفست ! فلمّا د نعم . قال : فأصلحي من نفسك ، ثم خذى إناء من ماء ، ثم فلت ، نعم . قال : فأصلحي من نفسك ، ثم خذى إناء من ماء ، ثم المرحى فيه ملحًا واغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودى . ففعلت ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مجزيهم » .

فلمّا فتح الله خيبر رَضَخ لنا من النيء ولم يُسهم ، وأَخذ هذه القلادة التي تركين في عنتى فأعطانيها وعلّقها بيده في عنتى ، فوالله لا تفارقنى أبدًا. وكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تُدفَن معها ، وكانت لا تطهر إلّا وجعلت في طَهورها ملحًا ، وأوصت أن يُجعل في غُسلها ملحً (١) حين غُسّلت .

حدّثنی عبد السّلام بن موسی بن جُبَیْر ، عن أبیه ، عن جدّه ، عن عبد الله بن أُنیس ، قال : خرجت مع النبی صلّی الله علیه وسلّم إلی خیببر ومعی زوجتی حبلی ، فنفست بالطریق فأخبرت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فقال : انقع لها تمرًا فإذا أنعم بلّه فامر ثه (٢) ثم تشربه . ففعلت فما رأت شیمًا تكرهه . فلمّا فتحنا خیببر أحدی النساء ولم یسهم لهن ، فأحذی زوجتی وولدی الذی وُلد . قال عبد السّلام : لست أدری غلام أم جاریة .

وحدّثنى ابن أبى سَبْرَة ،عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمر بن الحَكَم ، عن أُمّ العَلاء الأَنصاريّة قالت : فأَصابنى ثلاثُ خرزات ، وكذلك أصاب صواحبى ، وأُتي يومئذ برعاث (٣) مِن ذهب ، فقال : هذا لبنات أَحى سعد بن زُرارة ، فقدم بها عليهن فرأيت ذلك الرِّعاث عليهن ، وذلك من خُمُسه يوم خَيْبَر .

حدّثنى عبد الله بن أبي يحيى ، عن ثُبَيتة بنت حَنْظَلَة الأَسْلَميّة ، عن أُمّها أُمّ سِنان قالت : لمّا أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخروج

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ملحا ».

٠ ( ٢ ) في ابن كثير عن الواقدي : « فإذا انغمر فأمر به لتشربه » . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٠٥)

<sup>(</sup>٣) الرعاث : القرطة ؛ وهي من حلى الأذن . ( النهابة ، ج ٢ ، ص ٨٧ ) .

جئته فقلت : يا رسول الله ، أخرجُ معك في وجهك هذا ، أخرز (١)السِّقاء ، وأداوى المرضى والجريح إن كانت جراح - ولا يكون - وأنظرُ الرَّحْل. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: آخرجي على بركة الله فإن لك صواحب قد كلَّمنني وأَذنتُ لهن مِن قومك ومن غيرهم ، فإن شئتِ فمع قومك وإن شئتِ فمعنا . قلت : معك ! قال : فكونى مع أُمَّ سَلَمَة زوجتى . قالت : فكنت معها ، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يغدو من الرَّجيع كلُّ يوم عليه الدِّرع ، فإذا أمسى رجع إلينا ، فمكث على ذلك سبعة أيَّام حتى فتح الله النَّطاة ، فلمَّا فتحها تحوَّل إلى الشُّبقُّ وحوَّلنا إلى المنزلة ، فلمَّا فتح خَيْبَر رضيخ لنا من الذيء ، فأعطاني خَرزًا وأوضاحًا (٢) من فضّة أصيبت في المَغْنَم ، وأعطاني قطيفة فَذَكيّة ، وبُرْدًا يمانيًّا ، وخمائل (٣) ، وقِدْرًا من صُفر(١) . وكان رجالٌ من أصحابه قد جُرحوا فكنت أداويهم بدواه كان عند أهلى فيبرأون، فرجعتُ مع أُمَّ سَلَمَة فقالت لي حين أردنا نُدخل المدينة ، وكنت على بعيرٍ من إبل النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم منحه لي ، فقالت : بعيرك الذي تحتك لَكُ رَقَبَتُه أَعطاكيه رسول الله . قالت : فحمدتُ الله وقدمت بالبعير فبعته بسبعة دنانير . قالت : فجعل الله في وجهي ذلك خيرًا .

قالوا : فأسهم للنساء ، وأسهم لسهلة بنت عاصم ، وُلدت بخَيْبَر ، ووُلد لعبد الله بن أُنيس بخَيْبَر ، فأسهم للنساء والصبيان . ويقال : رضخ للنساء والصبيان ولم يجعلهم كأهل الجهاد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نخرز» .

<sup>(</sup>٢) الأوضاح : جمع وضح ، وهو الحلى من فضة . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الخمائل : جمع الخملة ، وهي الثوب المخمل كالكساء . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٧١) .

<sup>(</sup> ٤ ) الصفر: من النحاس . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٧١) .

وحدَّثى يعقوب بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْضَعَة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، قال : رأيت في رَقَبَة أُمّ عُمارة خَرَزًا حُمْرًا فسأَلتُها عن الخَرز فقالت: أصاب المسلمون خَرزًا في حصن الصَّعب بن مُعاذ دُفن في الأَرض ، فأَتى به إِلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأمر به بمن معه من النساء فأحصين ، فكنَّا عشرين امرأة ، فقسم ذلك الخُرَز بيننا هذا وأرضخ لنا من النيء ، قَطيفةً وبُرْدًا يمانيًا ودينارين ، وكذلك أعطى صواحبي. قلت: فكم كانت سُهمان الرجال؟ قالت: ابتاع زوجي غَزيَّةُ بن عمرو متاءًا بأَحدَ عشَرَ دينارًا ونصف، فلم يطالب بشيء ، فظنّنا أنّ هذه سُهمان الفرسان - وكان فارسًا - وباع ثلاثة أسهم في الشِّق زمنَ عُثمان بثلاثين دينارًا . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قاد في خَيْبَر ثلاثة أفراس ، لِزاز والظُّرِب والسُّكْب (١) ؛ وكان الزُّبَير بن العوَّام قد قاد أَفراسًا ، وكان خِراش بن الصِّمَّة قد قاد فرسين ، وكان البَراءُ ابن أوس بن خالد بن الجَعد بن عوف \_ أبو إبراهيم (٢) ابن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم الذي أرضعه \_ قد قاد فرسين ؛ وكان أبو عمرو الأنصاريّ قد قاد فرسين . قال : فأسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لكلّ مَن كان له فَرَسان خمسة أسهم ، أربعة لفرسيه وسهمًا له ، وما كان أكثر من فرسَين لم يُسهم له. ويقال إنه لم يُسهم إلَّا لفرسِ واحد، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد . ويقال : إنه عرّب العربيّ يوم خَيْبَر وهجّن الهجين ، فأسهم للعربي وألتى الهجين . وقال بعضهم : لم يكن الهجين على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم، إنما كانت العِراب حتى كان زمن عمر بن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « السكت » ؛ وما أثبتناه من كتب السيرة الأخرى .

<sup>(</sup>٢) إنما قيل له أبو إبراهيم لأن زوجته أم بردة أرضعته بلبنه . ( الاستيعاب ، ص ١٥٣) .

الخطّاب وفتح العراق والشام ، ولم يُسمَع أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لمن كان معه من الخيل لنفسه إلّا لفرس واحد ، هو معروف ، سهم الفرس . وسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في النّطاة ثلاثة أسهم ، الفرسه سهمان وله سهم ، كان مع عاصم بن عَدى .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة ، عن حِزام بن سعد بن مُحَيِّصَة ، قال : خرج سُويد بن النَّعمان على فرس ، فلمَّا نظر إلى بيوت خَيْبَر في الليل وقع به الفرس ، فعَطِب الفرس وكُسرت يد سُويد ، فلم يخرج من منزله حتى فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يخْرُبَر ، فأسهم له رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم سهمَ فارس.

حارثة بن الحارث ، وسهم أُسلم وغِفار ، وسهم بني سَلِمَة – وكانوا أكثر ورأسهم مُعاذ بن جَبَل ... وسهم عُبَيدة رجل من اليهود ، وسهم أوس ، وسهم بني الزُّبير ، وسهم أسيد بن حُضير ، وسهم بلحارث بن الخزرج ، رأسه عبدالله بن رَواحة ، وسهم بَياضة ، رأسه فَرْوَة بن عمرو ، وسهم ناعم . فهذه ثمانية عشر سهمًا في الشِّق والنَّطاة فوضى يقبض رؤساؤهم العَلَّةَ منه ، ثم يُفَضَّ عليهم ، ويبيع الرجل سهمه فيجوز ذلك . وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم اشترى من رجل من بني غِفار سهمه بخَيْبُر ببعيرين ثم قال له النبيّ صلّى الله عليه وسلم : أعلم أنَّ الذي آخذ منك خير من الذي أعطيك ، والذي أُعطيك دون الذي آخذ منك ، وإن شئت فَخُذْ وإن شئت فأُميمك! فأَخذ الغِفاريّ . وكان عمر بن الخطَّاب يشترى من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سهم ، وأَخذ من أصحابه وهم مائة ، وهو سهم أوس كان يُسمّى سهم اللَّفيف حتى صار لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، وابتاع محمَّد بن مَسْلَمَة من سهم أسلم سُهمانًا ، ويقال: إِنَّ أَسْلَم كانوا بضعة وسبعين ، وغِفار بضعة وعشرين فكانوا مائة ، ويقال: كانت أسلم مائة وسبعين، وغِفار بضعة وعشرين ، وهذا مائتا سهم ، والقول [ الأول ] أثبت عندنا .

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما فتح خَيْبَر سالّه اليهود فقالوا: يا محمّد ، نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها. فساقاهم (١)رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خَيْبَر على شَطْرٍ من التمر والزرع ، وكان يُزرَع تحت النخل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أقر كم على ما أقر كم الله.

<sup>(</sup>١) ساقى فلان فلانا نخله أوكرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته من الإبار وغيره، فا أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهماً ثما تغله والباقى لمالك النخل . ( لسان العرب، ج ١٩ ، ص ١١٨) .

فكانوا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى تُوفِّي ، وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، وكان يبعث عبد الله بن رَواحة يَخرُص عليهم النخل ، فكان يخرصها فإذا خرص قال: إن شئتم فلكم وتضمنون نصف ما خرصت ، وإن شئتم فلنا ونضمن لكم ما خرصتُ . وإنه خرص عليهم أربعين ألف وَسْقِ ، فجمعوا له حُليًّا من حُليّ نسائهم فقالوا : هذا لك ، وتجاوزٌ في القَسْم . فقال : يا معشر اليهود ، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى، وما ذاك يحملني أَن أُحيفَ عليكم . قالوا : بهذا قامت السموات والأَرض! فكان عبد الله بن رَواحة يَخرُص عليهم ، فلمّا قُتل يوم مُؤْتة بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أبا الهَيْثَم بن التَّيِّهان يَخرُص عليهم ، ويقال : جَبَّار بن صَخر ، فكان يصنع بهم مثل ما كان يصنع عبد الله بن رواحة ، ويقال: الذي خرص بعد ابن رواحة عليهم فَرْوَة بن عمرو . قالوا : وجعل المسلمون يَقَعون في حرثهم وبَقْلهم بعد المُساقاة وبعد أن صار ليهود نصفه ، فشكت اليهود ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد ، ويقال : عبد الرحمن بن عَوف ، فنادى : إنّ الصلاة جامعة ، ولا يدخل الجزَّة إِلَّا مُسلم. فاجتمع الناس، فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحمد الله وأَثنى عليه ثم قال : إِنَّ اليهود شَكَوْا إِلَّ أَنكم وقعتم في حظائرهم ، وقد أُمَّنَّاهم على دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم ، وعاملناهم ، وإنه لا تبحلُّ أموال المعاهَدين إلَّا ببحقِّها . وكان المسلمون لا يأخذون من بقولهم شيئًا إِلَّا بشمن ، فربما قال اليهوديّ للمُسلم: أَنا أُعطيكه باطلاًّ(١) فيألى المسلم إلّا بثمن.

قال ابن واقد: وقد اختُلف علينا في الكُتيبة ، فقال قائل: كانت

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أنا أعطكيه باطل».

للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم خالصةً ولم يُوجف (١)عليها المسلمون ، إنما كانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّم .

وحد الله بن نوح ، عن ابن غُفير ، وموسى بن عمرو بن عبد الله ابن رافع ، عن بشيربن يسار . وحد ثنى إبراهيم بن جَعفر ، عن أبيه ، أنهم كانوا يقولون ذلك . وقال قائل : هى خُمُس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خَيْبر ، من الشّق والنّطاة . وحد ثنى قُدامة بن موسى ، عن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حِزام ، قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز فى خلافته أن افحص لى عن الكتيبة . قال أبو بكر : فسألتُ عمْرة بنت عبد الرحمن فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما صالح بنى أبى الحُقيق جزاً النّطاة والشّق والكتيبة خمسة أجزاء ، وكانت الكتيبة جزءًا منها ، ثم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم خمس بَعَرات ، وأعلم فى بَعَرة منها ، فجعلها لله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم غيه وسلّم : اللّهم اجعل سهمك فى فجعلها لله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وكانت السّهمان أغفالًا ليس الكتيبة خُمُس النبي صلى الله عليه وسلّم ، وكانت السّهمان أغفالًا ليس عليها عَلامات ، وكانت فوضى للمسلمين على ثمانية عشر سهمًا . قال عليها عكر : فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بذلك .

وحدثنى أبو بكر بن أبى سَبْرَة ، عن أبى مالك ؛ عن حِزام بن سعد بن مُحَيصَة ، قال : لمّا خرج سهم النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وكان الشّق والنّطاة أربعة الأخماس للمسلمين فَوضى .

وحد ثنى عبد الله بن عَون ، عن أبي مالك الحِمْيَري ، عن سَعيد بن (١) أوجف دابته : حثها . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٩٩) .

المُسَيِّب ، وحدَّثني محمّد (١) ، عن الزُّهريّ ، قال : الكَتيبة خُمُس رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بُعاجه مَن أهله منها . قال ابن واقد : والثبت عندنا أنها خُمُس النبيّ صلى الله عليه وسلَّم من خَيْبَر ؛ لأَن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لم خُمُس النبيّ صلى الله عليه وسلَّم من خَيْبَر ؛ لأَن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لم يُطعم من الشِّق والنَّطاة أحدً وجعلها شهمانًا للمسلمين ، وكانت (١١) الكَتببة التي أطعم فيها . كانت الكَتيبة تُخرَص ثمانية آلاف وَسْق تمر ، فكان اللهود نصفها أربعة آلاف ، وكان يُزرع في الكَتيبة شعيرٌ ، فكان يُحصَد منها ثلاثة آلاف صاع ، فكان للنبيّ صلى الله عليه وسلَّم نصفه ؛ ألف وخمسمانة صاع شعير ، وكان يكون فيها نوى فربَّما اجتمع ألف صاع فيكون لرسول الله عليه صلى الله عليه وسلَّم نصه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم المسلمين من الشعير والتمر والنوى .

## تسمية سُهمان الكُتيبة

خُمُس رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وحده ، وسُلالِم ، والجاسمَين ، وسهما النساء ، وسهما مِقسَم ـ وكان يهوديًّا ـ وسهما عَوان ، وسهم غِرِّيث ، وسهم نُعَيم ، وهو اثنا عشر سهمًا .

## ذكر طُمُعم النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكتيبة أزواجـَه وغيرهم

أَطعم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم كلّ امرأة من نسائه ثمانين وَسْقًا تُمرًا وعشرين وسْقًا شعيرًا. وللعباس بن عبد المطَّلب مَّانتي وَسَق، ولفاطِمَة وعَلَى

<sup>(</sup>١) أى محمد بن عبد الله . (٢) في الأصل : «وكان » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فكانت ».

عليهما السلام من الشعير والتمر ثلاثمائة وسق ، والشعير من ذلك خمسة وثمانين وسقًا ، لفاطِمة من ذلك مائتا وسق . ولأسامة بن زيد مائة وخمسون ، منها أربعون شعيرًا وخمسون وسقًا نوى ، ولأم رِمْثَة بنت عمر بن هاشم بن المطّلب خمسة أوساق شعير ، وللمِقالم بن عمرو خمسة عشر وسقًا شعيرًا .

وحدّثنى موسى بن يَعقوب ، عن عمّته ، عن أمّها ، قالت : بعنا طُعمة المِقداد بن عمرو من خَيْبَر خمسة عشر وَسقًا شعيرًا من مُعاوية بن أَلى سُفيان عائة أَلف درهم .

بسم الله الرحمن الزحم: هذا ما أعطى محمّد رسول الله لأبى بكر بن أبى قُحافة مائة وَسق. ولعقيل بن أبى طالب مائة وأربعين ، ولبنى جَعفر بن أبى طالب خمسين وَسقًا ، ولرَبيعة بن الحارث: مائة وَسق ، ولأبى شفيان بن الحارث بن عبد المطّلب مائة وَسق ، وللصّلت بن مَخْرَمَة بن المطّلب ثلاثين وسقًا ، ولأبى نبه خمسين وسقًا ، ولر كانة بن عبد يزيد خمسين وسقًا ، وللقاسم بن مَخْرَمَة بن المطّلب خمسين وسقًا ، ولميسطَح بن أثاثة بن عبّاد وأخته هند ثلاثين وسقًا ، ولصفية بنت عبد المطّلب أربعين وسقًا ، ولبُحينة بنت الحارث (۱) بن المطّلب ثلاثين وسقًا ، ولضباعة بنت الربير بن عبد المطلب أربعين وسقًا ، وللحصين ، وخديجة ، وهند بن عبيدة بن الحارث مائة وسق ، ولأمّ الحكم بنت الزبير بن عبد المطّلب ثلاثين وسقًا ، ولأم هانى غبنت أبى طالب أربعين وسقًا ، ولجمانة بنت أبى طالب وسقًا ، ولأم هانى غبنت أبى طالب أربعين وسقًا ، ولأم هانى غبنت أبى طالب بنت أبى طالب ثلاثين وسقًا ، ولقيس بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لحينة بنت الأرث » . والتصحيح عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٧٩٣ ).

مَخْرَمَة بن المطلب خمسين وَسقًا ، ولأبي أَرْقَم خمسين وَسقًا ، ولابن أبي حُبيش ابن أبي بكر أربعين وَسقًا ، ولابن أبي حُبيش ابن أبي بكر أربعين وَسقًا ، ولابن أبي حُبيش ثلاثين وَسقًا ، ولعبد الله بن وَهب وابنيه خمسين وَسقًا ، لابنيه أربعين وَسقًا ، ولنُمَيْلة الكلبيّ من بني لَيث خمسين وَسقًا ، ولأم حبيبة بنت جَحش ثلاثين وَسقًا ، ولمُحيِّصَة بن مسعود ثلاثين وَسقًا ، ولمُحيِّصَة بن مسعود ثلاثين وَسقًا ، وأوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم للرّهاوييِّن (١) بطعمة من خُمس خيبر بِجاد (٢) مائة وَسق ، وللدّاريين بِجاد مائة وَسق ، وهم عشرة من الداريين قدموا من الشام إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فأوصى لهم بطعمة مائة وسق : هانيءُ بن حبيب ، والفا كه بن النّعمان ، وجَبلَة بن مالك ، مائة وسق : هانيءُ بن حبيب ، والفا كه بن النّعمان ، وجَبلَة بن مالك ، وأبوهند بن بَر وأحوه الطيّب بن بَر ، سمّاه رسول الله عليه وسلَّم عبدالله ، سمّاه وسول الله صلى الله عليه وسلَّم عبدالله ، سمّاه وسول الله صلى الله عليه وسلَّم عبدالله ، وأوسى وتريز بن مالك ، وأوسى وسول الله صلى الله عليه وسلَّم عبد الرحمن ، وأخوه مُرة بن مالك ، وأوصى للمُ عبد الرحمن ، وأخوه مُرة بن مالك ، وأوصى للمُ عبد الرحمن ، وأخوه مُرة بن مالك ، وأوصى للمُ سَلَّة وسَلَّى الله عليه وسلَّم عبد الرحمن ، وأخوه مُرة بن مالك ، وأوصى الله عبد الرحمن ، وأخوه مُرة بن مالك ، وأوصى للأَشعريّين بجاد مائة وَسق .

أخبرنا عبد الوهاب بن أبى حيَّة قال : حدَّثنا ابن الثَّلْجيّ قال : حدَّثنا الله بن عبد الله بن الواقديّ قال : حدَّثني مَعْمَر ، عن الزُّهريّ ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، قال : لم يوص رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلاَّ بثلاثة أَسْياء ، للداريّين بِجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وللرّهاويّين بجادّ مائة وَسق ، وأن يُنفذ جيش أُسامة بن زيد ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم عقد له

<sup>(</sup>۱) الرهاو بين: نسبة إلى رهاوة وهي قبيلة من اليمن، ويقال فبها: رهاء بالهمز أيضاً وهو الأصح. قال بعض أهل النسب: رهاوة بفتح الراء قببلة ينسب إليهارهاوي، والرهاء نفر بالجزيرة ينسب إليها رهاوي بضم الراء (شرح أب ذر، ص ٣٥٠).

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « نحاد » . والتصحيح عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ) . و بجاد مائه وسنى : أى ما بجد منه مائه وسنى ، أى يقطع . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥١ ) .

إلى دَمْمَتُل أَبِيهِ ، وأَلاَّ يُترَكُ بجزيرة العرب دينان .

قالوا : ثم استشار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم جبريل في قسم خُمُس خيبر فأشار عليه أن يقسمه في بني هاشم وبني المطَّلب وبني عبد يَغوث .

وحدّنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن سَعيد بن المُسَيِّب قال : قال جُبير ابن نُعلوم : لمَّا قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم سهم ذوى القربى بخيبر من بنى هاشم وبنى المطَّلب مشيت أنا وعثمان بن عَفَّان حتى دخلنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقلنا : يا رسول الله ، هوُّلاء إخواننا من بنى المطَّلب لا نُنكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم ، أفرأيت إخواننا من بنى من بنى المطَّلب ، إنَّما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، أعطيتهم وتركتنا . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : إن بنى المطَّلب لم يفارقونى فى المجاهلية والإسلام ؛ دخلوا معنا فى الشّعب ، إنما بنو هاشم وبنو المطّلب المجاهلية واحدً ! وشبّك رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بين أصا بعه .

قالوا : وكان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يحدّث قال : اجتمع العبّاس بن عبد المطّلب ورَبيعة بن الحارث فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين \_ ل وللفضل بن عبّاس \_ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم فكلَّماه فأمَّرهما على هذه الصدقات ، فأَدّيا ما يُودّى الناس ، وأصابا ما يُصيبون من المنفعة . فبُعث بى والفَضل فخرجنا حتى جئنا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فسبقناه ، وانصرف إلينا من الغلهر وقد وقفنا له عند حجرة زَينب ، فأخذ بمناكبهما فقال : يا رسول الله فكلّماه فقالا : يا رسول الله عليه فكلّماه فقالا : يا رسول الله جئناك اتومّر على هذه الصدقات فنوّدى ما يؤدّى الناس ، ونُصيب ما يُصيبون من جئناك اتومّر على هذه الصدقات فنوّدى ما يؤدّى الناس ، ونُصيب ما يُصيبون من

<sup>(</sup>١) في الأصل م عروان ». لعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات.

المنفعة . فسمكت ورفع رأسه إلى سقف البيت ثم أقبل علينا فقال : إن الصدقة لا تَحِل لمحمّد ولا لآل محمّد ، إنما هي أوساخ الناس . ادع لى مَحمِية بن جَزِء الزَّبَيديّ وأبا سُفيان بن الحارث بن عبد المطلّب . فقال لمَحمية : زوِّج هذا ابنتك \_ للفضل . وقال لأبي سُفيان : زوِّج هذا ابنتك \_ للفضل . وقال لأبي سُفيان : زوِّج هذا ابنتك \_ للفضل . وقال لمحمِية : أصدِق عنهما ابنتك \_ لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . وقال لمحمِية : أصدِق عنهما مما عندك من الخُمُس ! وكان يكون على الخُمُس . فكان ابن عبّاس يقول : قد دعانا عمر إلى أن يُنكَح فيه أيامانا ويُخدَم منه عائلنا ، ويقضى منه غارمُنا ، فأبينا عليه إلّا أن يُسلمه كلّه ، وأبي ذلك علينا .

حد ثنى مُصعب بن ثابت ، عن يزيد بن رُومان ، عن عُروة بن الزُّبير أن أَبا بكر وعمر وَعلِيًّا (١) عليهم السلام جعلوا هذين السهمين على اليتاى والمساكين . وقال بعضهم : في السلاح والعُدّة في سبيل الله . وكانت تلك الطُّعمة تُوُّخذ بصاع رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم في حياته وفي خلافة أبي بكر، وعمر ، وعُثمان ، ومُعاوية ، رضى الله عنهم ،حتى كان يحيى بن الحكم فزاد في الصاع سُدُس المُدّ ، فأعطى للناس بالصاع الذي زاد ، ثم كان أبان ابن عُثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك ، وكان من مات من المُطعَمين أو قُتل في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم وأبي بكر فإنه يرثه تلك الطُّعمة مَن ورث ماله . فلمّا ولى عمر بن الخطّاب قبض طُعمة جَعفر بن أبي طالب ، وكلّمه فيه فقبض فُ ذيد بن حارثة ، وقبض طُعمة جَعفر بن أبي طالب ، وكلّمه فيه

۱۱) ق اندا، د هل ۱۰ م

عَلَى بن أبي طالب فأبي ؟ وقبض طُعمة صَفيّة بنت عبد المطّلب ، فكلَّمه الزُّبير في ذلك حتى غالظه فأني عليه برده ، فلمَّا ألحّ عليه قال : أعطيك بعضه . قال الزُّبَير : لا والله ، لا تخلف تمرةً واحدةً تحبسها عنِّي ! فأني عمر تسليمه كلُّه إليه. قال الزُّبير: لا آخذه إلَّا جميعًا! فأبي عمر وأبي أن يردّ على المهاجرين . وقبض طُعمة فاطمة ، فكُلِّم فيها فأبي أن يفعل . وكان يُجيز لأَّزواج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما صنعن ، فماتت زينب بنت جَحش في خلافته فخلَّى بين ورثتها وبين تلك الطُّعمة ، وأُجاز ما صنعن فيه من بيع أو هبة ، وورث ذلك كلُّ من ورثهن ولميفعل بغيرهن . وأبي أن يُجيز بيعَ مَن باع تلك الطُّعمة ، وقال : هذا شيء لا يُعرَف ، إذا مات المُطعَم بطل حقُّه فكيف يجوز بيعُه ؟ إِلَّا أَزواج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فإنه أَجاز ما صنعن ، فلمّا ولى عُثمان كُلِّم في تلك الطُّعمة (١) فردّ على أسامة ولم يردّ على غيره . فكلُّمه الزُّبُير في طُعمة صَفيّة أُمُّه فأَني يردّه وقال : أنا حاضرك حين تكلُّم عمر، وعمر يألى عليك يقول «خُذْ بعضَه»، فأنا أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمر ، أَنا أُعطيك الثُّلُثُين وأَحتبسُ الثلث . فقال الزُّبير : لا والله ، لا تمرة واحدة حتى تسلِّمه كلُّه أو تحتبسه .

حدَّثني شُعَيب بن طَلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن أبيه ، قال : لمَّا تُوفِّي أبو بكر رضى الله عنه كان ولده ورثته يأخذون طُعمته من خَيْبَر ؛ مائة وَسْق في خلافة عمر وعشمان ، وورثت امرأته أمّ رُومان بنت عامر بن عُو يمر الكِنانيّة (٢) ، وحَبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زُهير ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في تلك المطعم».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « الكتابية » . والتصحيح من ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ١٩٣٥ ) .

فلم يزل جاريًا عليهنّ حتى كان زمن عبد الملك أو بعده فقُطع.

قال أَبو عبد الله : سأَلت إبراهيم بن جَعفر عمَّن أعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من خُمُس خَيْبَر فقال : لا تسأَّل عنه أحدًا أبدًا أعلم منِّي ؛ كان مَن أُعطِي منه طُعمةً جرت عليه حتى عوت ، ثم يرثه مِن ورثته ، يبيعون ويُطعمون ويهَبون ؛ كان هذا على عهد أبى بكر وعمر وعشمان . قلت : ممَّن سمعت ذلك ؟ قال : من أبي وغيره من قوى . قال أَبو عبد الله: فذكرتُ لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث فقال: أَخبرني من أَثق به أَنّ عمر كان يقبض تلك الطُّعمة إذا مات الميّت في حياة أَزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وغيرهن . ثم يقول: تُوفِّيت زَينب بنت جَحش في سنة عشرين في خلافة عمر فقبض طُعمتها ، فكُلِّم فأَنى أَن يُعطيها الورثة. قال: إنما كانت من النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم طُعمةً ما كان المرء حيًّا ، فإذا مات فلا حقّ لورثته. قال : فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر حتى تُوفِّي ، ثم ولى عثمان. وكانالنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أَطعم زيد بن حارثة طُعمةً من خَيْبَر لم يكن له بها كتاب ، فلمَّا تُوفِّي زيد جعلها النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم لأُسامة بن زيد. قلت: فإنّ بعض من يروى يقول : كلُّم أُسامة بن زيد عمر وعثمان في طُعمة أبيه فأبي ، قال : ما كان إلَّا كما أخبرتُك. قال أبو عبد الله : هذا الأمر.

# تسمية من استُشهد بخيبر مع رسول الله صلًى الله عليه وسلم

من بنى أُمَيّة من حلفائهم: ربيعة بن أَكثم ، قُتل بالنّطاة ، قتله الحارث اليهوديّ ؛ وثَقّف بن عمرو بن سُميط. ، قتله أُسَير اليهوديّ ؛ ورفاعة بن

مَسروح، قتله الحارث اليهودي . ومن بني أسد بن عبد العُزى : عبد الله بن أَبِي أُمَيَّة بن وَهب حليفٌ لهم وهو ابن أُختهم ، قُتل بالنَّطاة . ومن الأَّنصار محمود بن مَسْلَمَة دلِّي عليه مَرْحَب رحِّي من حِصن ناعِم بالنَّطاة . ومن بني عمرو بن عَوف: أبو الضَيَّاح! ١٠) بن النُّعمان ، شهد بدرًا ؛ والحارث بن حاطب قد شهد بدرًا ، وعَدِى بن مُرّة بن سراقة ؛ وأوس بن حبيب ، قُتل على حِصن ناعم ؛ وأُنكِف بن واثلة (٢) ، قُتل على حِصن ناعم . ومن بني زُركِق : مسعود بن سعد ، قتله مَرْحَب . ومن بني سَلِمَة : بشر بن البَراء بن معرور ، مات من الشاة المسمومة ؛ وفُضَيل بن النُّعمان ، وهو من العرب ، مِن أَسلم ؛ وعامر بن الأَّكوع ، أصاب نفسه على حِصن ناعِم فدُفن هو ومحمود بن مَسْلَمَةً في غارٍ واحد بالرَّجيع . ومن بني غِفار : عُمارة بن عُقبة بن عَبّاد بن مُلكيل ، ويكسار ، العبد الأسود ، ورجلٌ من أشجع ؛ فجميع من استُشهد خمسة عشر رجلًا . وقد اختُلِف في الصلاة عليهم فقال قِائلٌ : صلَّى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم عليهم ، وقال قائلٌ : لم يصلِّ عليهم . وقُتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلًا . وأعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جَبَلَة بن جَوَّال الشُّعلبيّ كلّ داجن بخَيْبَر ، ويقال : أعطاه كلّ داجن في النَّطاة ، ولم يُعطه من الكَتيبة ولا من الشِّقّ شيئًا .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «أبو صباح بن النعمان » . والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات،  $\rightarrow 7$  ،  $\rightarrow 0$  ) .

<sup>(</sup> ۲ ) فى الأصل: « أنيف بن وائل » . والتصحيح من ابن عبد البر يروى عن الواقدى. ( الاستيعاب ، ص ١١٥ ) .

#### ذكر ما قيل من الشعر في خيبر

قال ناجية بن جُنْدَب الأَسْلَميّ : يا عِبادَ اللهِ فِيما نَرْغَبْ ما هو إِلّا مَأْكَلٌ ومَشْربْ وجَنَّةٌ فيها نَعيمٌ مُعجِبْ

وقال أيضًا:

أَنا لِمَن أَبصرنى ابنُ جُنْدَبْ يا رُبِّ قِرْنِ (١) قد تركتُأَنْكَبْ (٢). طاح عليه (٣) أَنْسُرٌ وَثَعْلَبْ

أَنشدنى هذا عبد الملك بن وهب من ولد ناجية قال : ما زلت أرويها لأبي وأنا غلام .

حدّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بر حزم ، أنه سُئل عن الرِّهان التي كانت بين قُريش حين سار رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر فقال : كان حُويطب بن عبد العُزَّى يقول : انصرفت من صُلح الحُدَيبية وأنا مُستيقن أن محمّدًا سيظهر على الخلق ، وتأبي حَميّة الشيطان إلّا لزومَ دينى ، فقدم علينا عَبّاس بن مِرداس السَّلَميّ فخَبّرنا أن محمّدًا سار إلى خيابِر ، وأن خيابِر قد جمعت الجموع فمحمّد فقلت : في يُفلت محمّد . فقلت : أنا معك يا عَبّاس . وقال نوفل بن أميّة : أنا معك يا عَبّاس . وقال نوفل بن

<sup>(</sup>١) القرن : اللي يقاوم في قتال أو شدة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٢) الأنكب : المائل إلى جهة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>٣) طاح : هلك . (الصحاح ، ص ٣٨٩) .

مُعاوية: أنا معك يا عبّاس. وضوى (١) إلى نفر من قُريش افتخاطرنا مائة بعير خُماسًا إلى مائة بعير القول أنا وحَيِّزِى (٢) «يظهر محمّد». ويقول عبّاس وحَيِّزه: "تظهر عَطَفان ». فاضطرب الصوت افقال أبو سُفيان بن حَرب: خشيت واللّات حَيِّز عباس بن مِرداس. فغضب صَفوان وقال: أدركتك المنافية! فأسكت أبو سفيان اوجاءه الخبر بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخذ حُويطب وحَيِّزه الرهن.

قالوا : وكانت الأينمن تُحْلَف (٣) عن خيبر ؛ وكان أهل مكّة حين توجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى خَيْبَر قد تبايعوا بينهم ، منهم من يقول : يظهر الحَليفان أَسَد وغِفار واليهود بِخَيْبَر ، وذلك أَنَّ اليهود أوعبت في حلفاءها ، فاستنصروهم وجعلوا لهم تمر خَيْبَر سنة ، فكانت بينهم في ذلك بيوعٌ عظامٌ .

وكان الحَجّاج بن عِلاط. السَّلَميّ ثم البَهْزيّ قد خرج يُغير في بعض غاراته ، فَذُكر له أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم بِخَيْبَر فأسلم وحضر مع رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم خَيْبَر ، وكانت أُمّ شَيبة بنت عُمير بن هاشم أخت مُصعَب العَبديّ امرأته ، وكان الحجّاج مُكثرًا ، له مال كثير ، معادن الذهب التي بأرض بني سُلَيم ، فقال : يا رسول الله ، ائذن لى حتى أذهب فآخذ ما لى عند امرأتي ، فإن علمت بإسلامي لم آخذ منه شيئًا ، فأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم وقال : لا بدّ لى يا رسول الله من [أن] فأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم وقال : لا بدّ لى يا رسول الله من [أن] أقول . فأذن له رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم وقال : وقال ما شاء . قال الحجّاج :

<sup>(</sup>١) ضوى : مال . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «حيزت». والحيز: الناحية. ( لسان العرب، ج ٧، ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وكان أيمن يحلف » .

فخرجتُ فلمَّا انتهيت إلى الحَرَم هبطت فوجدتهم بالثنيَّة البَيضاء ، وإذا بهم رجالٌ من قُرَيش يتسمّعون الأّخبار ، قد بلغهم أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد سار إلى خيبُر ، وعرفوا أنها قرية الحجاز ريفًا ومَنَعَة ورجالًا وسلاحًا ، فهم يتحسّبون الأنجبار مع ما كان بينهم من الرِّهان ، فلمّا رأوني قالوا : الحجّاج ابن عِلاط. عنده واللهِ الخبر! يا حجّاج ، إنه قد بلغنا أنّ القاطع (١)قد سار إلى خَيْبُر بلد اليهود وريف الحجاز . فقلت : بلغني أنه قد سار إليها وعندى من الخبر ما يَسُر كم . فالتبطوا (٢) بجانبَيْ واحلتي يقولون : يا حجّاج أَخْبِرنا. فقلت : لم يلق محمّدٌ وأصحابه قومًا يُحسنون القتال غير أهل خَيْبَر. كانوا قد ساروا في العرب يجمعون له الجموع وجمعوا له عشرة آلاف ، فهزم هزيمة لم يُسمَع قطُّ عثلها ، وأُسر محمّد أُسرًا ، فقالوا : لن نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكَّة فنقتله بين أظهرهم بمن قتل منَّا ومنهم ! ولهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبون الأمان في عشائرهم ويرجعون إلى ما كانوا عليه ، فلا تقبلوا منهم وقد صنعوا بكم ما صنعوا . قال : فصاحوا عكَّة وقالوا : قد جاء كم الخبر ، هذا محمّد إنما يُنتَظر أن يُقدَم به عليكم . وقلت : أعينوني على جمع مالى على غُرَمائى فأنا أريد أن أقدَم فأصيب من محمّد وأصحابه قبل أَن تسبقني التجّار إلى ما هناك. فقاموا فجمعوا إلى مالى كأَحث جمْع سمعت به ، وجئت صاحبتي وكان لى عندها مال فقلت لها : مالى ، على أَلحقُ بخَيْبَر فأُصيبَ من البيع قبل أن يسبقني التجّار إلى مَن انكسر هناك م المسلمين (٣٠) . وسمع ذلك العبّاس فقام ، فانخذل ظهره فلم يستدم

<sup>(</sup>١) يعنون قاطع الأرحام ، أي رسول الله .

<sup>(</sup>٢) التبط القوم به : أي أطافوا به ولزموه . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٨٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قبل أن يسبة في النجار وانكسر من هناا مرّ المماءين » .

القيام ، فأَشفق أَن يدخل داره فيُؤُذَى ، وعلم أَن سيُؤْذَى عند ذلك ، فأُمر بباب داره يُفتَح وهو مستلق، فدعا بابنه قُشَم وكان يُشبُّه بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فجعل يرتجز ويرفع صوته ألَّا يشمَّت به الأعداء. وحضر بابَ العبّاس بين مَغيظ. محزون ، وبين شامت ، وبين مسلم ومسلمة ، مقهورين بظهور الكفر والبغي ، فلمّا رأى المسلمون العبّاس طيِّبةً نفسُه طابت أنفسهم واشتدّت مُنَّتهم (١) ، ودعا غلامًا له يقال له أبو زُبينة فقال له: اذهب إلى الحَجّاجِ فقلْ ، يقول العبَّاس: «الله أعلى وأجلُّ من أن يكون الذي تُخبر حقًّا ». فجاءَه فقال الحَجّاج : قُل لأَني الفَضل : أَجِلّني في بعض بيوتك حتى آتيك ظُهرًا ببعض ما تحبّ ، فا كتم عنّى . فأُقبل أبو زُبَينة يبشّرالعَبّاس «أبشر بالذي يسرّك » فكأنه لم يمسّه شيء ، ودخل عليه أبو زُبينة فاعتنقه العبّاس وأعتقه وأخبره بالذي قال ، فقال العبّاس : لله على عِتْق عشر رِقاب ! فلمّا كان ظُهرًا جاءه الحَجَّاج فناشده الله : لتكتمن على ثلاثة أيَّام . فواثقه العبّاس على ذلك ، قال : فإنى قد أسلمت ولى مال عند امرأتي ودين على الناس ، ولو علموا بإسلامي لم يدفعوا إلى ؛ تركتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد فتح خَيْبُر ، وَجَرَت سِهامُ الله ورسوله فيها وانتثل (٢) ما فيها ، وتركتُه عروسًا بابنة حُيني بن أَخْطَب ، وقُتل ابن أبي الحُقين . قال : فلمّا أمسى الحجّاج من يومه خرج، وطال على العبّاس تلك الليالي، ويقال: إنما استنظر العبّاسَ يومًا وليلة ، وجعل العبّاس يقول : يا حجّاج ، انظر ما تقول فإني عارف بِخَيْبُر ؛ هي ريف الحجاز أجمع ، وأهل المَنعَة والعُدّة في الرجال . أحقًّا ما تقول ؟ قال : إي والله ، فاكتم عني يومًا وليلة . حتى إذا مضى الأَّجل والناس

<sup>(</sup>١) المنة بالضم : القوة . ( الصحاح ، ص ٢٢٠٧ ) . (٢) أى استخرج وأخذ . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ) .

عوجون في شأَّن ما تبايعوا عليه ، عمد (١) العبّاس إلى حُلَّةٍ فلبسها ، وتخلَّق الخَلوق وأَخذ في يده قضيبًا ، ثم أقبل يخطر حتى وقف على باب الحجّاج بن عِلاط. ، فقرعه فقالت زوجته : لا تدخل ، أبا الفَضل ! قال : فأين الحجّاج؟ قالت : انطلق إلى غنائم محمّد ليشتري منها التي أصابت اليهود منهم قبل أَن تسبقه التجَّار إليها . فقال لها العبَّاس : فإِنَّ الرجل ليس لك بزوج ٍ إِلَّا أَن تتبعى دينه ؛ إنه قد أسلم وحضر الفتح مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإنما ذهب بماله هاربًا منك ومن أَهلك أَن يأْخذوه . قالت : أَحقًّا يا أبا الفَضل؟ قال: إي واللهِ! قالت: والثُّواقبِ إِنك لصادق. ثم قامت تُخبر أهلها ، وانصرف العبّاس إلى المسجد وقُريش يتحدّثون عا كان من حديث الحجّاج ، فلمّا نظروا إليه وإلى حاله تغامزوا وعجبوا من تجلُّده ، ثم دخل في الطواف بالبيت ، فقالوا : يا أَبا الفَضل، هذا واللهِ التجلُّد لحرّ المُصيبة ! أين كنت منذ ثلاث لا تطلع ؟ قال العبّاس : كلّا والذي حلفتم به ، لقد فتح خَيْبَر وتُرك عروسًا على ابنة ملكهم حُيَى بن أخْطب ، وضرب أعناق بني أبي الحُقَيق البيض الجعاد الذين رأيتموهم سادة النَّضير من يَثْرِب ، وهرب الحَجّاج بماله الذي عند امرأته . قالوا : مَن خبّرك بهذا ؟ قال العبّاس : الصادق في نفسي ، الثقة في صدرى ، فابعثوا إلى أهله ! فبعثوا فوجدوا الحَجّاج قد انطلق بماله واستكتم أهله حتى يُصبح، فسأ لوا عن ذلك كلَّه فوجدوه حقًّا ، فكُبت المشركون وفرح بذلك المسلمون ، ولم تلبث قُريش خمسة أيَّام حتى جاءَهم الخبر بذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وعمد » .

### باب شأن فَدَك (١١)

قالوا : لما أَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى خَيْبَر فدنا منها ، بعث مُحَيِّصَة بن مسعود إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام ويخوِّفهم أن يغزوهم كما غزا أَهل خَيْبر ويحُلّ بساحتهم . قال مُحَيِّصة : جئتهم فأَقمت عندهم يومين، وجعلوا يتربصون ويقولون: بالنَّطاة عامر، وياسر، وأسير، والحارث وسيَّد اليهود مَرْحَب، ما نرى محمّدًا يقرب حَراهم (٢٠) ، إن بها عشرة آلاف مُقاتل. قال مُحَيِّصَة : فلمّا رأيت خبثهم أردت أرحل راجعًا ، فقالوا : نحن نُرسل معك رجالًا يأْخذون لنا الصُّلح \_ ويظنُّون أنّ اليهود تمتنع . فلم يزالوا كذلك حتى جاءهم قتْل أهل حِصن ناعِم وأهل النَّجْدة منهم ، ففت ذلك أعضادَهم وقالوا لمُحَيِّصَة : اكتم عنَّا ما قلنا لك ولك هذا الحَلَّى! لِحَلَّى نسائهم ، جمعوه كثيرًا. فقال مُحَيِّصَة: بل أُخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالذي سمعتُ منكم . فأُخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بما قالوا . [قال مُحَيِّصَة ] : وقدم معى رجلٌ من رؤسائهم يقال له ذُون بن يوشَع في نفرٍ من اليهود، صالحوا رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم أن يحقن دماءهم ويُجليهم ويُخَلُّوا بينه وبين الأموال . ففعل ، ويقال : عرضوا على النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم أن يخرجوا من بلادهم ولا يكون للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم عليهم من الأَّموال شيءٌ ، وإذا كان جُذاذها جاءُوا فجذُّوها ، فأنى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) بينها وبن المدينة يوبان . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الحرا : جناب الرجل ، يقال: اذهب فلا أراك بحراى . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٢) .

آن يقبل ذلك وقال لهم مُحَيِّصة : مالكم مَنعة ولا رجال ولا حصون ، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إليكم مائة رجل لساقوكم إليه . فوقع الصَّلع بينهم أن لهم نصف الأرض بتربتها لهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلَّم نصفها ، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ذلك . وهذا أثبت القولين . فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلَّم على ذلك ولم يبلغهم ، فلما كان عمر ابن الخطَّاب وأجلى يهود خَيْبَر ، بعث عمر إليهم من يقوم أرضهم ، فبعث أبا الهيشم بن التَّيهان وفروة بن عمرو بن حَيَّان بن صَخر ، وزيدبن ثابت ، فقوموها لهم ؛ النخل والأرض ، فأخذها عمر بن الخطَّاب ودفع إليهم نصف قيمة النخل بتربتها ، فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيد - كان ذلك قيمة النه بالعراق - وأجلاهم عمر إلى الشام . ويقال : بعث أبا خَيْشَمة الحارئي فقومها .

# انصراف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من خَيْبَر إلى المدينة

قال أنس : انصرفنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من نحيْبر وهو يُريد أن يُريد وادى القُرى ، ومعه أمّ سَلَمَة بنت مِلحان ، وكان بعض القوم يُريد أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صَفيّة حتى مرّ بها فأ لقى عليها رِداءه ، ثم عرض عليها الإسلام فقال : إن تكونى على دينك لم نُكرهك ، فإن اخترت الله ورسوله اتخذتك لنفسى . قالت : بل أختار الله ورسوله . قال : فا عتقها فتزوّجها وجعل عِتقها مهرها . فلمّا كان بالصّهباء قال لأمّ سُليم : انظرى صاحبتك هذه فامشطيها ! وأراد أن يُعرّس بها هناك ، فقامت أمّ النظرى صاحبتك هذه فامشطيها ! وأراد أن يُعرّس بها هناك ، فقامت أمّ سُليم . قال أنس : وليس معنا فساطيط. ولا سُرادِقات \_ فأخذت كسائين

وعباءتين فسترت بهما عليها(١) إلى شجرة فمشطتها وعطرتْها ، وأعرس بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هناك . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا خرج من خَيْبَر ، وقُرّب بعيرُها وقد سترها النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بشوبه ، أدنى فخذَه لتضع رجلها عليه ، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ، فلمّا بلغ ثِبارًا أَراد أَن يُعرِّس بها هناك، فأبت عليه حتى وجد في نفسه ، حتى بلغ الصُّهْباء فمال إلى دَومة هناك فطاوعته ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما حملك على ما صنعت حين أردت أن أنزل بثيبار - وثبار على ستة أميال والصُّهباءُ على اثني عشر ميلًا \_ قالت : يا رسول الله خفتُ عليك قرْب اليهود ، فلمَّا بعدت أَمنتُ . فزادها عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيرًا وعلم أنها قد صدقته ، ودخلت عليه مساء تلك الليلة ، وأوام رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يومئذ عليها بالحَيس (٢) والسُّويق والتمر ، وكان قِصاعهم الأَّنْطاع (٣) قد بُسطت ، فرُئي رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم يالمُكل معهم على تلك الأَنْطاع. قالوا: وبات أبوأيّوب الأَنصاريّ قريبًا من قُبَّته آخذًا بقائم السيف حتى أُصبح ، فلمّا خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بُكرةً فكبّر أبو أيّوب فقال : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال : يا رسول الله ، دخلت بهده الجارية وكنت قد قتلت أباها وإخوتها وعمومتها وزوجها وعامّة عشيرتها ، فخفت أن تغتالك . فضيحك رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وقال له معروفًا .

فلمّا نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة أنزل صَفيّة في منزل الحارثة بن النّعمان ، وانتقل حارثة عِنها . وكانت عائشة وحَفْصَة يدًا واحدةً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «علمها».

<sup>(</sup>٢) الحيس : الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الأنطاع : جمع نطع [بكسر النون] وهو بساط من الأديم . ( القاموس الحيط ، ج ٣، ص ٨٩) .

فأرسلت عائشة بريرة إلى أمّ سَلَمة تسلّم عليها - وكانت أمّ سَلَمة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في غزوة خَيْبر وسماً لها عن صَفيّة أظريفة هي ب فقالت أمّ سَلَمة : من أرسلك ، عائشة ب فسكتت فعرفت أمّ سَلَمة أنها أرسلتها ، فقالت أمّ سلَمة : لَعمْري إنها فسكتت فعرفت أمّ سَلَمة أنها أرسلتها ، فقالت أمّ سلَمة : لَعمْري إنها لظريفة ، وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لها لمُحِبُّ . فجاءت بريرة فأخبرت عائشة متنكّرة حتى دخلت على صَفيّة فأخبرت عائشة متنكّرة عتى دخلت على صَفيّة صلّى الله عليه وسلّم إليها وهي مُنتقبة . فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلّم إليها فقال : يا عائشة كيف رأيت صَفيّة ب قالت : ما رأيت طائلًا ، رأيت يهوديّة بين يهوديّات - تعنى عمّاتها وخالاتها - واكنى قد أخبرت أنك يهوديّة بين يهوديّات - تعنى عمّاتها وخالاتها - واكنى قد أخبرت أنك هذا فإنى عرضت عليها الإسلام فأسرعت وأسلمت وحسن إسلامها . قال : فرجعت عائشة فأخبرت حَفْصَة بظرْ فها ، فدخلت عليها حَفْصَة فنظرت فرجعت عائشة فأخبرت حَفْصَة بظرْ فها ، فدخلت عليها حَفْصَة فنظرت إليها نم رجعت إلى عائشة فقالت : إنها لظريفة وما هي كما قلت .

فلما أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصَّهْباء سلك على بِرْمَة (١) حتى انتهى إلى وادى القُرى يُريد مَن بها مِن اليهود . وكان أبو هُريرة يحدّث قال : خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من خَيْبَر إلى وادى القُرى ، وكان رِفاعة بن زيد بن وَهب الجُذامى قد وهب لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبدًا أسود يقال له مِدْعَم (٢) ، وكان يُرحِّل لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبدًا أسود يقال له مِدْعَم (٢) ، وكان يُرحِّل لرسول الله صلّى الله عليه

<sup>( )</sup> برمة: من أعراض المدينة قرب « بلاكث» بين خيبر و وادى القرى، به عيون ونخل . (وفاء الوفا، ج٢، ص. ٢٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « مدغم » . والتصحيح عن ابن كثير يروى عن الواقدى ، وهكذا ذكره ابن عبد البر أيضا . ( الاستيعاب ، ص ١٣٨٢ ) .

وسلّم. فلمّا نزلوا بوادى القُرى انتهينا إلى اليهود وقد ضَوَى إليها أناسٌ من العرب ، فبينا مِدْعَم يَحُطُّ. رَحْل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وقد استقبلتنا اليهود بالرى حيث نزلنا ، ولم يكن على تعبية وهم يصيحون (١) في آطامهم ، فيُقبل سهم عائر (٢) فأصاب مِدْعَمًا فقتله ، فقال الناس : هَنيئًا لك الجنّة ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كلاّ والذى نفسى بيده ، إنّ الشّمُلة التي أخذها يوم خَيْبَر من المغانم لم يُصبها المَقْسم تشتعل عليه نارًا . فلما سمع بذلك الناس جاء رجلٌ إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : شراك من نار ! أو شِراكان أو بشِراكين ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : شراك من نار ! أو شِراكان من نار .

وعبّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه للقتال وصفتهم ، ودفع لواءه إلى سعد بن عُبادة ، ورايةً إلى الحُباب بن المُنْذِر ، ورايةً إلى سهل بن حُنيف ، ورايةً إلى عَبّاد بن بِشْر . ثم دعاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الإسلام وأخبرهم إن أسلموا أحرزوا أموالَهم وحقنوا دماءهم وحسابُهم على الله . فبرز رجلٌ منهم وبرز إليه الزّبَير بن العَوّام فقتله ؛ ثم برز آخر فبرز إليه الزّبير بن العَوّام فقتله ؛ ثم برز آخر فبرز الحي عليه السلام فقتله ؛ ثم برز تم برز تحر فبرز له عَلى عليه السلام فقتله ؛ ثم برز تم برز تحر فبرز له عَلى عليه السلام فقتله ؛ ثم برز تحر فبرز له أبو دُجانة فقتله ؛ حتى قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منهم أحد عشر رجلًا ، كلّما قتل رجلً دعا من بتى إلى الإسلام . ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ولقد كانت الصلاة تحضر إلى الله ورسوله ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل : «يضيجون» . وما أثبتناه عن ابن كثير يروى عن الواقدي . ( البداية والنهاية ،

<sup>(</sup>٢) العائر من السهام: ما لا يدري رأميه . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧) .

<sup>(</sup>٣) الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٦) .

فقاتلهم حتى أمسوا(١) وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قِيدُ رُمح حتى أعطوا بأيديهم ، وفتحها عَنْوَةً ، وغنَّمه (٢) الله أموالَهم وأصابوا أَثَاثًا ومَتَاعًا كثيرًا . وأقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بوادى القُرَى أربعة أيَّام ،وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القُرك، وترك النخل والأرض بأيدى اليهود وعاملهم عليها . فلمَّا بلغ يهودَ تَيْماء (٣) ما وطيء به رسول إلله صلَّى الله عليه وسلَّم خَيْبَر وَفَدك ووادى القُرَى ، صالحوا رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم على الجزية ، وأقاموا بـأيديهم أموالهم . فلمّا كان زمن عمر رضي الله عنه أخرج يهود خَيْبر وفَدَك ، ولم يُخرج أهل تَيْماء ووادى القُرى ؛ لأَنهما داخلتان في أرض الشام ، ويرى أن ما دون وادى القُرى إلى المدينة حجازٌ ، وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من رادى القُرَى راجعًا بعد أَن فرغ من خَيْبَر ومن وادى القُرى وغنّمه الله من فلمّا كان قريبًا من المدينة سرى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلتَه ، حتى إذا كان قبيل الصبح بقليلِ نزل وعرّس . وقال : ألا رجلٌ صالحٌ حافظً. لعَينه يحفط. لنا صلاةً الصبح ؟ فقال بِلال : أنا يا رسول الله ! قال : فوضع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأْسه ووضع الناس رئوسهم ، وجعل أَبو بكر الصدِّبن رضي الله عنه يقول لبلال : يا بلال احفظْ عينك ! قال : فاحتبيتُ (١) بعَباعتى واستقبلتُ الفجر، فما أدرى متى وضعت جنبي إلا أني لم أستيقظ. إلَّا باسترجاع الناس وحَرّ الشمس ، وأَخذتني الأَلسنةُ باللوم ؛ وكان أَشدّهم عَلَىّ أَبو بكر . وفرغ

<sup>(</sup>١) في ابن كئبر عن الواقدي : « أمسي » . ( المداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢١٨ ، .

<sup>(</sup> ٢ ) في أبن كئير عن الواقدي : « فغنمهم » . ( البداية والنهابة ، ج ؛ ، ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣٪ تـهـاء : على ثممانى مراحل من المدبنة بينها و بين الشام . ( وفاء الوفا ، ج ، ، ص ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الاحساء: هوأن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع طبره و بنده سلبها . ر النهابة، ي ١ ٠ ص ١٩٩) .

رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فكان أهون لائمة من الناس ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من كانت له حاجة فلْيقضها . فتفرّق الناس في أصول الشجر ، وقال صلّى الله عليه وسلّم : أَذِنْ يا بِلال بالأذان الأوّل ، قال بلال : وكذلك كنت أفعل في أسفاره ، فأذّنت فلمّا اجتمع الناس قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اركعوا ركعنّى الفجر . فركعوا ثم قال : أقيم يا بلال ! قاقمت فتقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصلّى بالناس . قال يا بلال ! قاقمت فتقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصلّى بالناس . قال بلال : فما زال يصلّى بنا حتى إنّ الرجل ليَسْلُت (١) العَرَق من جبينه من خرّ الشمس ، ثم سلّم فأقبل على القوم فقال : كانت أنفسنا بيد الله ، ولو شاء قبضها وكان أوْلَى بها ، فلمّا ردّها إلينا صلّينا . ثم أقبل على بلال فقال : مَهْ يا بلال ! فقال : بأبى وأمى ، قبض نفسى الذى قبض نفسك . فجعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يتبسّم .

ولمّا نظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أُحُد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أُحُد جبل يُحبّنا ونُحبّه ؛ اللّهمّ إنى أُحرّم ما بين لابتتي المدينة ! قال : وانتهى إلى الجُرْف ليلًا ، فنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يطرق الرجل أهلَه بعد صلاة العشاء .

فحدّ ثنى يعقوب بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ضغصَعة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول وهو بالجُرْف : لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء . قالت : فذهب رجلٌ من الحيّ فطرق أهلَه فوجد ما يكره فخلّى

<sup>(</sup>١) سلت : مسح . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٢) .

سبيله ولم يَهجه (١) ، وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها ، فعجى رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورأًى ما يكره .

حدَّثني عبد الله بن نوح الحارثيّ ، عن محمّد بن سَهل بن أَبي حثْمَة ، عن سعد بن حِزام بن مُحَيِّصة ، عن أبيه ، قال : كنّا بالمدينة والمجاعة تُصيبنا ، فنخرج إلى خَيْبَر فنُقيم بها ما أقمنا ثم نرجع ، وربَّما خرجنا إلى فَدَك وتَيماء . وكانت اليهود قومًا (٢) لهم ثمار لا يُصيبها قَطعُه (٣) ، أما بَيماء فعينٌ جاريةٌ تخرج من أصل جبلٍ لم يُصبها قطعُه منذ كانت ، وأما خَيْبر فماءٌ واتن ، فهي مُغَفَّرة (٤) في الماء ، وأَما فَدَك فمثل ذلك . وذلك قبل الإسلام ، فلما قدم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة وفتح خَيْبَر قلت لأصحابي : هل لكم في خَيْبَر فإنّا قد جَهِدنا وقد أصابنا مجاعة ؟ فقال أصحابي : إنّ البلاد ليس كما كانت ، نحن قوم مسلمون وإنما نَقدَم على قوم أهل عداوة وغِشِّ للإسلام وأهله ، وكنّا قبل ذلك لا نعبد شيئًا . قالوا : قد جَهِدنا ، فخرجنا حتى قدمنا خَيْبَر ، فقدمنا على قوم بأيديهم الأرض والنخل ليس كما كانت؛ قد دفعها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم على النصف؛ فأما سَراة اليهود وأهل السَّعة منهم قد قُتلوا \_ بنو أبي الحُقيَق وسَلام بن مِشْكُم ، وابن الأَشْرَف ــ وإنما بتى قومٌ لا أموال لهم وإنما هم عمّال أيديهم . وكنَّا نكون في الشِّقِّ يومًا وفي النَّطاة يومًا وفي الكتيبة يومًا ، فرأينا الكتيبة خيرًا لنا فأُقمنا بها أيّامًا ، ثم إِنَّ صاحبي ذهب إلى الشِّقِّ فبات عني وقد

<sup>(</sup>١) في ابن كتير عن الوافدي: «فخلي سبيلها ولم يهجر وضن» . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢١٩). ولم يهجه : أي لم يزعجه و لم ينفره . ( النهاية ، ج ؛ ، صُ ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : «قوم» .

<sup>(</sup>٣) أي قطع الماء .

رُ ٤) في الأصل : «معفدة » . ولعل ما أثبتناه أقرب الاحتمالات . وغفره : أي غطاه . (القاموس المحيط، ج ٢ ، ص ١٠٣).

كنت أُحذِّره اليهودَ ، فغدوت في أثره أسأل عنه حتى انتهيت إلى الشِّقّ فقال لى أهل أبيات منهم: مرّ بنا حين غابت الشمس يُريد النَّطاة. قال: فعمَدتُ إلى النَّطاة ، إلى أن قال لى غلام منهم: تعال أدلُّك على صاحبك! فانتهى بي إلى مَنهَر فأَقامني عليه ، فإذا الذُّباب يطلع من المَنهَر. قال: فبتدا يت في المنهر فإذا صاحبي قتيل ، فقلت لأهل الشِّق : أنتم قتلتموه ! قالوا: لا والله ، ما لنا به علم! قال: فاستعنت عليه بنفر من اليهودحتى أخرجته وكفَّنته ودفنته ، ثم خرجت سريعًا حتى قدمت على قومي بالمدينة فأُخبرتُهم الخبر . ونجد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يُريد عُمرة القضيّة ، فخرج معى من قوى ثلاثون رجلًا ، أكبرنا أنحى حُوريِّصة ، فخرج معنا عبد الرحمن ابن سَهل أَخو المتتول \_ والمقتول عبد الله بن سَهل \_ وكان عبد الرحمن ابن سَهل أحدث مني ، فهو مستعبرً على أخيه رقيقٌ عليه ، فبرك بين يدَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وجلسنا حوله ، وقد بلغ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم المخبر. فقال عبد الرحمن: يا رسول الله إنَّ أَخي قُتل. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : كَبِّرْ ، كَبِّرْ ! فتكلُّمتُ فقال : كَبِّرْ ، كَبرْ ! فسكت . وتكلُّم أخى حُرَيِّ فَمَة فتكلَّم بكلمات وذكر أَنَّ اليهود تُهْمتُنا وظِنَّتنا ثم سكت ، فتكلَّمت رأخبرتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إِما أَن يَدُوا صاحبَكم وإِما أَن يأْذنوا بحرب من الله ورسولهِ ، وكتب النبيّ من الله عليه وسلَّم إليهم في ذلك فكتبوا إليه: «ما قتلناه». فقال رسول الله م. إنَّ الله عليه وسلَّم لحُويِّكَمَّة ومُحَيِّصة وعبد الرحمن ولهمَن معهم : تحلفون خرسون بمينًا وتستحقّون دم صاحبكم ؟ قالوا : يا رسول الله ، لم نحضر ولم نشهه . قال : فته لف لكم اليهود ؟ قالوا : يا رسول الله ، ليسوا بمسلمين . فوداه

رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم من عنده مائة ناقة ، خمسة وعشرين جَذَعة ، وخمسة وعشرين بنت وخمسة وعشرين بنت مخاض . قال سَهل بن أَبى حَشْمَة : رأيتها أُدخِلت عليهم مائة ناقة ، فركضتنى منها ناقة حمرا وأنا يومثذ غلام .

حدّثى ابن أبي ذِئب ، ومَعْمَر ، عن الزَّهرى ، عن سعيد بن المُسَبِّ قال : كانت القسامة في الجاهليّة ثم أقرّها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الإسلام ، وقضى بها في الأنصاريّ الذي وُجد بخيْبَر قتيلاً (۱) في جُبُّ من جباب اليهود . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للأَنصار : تحلف لكم اليهود ؛ خمسين رجلًا خمسين يمينًا بالله ما قتلنا ؟ قالوا : يا رسول الله ، كيف تقبل أيمان قوم كُفَّار ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فتحلفون خمسين رجلاً حمسين يميناً بالله أنهم قتلوا صاحبكم وتستحقُّوا الدم ؟ قالوا : يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد . قال : فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ديته على اليهود للم نحضر قلم بحضرتهم .

حدّثنى مَخْرَمَة بن بُكير ، عن خالد بن يَزيد ، عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بديته على الله ورسوله . وأعانهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ببضعة وثلاثين بعيرًا - فهى أوّل ما كانت القسامة . وكان الناس يطلعون إلى أموالهم بخيْبَر على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأى بكر ، وعمر ، وعثمان .

وحدَّثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قتيل » .

قال: خرجت أنا والزّبير، والمِقداد بن عمرو، وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل إلى أموالنا بخيبر فطلعنا نتعاهدها، وكان أبو بكر يبعث مَن يطلعها وينظر إليها، وكان عمريفعل ذلك أيضًا، فلمّا قدمنا خيبر تفرّقنا في أموالنا. فعُدى علينا من جوف الليل وأنا نائم على فراشى فصُرِعت يَداى فسألونى: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدرى، فأصلَحوا أمر يَدى ! وقال غير سالم، عن ابن عمر، قال : سحروه بالليل وهو نائم على فراشه فكُوع حتى أصبح كأنه كان في وثاق ، وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه، فقدم ابن عمر المدينة فأخبر أباه عما صُنع به.

حدّثنى محمّد بن يحيى بن سَهل بن أَبي حَدْمَة ، عن أبيه ، قال : أقبل مُظَهِّر بن رافع الحارثيّ بأعلاج من الشام يعملون له بأرضه وهم عشرة ، فأقبل حتى نزل بهم خيبر فأقام بها ثلاثة أيّام ، فيدخل بهم رجلٌ من اليهود فقال : أنم نصارى ونحن يهود وهوُلاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف ، وأنتم عشرة رجال أقبل رجلٌ واحدٌ منهم يسوقكم من أرض الخمر والخير إلى الجهد والبوس ، وتكونون في رق شديد ، فإذا خرجم من قريتنا فاقتلوه . قالوا : ليس معنا سلاح . فدسوا إليهم سكينين أو ثلاثة . قال : فخرجوا فلمًا كانوا بثيبار قال لأحدهم ، وكان الذي يخدمه منهم : ناولني كذا وكذا . فأقبلوا إليه جميعًا قد شهروا سكاكينهم ، فخرج مُظهِّر يعدو إلى سيفه وكان في قراب راحلته ، فلما انتهى إلى القراب لم يفتحه حتى بَعَجوا بطنه ، ثم انصرفوا سراعًا حتى قدموا خيبر على اليهود فآووهم وزودوهم وأعطوهم قُوة ثم انصرفوا بالشام . وجاء عمر الخبر بمقتل مُظهَّر بن رافع وما صنعت اليهود ، فقام عمر خطيبًا بالناس فحمد الله وأثني عليه ثم قال : أيّها الناس ، إن

اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلوا ، وفعلوا بمُظَهِّر بن رافع مع عَدُوتهم على عبد الله بن سَهل في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لا أشك أنهم أصحابه ليس لنا عدو هناك غيرهم ؛ فمن كان له بها مالٌ فليخرج فأنا خارج ، فقاسِم ما كان بها من الأموال ، وحادٌ حدودها ، ومورّف أرفها(١) ومُجلى اليهود منها ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لهم : لا أقر كم الله » وقد أذن الله في جلائهم إلّا أن يأتى رجلٌ منهم بعهد أو بيّنة من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه أقرره . فقام طلحة بن عُبيد الله فقال: عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه أقره فأقرّه . فقام طلحة بن عُبيد الله فقال: قد والله أصبت يا أمير المؤمنين ووُققت ! إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : «أقر كم ما أقر كم الله » ، وقد فعلوا ما فعلوا بعبد الله بن سهل في زمن قال : «أقر كم ما أقر كم الله عليه وسلّم ، وما حرّضوا على مُظَهّر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما حرّضوا على مُظَهّر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظَهّر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظَهّر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظَهّر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظَهّر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، وما خرّضوا على مُظهر بن رافع حتى قتله أعبده ، فهم أهل تُهمتنا وظيّتنا(٢) . فقال عمر رضى الله بذلك عمر .

حدّثنى مَعْمَر ، عن الزَّهرى ، عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة ، قال : بلغ عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال فى مرضه الذى تُوفِّى فيه : « لا يجتمع بجزيرة العرب دينان » . ففحص عن ذلك عمر بن الخطَّاب حتى وجد عليه الثَّبْت مَن لا يُتَّهم ، فأرسل إلى يهود الحجاز فقال : مَن كان منكم عنده عهد من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فإنى مُجليه ، فإنّ الله عز وجل قد أذِن فى جلائهم . فأجلى عمر يهود الحجاز .

<sup>(</sup>١) أرن : جمع أرفة ، وهي الحدود والمعالم. (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « سركتنا وظننا » ، وما أثبتناه من السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ١٨٢) . وانظرما سبق ، ص ٢١٤ .

قالوا : فخرج عمر بأربعة قُسَّام : فَرُوة بن عمرو البّياضيّ ، قد شهد بدرًا ، وحُباب بن صَخر السُّلَميّ ، قد شهد بدرًا ، وأبو الهَيْثَم بن التَّيِّهان ،قد شهد بدرًا ، وزيد بن ثابت ؛ فقسموا خَيْبَر على ثمانية عشر سهمًا ، على الرَّوس التي سمّى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فإنه سمّى ثمانية عشر سهمًا وسمّي رؤساءها . ويقال : إنّ عمر بن النخطَّاب رضي الله عنه سمّى الرواساء ثم جزأوا الشِّقُّ والنَّطاة ، فجزأوها على ثمانية عشرَسهمًّا ، جعلوا ثمانية عشر بَعرة فأُلقين في العَين (١) جميعًا ، ولكلّ رأس علامةٌ في بَعرته ، فإذا خرجت أوَّل بَعرة قيل سهم فلان وسهم فلان . وكان في الشِّنيِّ ثلاثةَ عشرَ سهمًا ، وفي النَّطاة خمسة أسهم . حدّثني بذلك حكيم بن محمّد من آل مَخْرَمة ، عن أبيه . فكان أوّل سهم خرج في النّطاة سهم الزّبير بن العَوّام ؟ ثم سهم بَياضة ، يقال : إِنَّ رأسه فَرُوة بن عمرو ؛ ثم سهم أُسَيد بن حُضَير ؟ ثم سهم بَلْحارث بن الخزرج ، يقال : رأسه عبد الله بن رَواحة ؛ ثر سهم ناعِم ؟ يهودي . ثم ضربوا في الشِّق ، فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : يا عاصم بن عدى ، إنك رجل محدود ، فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مع سهمك . فخرج سهم عاصم أوَّل سهم في الشِّقّ ، ويقال : إنه سهم النبيّ صَّلَى الله عليه وسلَّم كان في بني بَياضة ، والثبُّت أنه كان مع عاصم بن عَليٌّ . ثم خرج سهم عَليٌّ عليه السلام على أثر سهم عاصم ؛ ثم سهم عبد الرحمن بن عوف ؟ ثم سهم طَلحة بن عُبَيد الله ؟ ثم سهم بني ساعدة ، يقال : رأسهم سعد ابن عبادة ؛ ثم سهم بني النَّجَّار ؛ ثم سهم بني حارثة بن الحارث ؛ ثم سهم

<sup>(</sup>١) المين : المال الحاضر . (النهاية ، ج ٣ ، س ١٤٥) .

أَسْلَم وغِفار ، يقال :رأسهم بُريدة بن الحُصَيب ؛ ثم سهما سَلِمة جميعًا ؛ ثم سهم عُبَيد السِّهام ؛ ثم سهم عُبَيد ؛ ثم سهم أوس ، صار لعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه . قال ابن واقد : فسأَلت ابن أَبي حَبيبة : لِم سُمّى عُبيد ، عُبيد السِّهام ؟ قال : أخبرنى داود بن الحُصَين قال : كَان اسمه عُبيد ، ولكنه جعل يشترى من السهام بخيْبَر فسمّى عُبيد السهام .

حدّثنى إسماعيل بن عبد الملك لجن نافع مولى بنى هاشم ، عن يحيى ابن شِبل ، عن أبى جعفر قال : أوّل ما ضُرب فى الشّق خرج سهم عاصم ابن عَدى فيه سهم النبى صلّى الله عليه وسلّم .

وحدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال عمر بن الخطّاب : كنت أحب أن يخرج سهمي مع سهم النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا أخطأنى قلت : اللّهم اجعل سهمى في مكان مُعتزل لا يكون لأحد على طريق . فكان سهمه مُعتزلًا وكان شركاوُه أعرابًا ،فكان يستخلص (١) منهم سِهامهم؟ يأُخذ حق أحدهم بالفرس والشيء اليسير حتى خلص له سهم أوس

حدّثنى عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لمّا قسم (٢) عمر رضى الله عنه خَيْبَر خيّروا أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فى طُعمهن الذى أطعمن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى الكتيبة ، إن أحببن أن يُقطَع لهن من الأرض [و] الماء مكان طُعمهن ، أو بمضى لهن الوسوق وتكون مضمونة لهن . فكانت عائشة رضى الله عنها وحَفْصَة رضى الله عنها ممن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتخلص».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : «أقسم».

اختار الأرض والماء ، وكان سائرهن ۗ أُخذن (١١) الوُسوق مضمونة .

حدّثنى أَفْلَح بن حُميد قال : سمعت القاسم بن محمّد يقول ، سمعت عائشة رضى الله عنها تقول يومًا : رحم الله ابن الخطّاب ! قد خيرنى فيما صنع ، خيّرنى فى الأرض والماء وفى الطّعمة ، فاخترت الأرض والماء ، فهن فى يدى ، وأهل الطّعم مرّة يَنقصهم مَروان ، ومرّة لا يُعطيهم شيئًا ، ومرّة يعطيهم . ويقال : إنما خيّر عمر رضى الله عنه أزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقط.

حدّثنى إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه ، قال : خيَّر عمر رضى الله عنه الناس كلَّهم ؛ فمن شاء أخذ الطَّعمة كيلًا ، ومَن شاء أخذ الماء والتراب ، وأذن لمن شاء باع ، ومن أحب أن يُمسك أمسك من الناس كلِّهم ، فكان مَن باع الأَشعريّين ، من عُثمان بن عَفَّان مائة وَسْق بخمسة آلاف (٢) دينار ، وباع الرُّهاويّون من مُعاوية بن أبى سُفيان بمثل ذلك . قال أبو عبد الله : هذا الثبت عندنا والذى رأيت عليه أهل المدينة .

وحدّثنى أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه ، قال : خير عمر رضى الله عنه من كانت له طُعمة أن يُعطيه من الماء والأرضِ أو الطّعمة مضمونة ، فكان أسامة ابن زيد اختار الطّعمة مضمونة . ولمّا فرغ عمر رضى الله عنه من القسمة أخرج يهود خيابر ، ومضى عمر رضى الله عنه من خيبر فى المهاجرين والأنصار إلى وادى القركى . وخرج معاوية بالقُسّام الذين قسموا : جَبّار بن صَخر، وأبو الهَيْثَم بن التّيّهان ، وفروة بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، فقسموها على وأبو الهَيْثَم بن التّيّهان ، وفروة بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، فقسموها على

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أخذوا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بخسة ألف ».

أعداد السّهام ، وأعلموا أرفَها ، وحدّوا حُدودها ، وجعلوها السّهام تجرى . فكان ما قسم عمر من وادى القُرى لعنمان بن عَفّان خَطَر ، ولعبد الرحمن ابن عَوف خطر ، ولعمر بن أبي سَلَمَة خطر الخطر هو السهم – ولعامر بن ربيعة خطر ، ولعمرو بن شراقة خطر ، ولعبد الله بن الأرْقَم خطر ، ولبي جَعفر خطر ، ولعبد الله وعُبيد الله خطران ، ولشيبم خطر ، ولابن عبد الله بن جَحش خطر ، ولابن أبي بكر خطر ، ولعمر خطر ، ولإبن عبد الله بن جَحش خطر ، ولابن أبي بكر خطر ، ولعمر خطر ، ولأبي طلحة وجُبير خطر ، ولأبي بن كعب خطر ، ولمُعاذ بن عَفراء خطر ، ولأبي طلحة وجُبير خطر ، ولحجبّار بن صخر خطر ، ولجبّار بن عبد الله بن رباب خطر ، ولمالك بن صَعْصَعة وجابر بن عبد الله بن عمر خطر ، ولسَلَمة بن سَلامة خطر ، ولعبد الرحمن بن ثابت وابن أبي شُريق خطر ، ولأبي عَبْس بن سَلامة خطر ، ولعبد الرحمن بن ثابت وابن أبي شُريق خطر ، ولأبي عَبْس بن عبد علم ، ولمحمّد بن مُسلَمة خطر ، ولعباد بن طارق خطر ، ولابن جَرْمة عتيك نصف خطر ، ولابن الحارث بن قيس نصف خطر ، ولابن جَرْمة والضّحاك خط .

حدّثنى عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، ن عبدالله بن مِكْنَف الحارثيّ ، قال : إنما خرج عمر بن الخطّاب رضى الله عنه من القُسّام برجلين ، جَبّار بن صَخر وزيد بن ثابت ، هما قاسما المدينة وحاسِباها ، فقسما خَيْبَر وأقاما نخل فَدَك وأرضها ، ودفع عمر إلى يهود فَدَك نصف القيمة ؛ وقسما السهمان بوادى القُرى ، ثم أجلى عمر رضى الله عنه يهود الحجاز ، وكان زيد بن ثابت قد تصدّق بالذى صار له مَن وادى القُرَى مع غيره .

# سرية عمر بن الخطّاب رضى الله عنه إلى تُربكة في شعبان سنة سبع

حدّثنا أسامة بن زيد بن أسلم ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمر رضى الله عنه فى ثلاثين رجلًا إلى عَجُز (١) هَوازِن بتُربّة (٢) ، فخرج عمر رضى الله عنه ومعه دليلٌ من بنى هِلال ، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار ، وأتى الخبرُ هَوازِن فهربوا ، وجاء عمر محالّهم فلم يلتى منهم أحدًا . وانصرف راجعًا إلى المدينة حتى سلك النّجديّة ، فلمّا كان بالجَدْر قال الهِلالى لعمر بن الخطّاب رضى الله عنه : هل لك في جمع آخر تركته من خَثْعَم ، جاءوا سائرين قد أَجدَبَت بلادهم ؟ فقال عمر : لم يأمرنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بهم ، إنما أمرنى أصمد (١) لقتال هَوازِن بتُربّة . فانصرف عمر راجعًا إلى المدينة .

سرية أبي بكر رضى الله عنه إلى نَجْد في شعبان سنة سبع

حدّثنى حمزة بن عبد الواحد ، عن عِكْرِمَةَ بن عَمّار ، عن إياس بن سَلَمَة ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر رضى الله عنه وأمّره علينا ، فبيتنا ناسًا من هَوازِن ، فقتلتُ بيدى سبعةً أهل أبيات (٤) ، وكان شعارنا : أمِت ! أمِت !

<sup>(</sup>١) عجز هوازن : بنو نصر بن معاوية، وبنو جشم بن بكر. (القاموس المحيط ، ج ٢، ص ١٨١).

<sup>(</sup>٢) تربة: موضع بناحية العبلاء على أربع ليال من مكة طريق صنعاء ونجران . (طبقات ابن سعد ، ج٢، ص ٨٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أضيد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « سبعة أبيات » ، والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٥) .

## سريّة بَشير بن سعد إلى فَدَك في شعبان سنة سبع

حدّثنى عبد الله بن الحارث بن الفُضَيل ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بنى مُرَّة بفكك . فخرج فلتى رعاء الشاء فسأل : أين الناس؟ فقالوا : هم في بواديهم (١) . والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء ، فاستاق النَّعَم والشاء وعاد مُنحلرًا إلى المدينة ، فخرج الصَّريخ فأخبرهم فأدركه الدُّهمُ منهم عند الليل ، فباتوا(٢) يُرامونهم بالنَّبل حتى فنيت نبلُ أصحاب بَشير ، وأصبحوا وحمل المُريَّون عليهم فأصابوا أصحاب بَشير وولى منهم من ولى . وقاتل بَشير قتالًا شديدًا حتى ضُرب كَعْبُه ، وقيل : قد مات ، ورجعوا بنعَمهم وشاءهم . وكان أوّل مَن قدم بخبر السرية ومُصابها عُلْبَة بن زيد الحارثي . وأمهل بَشير بن سعد وهو في القتلى ، فلمًا أمسى تحامل حتى انتهى [إلى] فَدَك ، فأقام عند يهودي بفكك أيّامًا حتى ارتفع من الجراح ، ثم رجع إلى المدينة .

وهيّاً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الزّبير بن العَوّام فقال : سِر حتى تنتهى إلى مُصاب أصحاب بَشير ، فإن ظفّرك الله بهم فلا تبق فيهم . وهيّاً معه مائتى رجل وعقد له اللّواء ، فقدم غالب بن عبد الله من سريّة قاطفر الله عليه وسلّم للزّبير بن العوّام : طفر الله عليه وسلّم للزّبير بن العوّام : اجلس ! وبعث غالب بن عبد الله في مائتى رجل ، فخرج أسامة بن زيد في الجلس !

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل وابن سعد. وفى الزرقانى يروى عن الواقدى : «نواديهم» . (شرح على المواهب اللدنية، ج ٢ ، ص ٢٩٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن سعد : « فأتوا » . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٩) .

السرية حتى انتهى إلى مُصاب بَشير وأصحابه ، وخرج معه عُلْبَة بن زيد.

حدَّثني أَفْلَح بن سَعيد ، عن بَشير بن محمَّد بن عبد الله بنزيد، قال: كان مع غالب عُقبة بن عمرو أبو مسعود ، وكعب بن عُجْرة ، وأسامة بن زيد ، وعُلْبَة بن زيد ؛ فلمَّا دنا غالب منهم بعث الطلائع ، فبعث عُلْبَة بن زيد في عشرة ينظر إلى جماعة محالَّهم ، حتى أوفي على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب فأخبره . فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بمنظر العين ليلًا ، وقد اجتلبوا وعَطَّنوا(١) وهَدأوا ، قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإنى أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، وأن تُطيعوني ولا تعصوني ولا تُحالفوا لي أمرًا ، فإنه لا رأى لمن لا يُطاع . ثم أليّف بينهم فقال : يا فلان أنت وفلان ، يا فلان أنت وفلان - لا يفارق كلّ رجل زميله - وإياكم أن يرجع إلى أحدُكم فأقول: أين فلان صاحبك؟ فيقول: لا أُدرى ؛ وإذا كبّرتُ فكُبّروا . قال : فَكبّر وكَبّروا ، وأخرجوا السيوف. قال: فأحطنا بالحاضر [وفي الحاضِر](٢) نَعَمُّ وقد عَطَّنوا مواشيكهم ، فخرج إلينا الرجال فقاتلوا ساعةً ، فوضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشِعارنا: أمِتْ ! أَمِتْ ! وخرج أُسامة بن زيد في إثر رجلٍ منهم يقال له نَهيك بن مِرداس فأبعد ، وحَوينا على الحاضر وقتلنا مَن قتلنا ، ومعنا النساء والماشية ، فقال أميرنا : أين أسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة من الليل ، فلامه أميرنا لائمة شديدة وقال : ألم تَرَ إلى ما عهدت إليك ؟

<sup>(</sup>١) أى سقوا الإبل ثم أناخوها وحبسوها عند الماء . (لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وحاضر نعم » .

فقال : إنى خرجتُ فى إثر رجلٍ جعل يتهكّم بى ، حتى إذا دنوت ولحمتُه بالسيف قال : لا إله إلّا الله ! فقال أميرنا : أغمَدت سيفك ؟ قال : لا والله ما فعلتُ حتى أوردتُه شَعوب . قال : قلنا : والله بشس ما فعلت وما جئت به ، تقتل امر الله يقول لا إله إلّا الله ! فندم وسُقط فى يديه . قال : واستقنا النّعم والشاء والذّريّة ، وكانت سهامهم عشرة أبعرةٍ كلّ رجلٍ ، أو عِدْلها من الغنم .

وحدّثنى شِبل بن العَلاء ، عن إبراهيم بن حُويَّصة ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد ، قال : كان أميرنا آخى بينى وبين أبي سَعيد الخُدرى . قال أسامة : فلمّا أصبتُه وجدت في نفسى من ذلك مَوْجِدَة شديدة حتى رأيتنى وما أقدر على أكل الطعام حتى قدمتُ المدينة ، فأتيت رسولَ الله صلّى الله عليه وسدّم فقبّلنى واعتنقنى واعتنقته ، ثم قال لى : يا أسامة ، خبّرنى عن غَزاتك . قال : فجعل أسامة يُخبره الخبر حتى انتهى إلى صاحبه الذي قتل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسدّم : قتلته يا أسامة ، وقد قاللا إله إلا ألله ؟ قال : فجعلت أقول : يا رسول الله ، إنما قالها تعودًا من القتل . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسدّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى الله عليه وسدّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول الله صلّى الله عليه وسدّم : ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو رسول آلله صلّى الله عليه وسدّم : الا أقتل أحدًا يقول لا إله إلّا الله . قال أسامة : لا أقتل أحدًا يقول لا إله إلّا الله . قال أسامة :

حدّثنى مَعْمَر بن راشد ، عن الزُّهرى ، عن عَطاء بن يزيد اللَّينى ، عن عُبيد الله بن عَدى بن الجَبَّار ، عن المِقداد بن عمرو قال : قلت : يا رسول الله ! أَرأيت رجلًا من الكُفار يقاتلنى ، وضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فتعلم صادقًا هو أو كاذب » .

ثم لاذ منى بشجرة فقال «أسلمتُ لله » . أقتله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا تَقتلُه ! قال : فإنى قتلته فماذا ؟ قال : فإنه بمنزلتك التي كنت بها قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال .

# سرية بنى عبد بن ثَعْلَبَة عليها غالب بن عبد الله إلى المَيْفَعَة (١) في رمضان سنة سبع

حدّثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عَوْن ، عن يَعقوب بن عُتبة ، قال : لما قدم رسول الله صلّى الله عليه وسدّم من غزوة الكُدْرأقام أيّامًا ما شاء الله أن يُقيم ، فقال له يَسار مولاه : يا رسول الله ، إنى قد علمت غرّةً من (٢) بنى عبد بن ثَعلبة ، فأرسِلْ معى إليهم . فأرسل معه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم غالب بن عبد الله في مائة وثلاثين رجلًا ، خرج بهم يَسار ، فظعن بهم في غير الطريق حتى فَنِيت أزوادُهم وجَهدوا ، واقتسموا التمر عددًا ، فبينا القوم ذات ليلة بعدما ساء ظنّهم بيسار ، وظن القوم أن إسلامه لم يصح ، وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه (٣) السيل ، فلما رآه يَسار كبّر قال : والله قد ظفرتم بحاجتكم ، اسلكوا في هذا الفحص حتى ينقطع بكم . فسار القوم فيه ساعة بِحسِّ خفي لا يتكلّمون إلّا هَمْسًا (١) حتى انتهوا إلى ضِرْس (٥) القوم فيه ساعة بِحسِّ خفي لا يتكلّمون إلّا هَمْسًا (١) حتى انتهوا إلى ضِرْس (١٥)

<sup>(</sup>١) ألميفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد ، بينها وبين المدينة ثمانية برد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «إنى قد علمت غزوة بني عبد بن ثعلبة » ، والتصحيح من الزرقاني . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) فحص : أي حفر . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ردسا » .

<sup>(</sup>٥) الضرس: الأكمة (الصحاح، ص ٩٣٩).

من الحرّة ، فقال يسار لأصحابه : لو صاح رجل شديد الصوت لأسمع القوم ، فارتأوا رأيكم! قال غالب : انطلق بنا يا يَسار أنا وأنت ، وندع القوم كمينًا ، ففعلا ، فخرجنا حتى إذا كنّا(١) من القوم بمنظر العين سمعنا حِسّ الناس والرِّعاء والحُلُب ، فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما ، فأقبلوا جميعًا حتى إذا كانوا من الحيّ قريبا ، وقد وعظهم أميرهم غالب ورغبهم في الجهاد ، ونهاهم عن الإمعان في الطلب ، وألّف بينهم وقال : إذا كبّرت فكبّروا . فكبّر وكبروا جميعًا معه ، ووقعوا وسط مَحالهم فاستاقوا نعما وشائح ، وقتلوا من أشرف لهم ، وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له المينة ، ولم يُسمَع أنهم جاءوا بأسرى .

#### سرية بكشير بن سعد إلى الجِناب (٢) سنة سبع

حدّثنى يحيى بن عبد العَزيز ، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد ، قال : قدم رجلٌ من أشجع يقال له حُسيل بن نُويرة ، وقد كان دليل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى خَيْبر ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من أين يا حُسَيل ؟ قال : قدمتُ من الجناب . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما وراءك ؟ قال : تركت جمعًا من غَطفان بالجناب ، قد بعث إليهم عُيينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم . فأرسلوا إليه أن سِر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إذا كان».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « الحنان » ؛ والحناب من أرض غطفان، وذكره أيضًا الحازى وقال: من بلاد فزارة . ( عيون الأثر ، ج ٢ ، ص ١٤٨) .

إلينا حتى نَزحَف إلى محمّد جميعًا ، وهم يُريدونك أو بعض أطرافك . قال : فدعا رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما ، فذكر لهما ذلك ، فقالا جميعًا: ابعث بَشير بن سعد! فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بشيرًا فعقد له لواء ؟ وبعث معه ثلاثمائة رجل ، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمُنوا النهار ، وخرج معهم خُسَيل بن نُويرة دليلًا ؛ فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خَيْبَر فنزلوا بِسَلاح (١)، ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا من القوم ، فقال لهم الدليل : بينكم وبين القوم ثُلُثا نهارٍ أو نصفه ، فإن أحببتم كمنتم وخرجتُ طليعةً لكم حتى آتيكم بالخبر ، وإن أحببتم سرنا جميعًا . قالوا : بل نقدّمك . فقدّموه ، فغاب عنهم ساعةً ثم كر عليهم فقال: هذا أوائل سَرْحهم فهل لكم أن تُغيروا عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال بعضهم : إن أَغْرِنَا الآن حَذِرُنَا الرَّجَالُ والعطَّن . وقال آخرون : نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم . فشجعوا على النَّعَم ، فأصابوا نَعمَّا كثيرا ملاَّوا منه أيديكهم ، وتفرَّق الرِّعاء وخرجوا سراعًا ، ثبم حذِروا الجمع فتفرِّق الجمع وحذروا ، واحقوا بعلياء بلادهم ، فخرج بشير بأصحابه حتى أتى محالّهم فيجدها وليس بها أحد. فرجع بالنَّعَم حتى إذا كانوا بسَلاح راجعين لقوا عينًا لعُيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع عُينة، وعُينة لا يشعر بهم فناوشوهم، ثم انكشف جمع عُينة وتبعهم أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأصابوا منهم رجلًا أو رجلين فأُسروهما أُسرًا ، فقدموا بهما على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُسلما فأرسلهما النبي صمَّلي الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) سلاح : موضع أسفل من خيبر . (معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ١٠١) . ويقال له أيضاً : سلاج ، بالجيم . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٢٣) .

قالوا: وكان الحارث بن عَوف المُرَّى [حليفاً ] (١) لُعُيَينة ولقيه منهزمًا على فرس له عتيق يعدو به عدوًا سريعًا ، فاستوقفه الحارث فقال : لا ، ما أقدر ! الطلب خلفي ! أصحاب محمد ! وهو يركض. قال الحارث بن عَوف : أَما لك بعدُ أَن تُبصر ما أَنت عليه ؟ إِنَّ محمَّدًا قد وطي َ البلاد وأَنت مُوضِعُ في غير شيء . قال الحارث : فتنحيت عن سَنن خيل محمّد حتى أراهم ولا يروني ، فأَقمتُ من [حين] زالت الشمس إلى الليل ، ما أرى أحدًا - وها طلبوه إلّا الرعب الذي دخله . قال : فلقيتُه بعد ذلك ، فقال الحارث : فلقد أقمت في موضع حتى الليل ، ما رأيت من طلب . قال عُبينة : هو ذاك ، إنى خفت الإسار وكان أثرى عند محمّد ما تعلم في غير موطن. قال الحارث : أيها الرجل ، قد رأيت ورأينا معك أمرًا بَيِّنًا في بني النَّضير ، ويوم الخَنْدق وقُرَيْظَة ، وقبل ذلك قَيْنُقاع ، وفي خَيبر ، إنهم كانوا أَعزّ يهود الحجاز كلِّه ، يُقرّ ون لهم بالشجاعة والسَّخاء ، وهم أهل حُصون منيعة وأهل نخل ؛ والله إن كانت العرب لتلجأ إليهم فيمتنعون بهم . لقد سارت حارثة بن الأوس حيث كان بينهم وبين قومهم ما كان فامتنعوا بهم من الناس ، ثم قد رأيت حيث نزل بهم كيف ذهبت تلك النَّجدة وكيف أُديل عليهم. فقال عُيكِنة : هو واللهِ ذاك ، واكنَّ نفسي لا تُقِرِّني . قال الحارث : فادخل مع محمّد. قال: أصير تابعًا! قد سبق قوم إليه فهم يُزرون بمن جاء بعدهم يقولون : شهدنا بدرًا وغيرها . قال الحارث : وإنما هو على ما ترى ، فلو تقدّمنا إليه اكنّا من عِلية أصحابه ، قد بقى قومُه بعدهم منه في مُوادعَة وهو مُوقعٌ بهم وقعةً ، ما وُطيء (٢) له الأَمْرُ. قال عُيينة : أَرى واللهِ! فاتَّعدا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل . لعل مكانه ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بطيُّ».

يُريدان الهجرة والقدوم على النبيّ صبَّلي الله عليه وسلَّم إلى أن مرّ بهما فَرْوة ابن هُبيرة القُشَيري يُريد العُمرة وهما يتقاولان ، فأخبراه بما كانا فيه وما يُريدان . قال فَرْوة : لو استأنيتم حتى تنظروا (١) ما يصنع قومه في هذه المدّة التي هم فيها وآتيكم بخبرهم! فأُخرّوا القدوم على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، ومضى فَرُوة حتى قدم مكَّة فتحسّب من أخبارهم ، فإذا القوم على عداوة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، لا يُريدون أن يدخلوا طائعين أبدًا ، فخبَّرهم بما أوقع محمَّد بمأهل خيابِر . قال فَرْوَة: وقد تركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة لمحمد. قالت قُريش : فما الرأى ، فأنت سيّد أهل الوبر؟ قال: نقضى هذه المدّة التي بينكم وبينه ونستجلب العرب (٢) ، ثم نغزوه في عُقْرِ داره . وأَقام أيّامًا يجول في مجالس قُريش ، ويسمع به نَوْفَل بن مُعاوية الدِّيليِّ ، فنزل من باديته فأُخبره بما قال لقُريش ، فقال نَوْفَل : إِذًا لَأَجِدُ عندكم شيئًا! قدمت الآن لمقدمك حيث بلغني ، ولنا عدو قريبٌ دارُه ، وهم عَيْبَة نُصح محمّد لا يُغيبون عليه حرفًا من أمورنا . قال : مَن هم ؟ قال : خُزاعة . قال : قَبُحت خُزاعة ؛ قعدت بها عينها ! قال فرْوَة : فماذا ؟ قال : استنصر قُريشًا أَن يُعينونا عليهم . قال فَروة : فأَنا أَكفيكم . فلتى رؤساءهم ، صَفوان بن أُمَية ، وعبد الله بن أبي ربيعة ، وسُهَيْل بن عمرو ، فقال : ألا ترون ماذا نزل بكم ! إنكم رضيتم أن تدافعوا محمَّدًا بالراح . قالوا : فما نصنع ؟ قال : تُعينون نَوْفَل بن مُعاوية على عدوّه وعدو كم . قالوا : إِذًا يغزونا محمدٌ في مالا قِبَلَ لنا به فيُوطئنا غَلَبَةً ، وننزل

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «حتى تنظرون » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « واستجلاب العرب » .

على حكمه ، ونحن الآن فى مدّة وعلى ديننا . فلتى نَوْفَل بن مُعاوية فقال : ليس عند القوم شىء . ورجع فلتىءُينة والحارث فأخبرهم وقال : رأيت قومه قد أي قنوا عليه فقار بوا الرجل وتدبّروا الأمر. فقدّموا رِجْلًا وأخّروا أخرى .

#### غزوة القَضيّة (١)

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، عن الزُّهرى ، وابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، ومُعاذ بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى بن حُباب ، وعبدالله بن جَعفر ، وابن أبي سَبْرة ، وأبو مَوْشَر ، فكلُّ قدحدّثنى بطائفة من هذا الحديث ، وغيرهم ممّن لم أُسمٌ ، فكتبت كلٌ ما حدّثونى قالوا: [لمّا] (٢) دخل هلال ذى القعدة سنة سبع ، أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أصحابه أن يعتمر وا قَضاء عُمرتهم (٣) وألّا يتخلّف أحدٌ ممن شهد الحُديبية ، فلم يتخلّف أحدٌ شهدها إلّا رجال استُشهدوا بخيبر ورجالٌ ماتوا . وخرج مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوم من المسلمين سوى أهل الحُديبية ممن لم يشهد صُلح الحُديبية عُمّارًا ، قوم من المسلمون في عمرة القضية ألفين .

فحد ثنى خارجة بن عبدالله ، عن داود بن الحصين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبّاس قال : خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى ذى القعدة سنة سبع ، بعد مَقدمه بأربعة أشهر ، وهو الشهر الذى صدّته المشركون ، لقول الله

<sup>(</sup>١) وتسمى أيضاً عمرة القضية ، وعمرة القضاء ، وعمرة القصاص ، وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) . ( الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «عمرته » ، والتصحيح عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٨٧ ) .

عزّ وجلّ : ﴿ الشّهرُ الحَرامُ بِالشّهرِ الحَرامِ والحُرُماتُ قِصاصٌ ﴾ (١) يقول : كما صدّوكم عن البيت فاعتمروا في قابِلٍ . فقال رجال من حاضر المدينة من العرب : والله يا رسول الله ، ما لنا من زاد وما لنا مَن يُطعمنا (٢) . فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسلمين أن يُنفقوا في سبيل الله ، وأن يتصدقوا ، وألا يجد يكفّوا أيديهم فيهلِكوا . قالوا : يا رسول الله ، بِمَ نتصدّق وأحدُنا لا يجد شيدًا ؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بما كان ، ولو بشِق تَمرة ، ولو بمِشْقَص (١) يحمل به أحدُكم في سبيل الله . فأنزل الله عز وجل في ذلك : بمِشْقَص (١) يحمل به أحدُكم في سبيل الله . فأنزل الله عز وجل في ذلك : في تَرْك النفقة في سبيل الله ولا تُدلت . قال : نزلت في تَرْك النفقة في سبيل الله .

حدّثنى الثَّوريّ ، عن مَنصور بن المُعتمِر ، عن أَبى صالح ، عن ابن عَبّاس ، قال : مَتِّع في سبيل الله ولو بمِشْقَص ، ولا تلق بيدك إلى التَّهْلُكَة .

حدّثنى الدُّورى ، عن الأعمش ، عن أبى وائل ، عن حُذَيفة ، قال : نزلت هذه الآية في ترك النفقة في سبيل الله .

وحدَّثنى ابن مُوهِب ، عن محمَّد بن إِبرَاهيم بن الحارث ، قال : ساق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في القضيَّة ستَّين بَدَنَة .

حدّثنى غانم بن أبى غانم ، عن عُبَيد الله بن يَنار ، قال : جعل رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم ناجية بن جُنْدُب الأسلمى على هَدْيه ، يسير بالهَدْى أمامه يطلب الرِّعى فى الشجر ، معه أربعة فتيانِ من أَسْلَم .

<sup>(</sup>١) سورة ٢ البقرة ١٩٤

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «من أحد يطعمك » ؛ والتصحيح من الزرقانى ، يروى عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة ٢ البقرة ١٩٥

فحد شي عبد الرحمن بن الحارث ، عن عُبَيد بن أبي رُهم ، قال : أنا كنت ممَّن يسوق الهَدْى وأركب على البُدْن .

حدّثنى محمّد بن نُعيم ، عن أبيه ، عن أبي هُر يرة رضى الله عنه ، قال : كنت ممّن صاحَب البُدْن أسوقُها .

حدثنی یونس بن محمّد ، عن شُعبة مولی ابن عبّاس ، قال : قلّد رسول الله صلّی الله علیه وسلّم هَدْیه بیده هو بنفسه .

حدّثنى مُعاذ بن محمّد ، عن عاصم بن عمر ، قال : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلّم السّلاح والبيض والدروع والرّماح ، وقاد ماثة فرس ، فلما انتهى إلى ذى الحُليْفَة قدّم الخيل أمامه ، وهى مائة فرس عليها محمّد ابن مَسْلَمة . وقدّم السلاح واستعمل عليه بَشير بن سعد ، فقيل : يا رسول الله! حملت السلاح وقد شرطوا علينا ألّا ندخل عليهم إلّا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القُرُب! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إنّا لا نُدخلها عليهم الحرم ، ولكن تكون قريبًا منّا ، فإن هاجنا هَيجٌ من القوم كان السلاح قريبًا منّا . قيل : يا رسول الله! تخاف قُريشًا على القوم كان السلاح قريبًا منّا . قيل : يا رسول الله! تخاف قُريشًا على ذلك ؟ فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقدّم البُدُن .

وحدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن موسى بن مَيْسَرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أحرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من باب المسجد لأنه سلك إلى طريق الفُرْع ، ولولا ذلك لأَهل من البَيْداء.

وحد ثنى ابن أبي سَبْرة ، عن موسى بن مَيْسَرة ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : سلكنا في عمرة القضية على الفرع ، وقد أحرم أصحابي غيرى ، فرأيت حمارًا وحشيًّا فشددت عليه فعقرته ، فأتيت أصحابي ، فمنهم الآكل والتارك ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كُلْ !

قال أبو قَتادة : ثم حجّ حَجّة الوداع . فأحرم من البَيْداء ، وهذه العمرة من المسجد ؛ لأن طريقه ليس على البَيْداء . قال ابن واقد : فسار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُلبِّي ، والمسلمون يُلبُّون ، ومضى محمَّد بن مَسْلَمَة بالخيل إلى مَرّ الظَّهْران ، فيجد بها نفرًا من قُريش فسأَلوا محمّد بن مَسْلَمة فقال : هذا رسول الله ، يُصبِّح هذا المنزل غدًا إن شاء الله . فرأوا سلاحًا كثيرًا مع بَشير بن سعد ، فخرجُوا سِراعًا حتى أتوا قُريشًا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسلائح ، ففزعت قُريش فقالوا : واللهِ ما أحدثنا حَدَثًا ، ونحن على كتابنا ومُدَّتنا ، ففيمَ يغزونا محمَّد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم مَرّ الظَّهْران ، وقدّم رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم السلاح إلى بطن يَأْجَج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم ، وبعثت قُريشٌ مِكْرَز بن حَفص بن الأَحنف في نفرٍ من قُرَيشٍ حتى لقوه ببطن يَـأْجَج ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه والهَدْي والسلاح ، قد تلاحقوا ، فقالوا : يا محمَّد! واللهِ ما عُرفتَ صغيرًا ولا كبيرًا بالغُدر ! تدخل بالسلاح المحَرَم على قومك . وقد شرطتَ أَلَّا تدخل إِلَّا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القُرُب! فقال رسول الله صبَّلي الله عليه وسلَّم: لا ندخلها إلَّا كذلك. ثم رجع سريعًا بأُصحابه إلى مكَّة فقال: إِنَّ محمَّدًا لا يدخل بسلاح ، وهو على الشَّرط. الذي شرط. اكم . فلمّا جاء مِكْرَز بخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم خرجت قُريشٌ من مكَّة إِلى رُمُوس الجبال ، وخلوًا مكَّة ، وقالوا : ولا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . وأمر رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم بالهَدْي أمامه حتى حُبس بذي طُوَّى. وخرج رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم وأصحابه رحمهم الله . ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على راحلته القصواء ، وأصحابه مُحدقون (١) برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، متوثّم محو السيوف يُلبّون ؛ فلمّا انتهى إلى ذى طُوّى وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على راحلته القصواء والمسلمون حوله ، ثم دخل من الثّنيّة التى تُطلعه على الحَجون على راحلته القصواء ، وابن رَواحة آخذٌ بزِمام راحلته .

فحد أنى سَعيد بن مُسلم ، عن زيد بن قُسَيط ، عن عُبيد بن خَديج ، عن عُبيد بن خَديج ، عن رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم ، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقطع التلبية حتى جاء عُروش (٢) مكّة .

حدّثنى أُسامة بن زيد ، عن عمرو بن شُعَيب ، عن أَبيه ، عن جدّه ، أَنّ النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم لبّى حتى استلم الرُّكن .

حدّثنى عائذ بن يَحْيَى ، عن أبي الحُويرث ، قال : وخلّف رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم مائتى رجل على السلاح ، عليهم أوس بن خَوليّ .

حدّثنى يعقوب بن محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعة ، عن الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أمّ عُمارة ، قالت : شهدت عمرة القضيّة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وكنت قد شهدت الحُدَيبية ، فكأنى أنظر إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم حين انتهى إلى البيت ، وهو على راحلته وابن رواحة آخذٌ بزِمام راحلته ـ وقد صفّ له المسلمون ـ حين دنا من الرُّكن حتى انتهى إليه، فاستلم الرُّكن بحِحْجَنه مُضطبعًا (٣) بثوبه ، على راحلته ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « محلقين » .

<sup>(</sup> ٢ ) أى بيوتها، وسميت عروشاً لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، واحدها عرش. (النهاية، ج ٣ ، ص ٨١).

<sup>(</sup>٣) الاضطباع : هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على كتفه الأيسر . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢) .

والمسلمون يطوفون معه قد اضطبعوا بثيابهم ، وعبد الله بن رَواحة يقول :

خَلّوا بنى الكُفّارِ عن سَبيله إنّى شَهِدتُ أَنّه رسوله حَقَّا وكلّ الخَيرِ فى سَبيله نحن قتلناكم على تَأْويله كَما ضربناكم على تنزيله ضَربًا يُزيلُ الهامَ عن مَقِيله (١) ويُذهل (٢) الخَليلَ عن خَليله

فقال عمر بن الخطَّاب : يا ابن رَواحة ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : يا عمر ، إنى أسمع ! فأسكت عمر .

فحدَّثنى إسماعيل بن عَبَّاس ، عن ثابت بن العَجلان ، عن عَطاء بن أب رَباح ، قال : نزل جبريل عليه السلام على النبي صلّى الله عليه وسلَّم فقال : إنَّ المشركين على الجبل وهم يرونكم ، امشوا ما بين اليمانى والأسود . ففعلوا .

وحدَّثنى إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس ، قال : طاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت وبين الصَّفا والمَرْوة على راحلته ، فلما كان الطواف السابع عند المَرْوة عند فراغه ، وقد وقف الهَدْى عند المَرْوة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هذا المَنْحَر ، وكلّ فِجاج مكَّة مَنْحر ! فنحر عند المَرْوة . وقال ابن واقد : وكان قد اعتمر مع النبى صلَّى الله عليه وسلَّم قوم لم يشهدوا الحُديبية فلم ينحروا ، فأما من كانشهد الحُديبية وخرج في القضية فإنهم شركوا في الهَدْى .

حدَّثنى يَعقوب بن محمَّد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) الحام : جمع هامة وهو الرأس هنا . ومقيله : مستعار من موضع القائلة ، ويريد الأعناق . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) يذهل : أي يشغل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٣) .

صعفه ، عن الحارث بن عبد الله ، عن أم عُمارة ، قالت : لم يتخلّف أحدٌ من أهل الحُديبية إلّا اعتمر عمرة القضيَّة ، إلّا من مات أو قُتل ؛ فخرجتُ ونسوةٌ معى فى الحُدَيبية فلم نصل إلى البيت ، فقصّرن من أشعارهن بالحُديبية شم اعتمرن (١) مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قضاءً لعمرتهنّ ، ونحر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين الصّفا والمرْوة . وكان ممّن شهد الحُديبية وقُتل بخيبر ولم يشهد عمرة القضيّة : ربيعة بن أكثم ، ورفاعة بن مسروح (٢) ، وثقف بن عمرو ، وعبد الله بن أبى أميّة بن وَهب الأسلى ، وأبو صيّاح ، والحارث بن حاطب ، وعدى بن مُرة بن سُراقة ، وأوس بن حبيب ، وأنيف والحارث بن حاطب ، وعدى بن مُرة بن سُراقة ، وأوس بن حبيب ، وأنيف وكان ابن وائل ، ومسعود بن سعد الزَّرَق ، ويشر بن البَراء ، وعامر بن الأَحوع . وكان ابن عَبَّاس رضى الله عنه يحدِّث أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكان ابن عَبَّاس رضى الله عنه يحدِّث أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرهم فى القضية أن يُهدوا ، فمن وجد بكذنة من الإبل نحرها ، ومن لم يجد بُدُنة من الإبل نحرها ، ومن لم يجد

حدَّثى حزام بن هشام ، عن أبيه ، أنَّ خِراش بن أُمية حلق رأس رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عند المَرْوة .

حدَّثني عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن يحْيى بن خِبان ، أَنَّ الله علم حلقه معْمر بن عبد الله العدوى .

حدَّثنى على بن عمر ، عن عبد الله بن محمد بن عُقيل ، عن سعيد ابن المسيِّب ، قال : لما قضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نسُكه دخل البيت ، فلم يزل فيه حتى أَذِّن بِلالٌ بالظُّهر فوق ظَهر الكعبة ، كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمره بذلك . فقال عِكْرمة بن أبى جَهل : لقد أكرم الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: « اعتمرت » .

<sup>· (</sup> ٢ ) في الأصل : « مشروح » ، وما أثبتناه عن كل مراجع السيرة الأخرى .

أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول! وقال صفوان بن أُميّة: الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا! وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم ، حين يقوم بلال بن أمّ للحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم ، حين يقوم بلال بن أمّ بلال ينهق فوق الكعبة! وأما سُهيل بن عمرو ورجالٌ معه ، فحين سمعوا ذلك غطّوا وجوههم.

حدّثنى إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحُصَين ، قال : لم يدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكعبة في القضيّة ، قد أرسل إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأبوا وقالوا : لم يكن في شَرطك . وأمر بِلالًا فأذّن فوق الكعبة يومئذ مرة ولم يعُدْ بعد ، وهو الثبْت .

حدّثنى ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحُصَين ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عَبّاس ، أَنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خطب مَيمونة وهو مُحرم ، فجعلت أمرَها إلى العبّاس بن عبد المطّلب ، فزوّجها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو مُحرم .

حدّثني هِشام بن سعد ، عن عطاء الخُراساني ، عن سعيد بن المُسَيِّب ، قال : لمّا حلّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوّجها .

حدَّثٰی ابن أبی حبیبة ، عن داود بن الحصین ، عن عِکرِهَ ، عن ابن عبّاس ، قال : إنّ عُمارة بنت حمزة بن عبد المطّلب وأمّها سَلمی بنت عُمیس کانت بمکّة ، فلما قدم رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کلّم عَلیّ علیه السلام النبیّ صلّی الله علیه وسلّم ، فقال : علام نترك بنت عمّنا یَتیمة بین ظهری المشرکین ؟ فلم ینهه النبیّ صلّی الله علیه وسلّم عن إخراجها ،فخرج بها ؛ فتكلّم زید بن حارثة ، وكان وَصِیّ حَمزة ، وكان النبیّ صلّی الله علیه

وسدَّم آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين ، فقال : أنا أحق بها ، ابنة أخى! فلمّا سمع ذلك جَعْفَر قال : الخالة والدة ، وأنا أحق بها لمكان خالتها عندى ، أسماء بنت عُميس. فقال على عليه السلام : ألا أراكم في ابنة عمّى (۱۱) ، وأنا أخرجتُها من بين أظهُر المُشركين ، وليس لكم إليها نسب دونى ، وأنا أحق بها منكم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنا أحكم بينكم! أما أنتيا على فأخى وصاحى ، وأما أنتيا على فأخى وصاحى ، وأما أنتيا جعْفَرُ أحق بها! تحتك خالتها ، ولا تُنكح المرأة على خالتها ولا على عمّتها . فقضى بها ليجعفر . قال ابن واقد : فلما قضى بها ليجعفر . قال ابن واقد : فلما قضى بها ليجعفر . قال ابن واقد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله عليه وسلّم : ما هذا يا جعْفر ؟ قال : يا رسول الله عليه وسلّم كان النّجاشي إذا أرضى أحدًا قام فحجل حوله . فقيل للنبي صلى الله عليه وسلّم عليه وسلّم : ترَوَّجُها! فقال : ابنة أخى من الرّضاعة! فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم عليه وسلّم سلمة . فكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول : عليه وسلّم سلمة بن أبي سَلمة . فكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول : عليه وسلّم سلّمة بن أبي سَلمة . فكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول :

حند الله بن محمد قال: فلما كان عند الظهر يوم الرابع، أقى سُهَيل بن عمرو، وحُويطب بن عبد العُزى ـ ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى مجلس من مجالس الأنصار يتحدّث معه سعد بن عُبادة ـ فقال: قد انقضى أَجلُك ، فاخرُجُ عنّا! فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: وما عليكم لو تركتمونى فأعرستُ بين أظهُركم (٣)، فصنعتُ لكم طعامًا؟ فقالا: لا حاجة لو تركتمونى فأعرستُ بين أظهُركم (٣)، فصنعتُ لكم طعامًا؟ فقالا: لا حاجة

<sup>(</sup>١) يريد ألا أراكم تختلفون في أمر ابنة عمى .

<sup>(</sup>٢) وذلك أنه هو الذي كان قد زوج أمه، أم سلمة ، النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) يريد إعراسه بزواج ميمونة .

لنا في طعامك ، اخْرُجْ عنا ! ننشدك الله يا محمّد والعهد الذي بيننا وبينك إِلَّا خرجتَ من أَرضنا ؛ فهذه الثلاثُ قد مضت! وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم ينزل بيتًا ، وضُربت له قبَّةٌ من الأَّدَم ِ بِالأَّبْطَحِ ، فكان هناك حتى خرج منها ، لم يدخل تحت سقف بيت من بيوتها . فغضب سعد ابن عُبادة لِما رأَى من غلظة كلامهم للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم . فقال · لسُهَيل : كذبت لا أُمَّ لك ، ليست بأرضك ولا أرض أبيك ! والله لا يبرح منها إِلَّا طائعًا راضيًا . فتبسَّم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم قال: يا سعد . لا تُؤذِ قومًا زارونا في رِحالنا . قال : وأسكت الرجلان عن سعد . قال : ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا رافع بالرَّحيل ، وقال : لا يُحسينَّ بها أحدُّ من المسلمين . وركب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى نزل سرف ، وتتامُّ الناس ، وخلَّف أبا رافع ليحمل إليه زوجته (١) حين يُمسى ، وأقام أبو رافع حتى أمسى ، فخرج بمَيمونة ومَن معها ، فلقوا عَناء (٢) من سُفهاء المشركين ، آذوا بألسنتهم (٣) النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . وقال لها أبو رافع - وانتظر أن يَبطِش ( ُ أُ أَحدٌ ( ه ) منهم فيستخلى به (٦ ) ، فلم يفعلوا ــ أَلا إنى قد قلتُ لهم : ــ « ما ششتم ! هذه واللهِ الخيل والسلاح ببطن يَأْجَج! » وإذا الخيل قد قربت فوقفت لنا هنالك والسلاح ، وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أمر مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يَأْجَب فيُقيموا على السلاح ، ويأتى الآخرون فيقضوا نُسُكهم ففعلوا ، فلما

<sup>(</sup>۱) أي بيمونة

<sup>(ُ</sup> ٢ ) في الأصل : « عينا » ؛ والتصحيح من الزرقاني يروى عن الواقدى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أدنى ألسنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم » . وما أثبتناه يقتضيه السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) البطش : الأخذ القرى الشديد . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: ﴿ أَحَداً ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «منه».

انتهينا إلى بطن يَأْجَج ساروا معنا ، فلم نأْت سرِف حتى ذهب عامّة الليل ، ثم أُتينا سَرِف . ثم أُدلج حتى ثم أُدلج حتى قدم المدينة .

## سرية ابن أبي العَوجَاءِ السُّلَميِّ في ذي الحجّة سنة سبع

حدّثنى محمّد ، عن الزُّهرى ، قال : لما رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من عمرة القضاء سنة سبع – رجع فى ذى الحجة سنة سبع – بعث ابن أبى العَوْجاء السُّلَمى فى خمسين رجلًا ، فخرج إلى بنى سُلَيم . وكان عين لبنى سُلَيم معه ، فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فحدّرهم وأخبرهم ، فجمعوا جمعًا كثيرًا . وجاءهم ابن أبى العَوْجاء والقوم مُعدّون له ، فلمّا رآهم أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام ، فرشقوهم بالنَّبل ولم يسمعوا قولهم ، وقالوا : لا حاجة كنا إلى ما دعوتم إليه . فراموهم ساعة ، وجعلت الأمداد تأتى حتى أحدقوا بهم من كلِّ ناحية ، فقاتل القوم قتالًا شديدًا حتى قُتل عامّتهم ، وأصيب صاحبُهم ابن أبى العَوْجاء جريحًا مع القتلى ، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

### إسلام عمرو بن العاص

حدّثنا عبد الحميد بن جَعفر ، عن أبيه ، قال : قال عمرو بن العاص : كنت للإسلام مُجانِبًا مُعانِدًا ، فحضرت بدرًا مع المشركين فنجوت ، ثم حضرت أُحُدًا فنجوت ، ثم حضرت الخَنْدَق (١) فقلت في نفسي : كم (١) في ابن كثير عن الواقدي : «ثم حضرت الخندق ونجوت » . (البداية والنهاية ،ج ؛ ، ص ٢٣٦)

أُوضِع (١١)؟ واللهِ ليظهرن محمّد على قُرريش ! فخلَّفتُ (٢) مالى بالرَّهْط. وأَفلتُ يعني من الناس \_ فلم أحضر الحُدَيبية ولا صُلحَها ، وانصرف رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّلْح ورجعتْ قُرَيش إلى مكَّة ، فجعلتُ أقول : يدخل محمد قابِلًا مكَّة بأُصحابه ؛ ما مكَّة بثمنزِلِ ولا الطَّائف ، وما من شيءِ خير من الخروج. وأنا بعدُ ناتِ (٣) عن الإسلام ، أرى لو أسلمت قُرَيش كلُّها لم أُسلم . فقدمتُ مكَّة فجمعتُ رجالًا من قوى كانوا يرون رأَى ويسمعون منى ويُقدِّمونني فيما نابهم . فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو رأينا ومِدْرهُنا (١٤) . مع يُمن نفس وبركة أمر (٥). قال ، [قلت] : تعلمون والله أَنِي لأَرِي أَمر محمَّد أَمرًا يعلو الأُمورَ عُلُوًّا مُنْكَرًا ، وإني قد رأيتُ رأيًا . قالوا : ما هو ؟ قال : نَلحق بالنَّجاشيّ فنكون عنده ، فإن كان يظهر محمَّدٌ كنا عند النَّجاشي ، فنكون تحت يد النَّجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمّد ؛ وإن تظهر قُريش فنحن من قد عرفوا . قالوا : هذا الرأى ! قال : فاجمعوا ما تُهدونه له . وكان أحبّ ما يُهدَى إليه من أرضنا الأدم . قال : فجمعنا أَدَمًا كثيرًا ، ثم خرجنا حتى قدمنا على النَّجاشيُّ ، فواللهِ إِنَّا لعنده إذ جاء عمرو بن أُمَية الضَّمْريّ . وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يُزوِّجه أمَّ حَبيبة بنت أبي سُفيان ، فدخل

<sup>(</sup>١) أوضع البعير راكبه: إذا حمله على سرعة السير . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) في أبن كثير عن الواقدى : « فلحقت بمالى بالرهط وأقللت من الناس » . ( البداية والنهابة ، ج ؛ ، ص ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٣) فى أبن كثير عن الواقدى: « فأنا نائى » . ( البدابة والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٦ ) .

<sup>( ؛ )</sup> المدره : السيد الشريف ، والمقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال . ( القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٢٨٣) .

<sup>(</sup> ه ) فَى الأصل: «مع يمن بفيته وبركة ». وفي ابن كثير عن الواقدى: « في يمن نفسه وبركة أمر ». ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ) .

عليه ثم خرج من عنده ، فقلتُ لأصحابي : هذا عمرو بن أُميَّة . ولو قد دخلتُ على النَّجاشي وسألتُه إِيّاه فأعطانيه فضربتُ عنقه ، فإذا فعلتُ ذلك سُرّت قرَيش وكنتُ قد أُجزأُتُ (١) عنها حين قتلتُ رسول محمّد . قال : فدخلتُ على النَّجاشي فسجدت له كما كنت أصنع . فقال : مرحبًا بصديق! أهديت لى مِن بلادك شيئًا ؟ قال : فقلت : نعم أيّها الملك ، أهديتُ لك أدمًا كثيرًا . ثم قربته إليه ، فأعجبه . وفرق منه أشياء بين بطارقته ، وأمر بسائره فأدخل في موضع ، وأمر أن يُكتب ويُحتفظ به . فلمّا رأيت طيب نفسه قلت : أيّها الملك ، إني قد رأيتُ رجلًا خرج من عندك وهو رسول رجل عدوً لنا ؛ قد وترنا وقتل أشرافنا وخيار نا فأ عطنيه فأ قتله! فرفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننتُ أنه كسره ، وابتدر مِنخارى ، فجعلتُ أتلقي اللم بثياني ، وأصابني من الذُّلِّ ما لو انشقت بي الأَرضُ دخلتُ فيها فَرَقًا منه . بثياني ، وأصابني من الذُّلِّ ما لو انشقت بي الأَرضُ دخلتُ فيها فَرَقًا منه . ثم قلت له : أيّها الملك ، لو ظننتُ أنك تكره ما فعلتُ ما سألتك . قال : واستحيي وقال : يا عمرو ، تسالي أن أعطيك رسول رسولِ الله — مَن ياتيه الناموسُ الأكبر الذي كان يأتي موسي ، والذي كان يأتي عيسي بن مريم — واستحيي وقال : يا عمرو ، تسالًى أن أعطيك رسول رسولِ الله — مَن ياتيه المتقتلة ؟

قال عمرو : وغير الله على عما كنت عليه ، وقلت في نفسى : عرف هذا الحق العرب والعجم وتُخالف أنت ؟ قلت : أَتَشهد أيها الملك بهذا ؟ قال : نعم ، أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني وَاتَبعه ؛ والله إنه لعلى الحق ، وليظهرن على كل (٢) دين خالفه . كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أفتبايعني على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعته على الإسلام ؟

<sup>(</sup>١) أجزأت عنها : أي كفيتها . (شرح أب ذر ، ص ٣٢٧) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ابن كبير عن الواقدي : « على من خالفه » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٧ ) .

ودعا لى بطَسْتِ فغسل عنى الدم وكسانى ثيابًا . وكانت ثيابي قدامتلأت من الدم فأَلقيتُها ، شم خرجت إلى أصحابي فلما رأوا كُسوة الملك سُرّوا بذلك وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهتُ أن أُكلِّمه في أوَّل مرّة وقلت أعود إليه . قالوا : الرأّى ما رأيت ! وفارقتُهم كأني أعمد لحاجة فعمِدت إلى موضع السُّفُن . فأَجد ٣سفينة قد شُحنت برُقَع (١) ، فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشُّعيْبَة (٢) ، وخرجت من الشُّعَيْبة ومعى نَفَقَةً . فابتعتُ بعيرًا وخرجت أُريد المدينة حتى حرجت على مَرّ الظُّهْران . ثم مصيتُ حتى كنت بالهَدُّة . إذا رجلان قد سبقابي بغير كثير يُريدان منزلًا ، وأحدِهما داخلٌ في خيمة ، والآخر قائمٌ يُمسك الراحلتين ، فنظرتُ وإذا خالد بن الوليد ، فقلت : أبا سُلَيمان ؟ قال : نعم . قلت : أين تُريد؟ قال : محمّدًا ، دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طَمَعٌ (٣)؛ واللهِ لو أقمنا لأَخذ برقابنا كما يُؤخذ برَقَبَةِ الضَّبُع في مغارتها . قلت : وأنا واللهِ قد أردت محمّدًا وأردت الإسلام . وخرج عُثمان بن طَلحة فرحب بى فنزلنا جميعًا في المنزل . ثم ترافقدا(٤) حتى قدمنا المدينة ، فما أنسى قول رجل لقيناه ببِئر أَنِي عِنَهَة يصيح: يا رَباح! يا رباح! فتفاءلنا بقوله وسرنا ، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكَّة المَقادة بعد هذين ! فظننت أنه يعنيني وخالد بن الوليد ، ثم ولَّي مُدبرًا إلى المسجد سريعًا

<sup>(</sup>١) فى ابن كتير عن الواقدى : « فد شحنت تدفع » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٧ ) . ورقع : جمع رقعة ، كهمزة : شجرة عظبمة . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) في أبن كنير عن الواقدي : « الشعبة » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٧ ) . والشعيبة : على شاطي البحر بطريق اليمن . ( معجم ما استعجم ، ص ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) فى ابن كثير عن الواقدى : «طعم  $\pi$  . ( البداية والمهاية ، ج  $\pi$  ، ص  $\pi$  ) .

<sup>( ؛ )</sup> في ابن كثير عن الواقدي : «ثم اتفقنا » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٨ ) .

فظننت أنه يُبشّر رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم بقدومنا ، فكان كما ظننتُ . وأنخنا بالحرّة فلبسنا من صالح ثيابنا ، وذُودى بالعصر فانطلقنا جميعًا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه ، رإن لوجهه تهلّلا ، والمسلمون حوله قد مرروا بإسلامنا . فتقدّم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدّم غشمان بن طَلحة فبايع ، ثم تقدّم غشمان بن طَلحة فبايع ، ثم تقدّم غشمان بن طَلحة فبايع ، ثم تقدّمتُ ، فوالله ما هو إلّا أن جلستُ بين يديه فما استطعت أن أرفع طرق إليه حياء منه ، فبايعته على أن يُعَفَر لى ما تقدم من ذنبى ، ولم يحضرنى ما تأخر . فقال : إن الإسلام يَجُبّ ما كان قبله ، والهجرة تحجُب ما كان قبله ، والهجرة تحجُب ما كان قبله الله عليه وسلّم وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه في أمر حَزَبه (١) منذ أسلمنا ، ولقد كنّاعند أبي بكر بتلك المنزلة ، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة ، وكان عمر على خالد كالعاتب .

قال عبد الحَميد: فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حَبيب فقال: أخبرني راشدٌ مولى حَبيب بن أبي أويس ، عن حَبيب بن أوس الثَّقَى ، عن عمرو ، نحو ذلك . قال عبد الحَميد : فقلت ليَزيد : فلم يُوقَّت لك متى قدم عمرو وخالد ؟ قال : لا ، إلّا أنه قُبَيل الفَتْح ، قلت : وإنّ أبي أخبرني أنّ عمرًا ، وخالدًا ، وعُثمان بن طَلحة ، قدموا المدينة لهلال صفر سنة ثمان .

وأخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بى أبى حبيبة ، قراءة عليه ، حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال ، فحدثنى محمد بن عمر الواقدى قال ، فحدثنى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ، سمعت أبى يحيى بن المعلم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ، سمعت أبى يحيى بن الأصل : « جر به » ؛ والتصحيح عن ابن كثير من الواقدى . (البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٨) .

يُحدّث يقول : قال خالد بن الوليد : لما أراد الله كي من الخير ما أراد قذف في قلبي حُبُّ الإسلام ، وحضرني رُشدي ، وقلت : قد شهدت هذه المَواطن كلُّها على محمّد ، فليس موطنٌ أشهده إلَّا أنصرف وأنا أرى في نفسي أنى مُوضِع في غيرشي و وأنَّ محمدًا سَيظهر . فلما خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الحُدَيبية خرجت في خيلٍ من المشركين فلقيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أصحابه بعُسْفان ؛ فقمتُ بإِزاءه وتعرّضت له ، فصلَّى بأصحابه الظهر آمناً منًّا ، فهممنا(١) أن نغير عليه ، ثم لم يُعزَم لنا - وكانت فيه خِيرةٌ - فاطَّلع على ما في أنفسنا من الهُموم فصلَّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منِّي مَوقعاً وقلت : الرجل (٢) مَمنوع! وافترقنا(٣) وعدل عن سَنن (١) خيلنا وأخذ ذات اليمين ؛ فلمّا صالح قُرَيشاً بالحُدَيبية ودافعته قُريشٌ بالرَّواح (٥) قلت في نفسي : . أَى شيء بقِي ؟ أين المذهب إلى النَّجاشي ؟ فقد اتَّبعَ محمّدًا ، وأصحابه آمنون عنده ، فأَخرَجُ إِلَى هِرَقل؟فأُخرجُ من ديني إِلَى نصرانيَّةِ أَو بِهُوديَّة ، فأُقيم مع عَجم تابعاً ، أو أُقيم في دارى فيمن بتى ؟ فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عُمرة القَضيَّة . فتغيّبتُ فلم أَشهد دخوله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فهمينا » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « الرجوع منوع » ؛ وما أثبتناه من ابن كثبر عن الواقدى . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) في أبن كثير عن الواقدى: « فاعتزلنا » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) فی ابن کثیر عن الواقدی : « عن سیر خیلنا » . ( البدایة والنهایة ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ) . وعن سنز الحیل : أی عن وجهه . ( الصحاح ، ص ٢١٣٩ ) .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : «بالراح » ؛ وما أثبتناه من أبن كثير عز, الواقدى . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩ . والرواح : نقيض الصباح ، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل . ( الصحاح ص ٢٣٧ ) .

وكان أخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في عُمرة القَضيَّة ، فطلبني فلم يجدني فكتب إلى كتاباً فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإنى لم أر أعجب من ذَهاب رأيك عن الإسلام ، وعَقْلك عَقْلُك ! ومثل الإسلام جَهِلَه أحدٌ ؟ وقد سأً لني رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم عنك فقال: أين خالد ؟ فقلت: يأتى الله به . فقال: ما مثله جهل الإسلام! ولو كان جعل نِكايتُه وجِدُّه مع المسلمين على المشركين ، لكان خيرًا له ، ولقدُّمْناه على غيره . فاستدركُ يا أخى مافاتك ، فقد فاتَّتْكَ مَواطنُ صالحة . قال : فلمَّا جاءني كتابه نشِطتُ للخروج ، وزادني رغبةً في الإسلام وسرّني مَقالةُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . قال خالد : وأرى في النوم كَأَنى في بلادِ ضَيِّقةِ جَديبة ، فخرجت إلى بلدِ أخضرَ واسع ، فقلت إنَّ هذه لَرُويا . فلمَّا قدمتُ المدينة قلت : لأَّذكرنَّها لأَني بكر . قال : فذكرتُها فقال: هومَخرجك الذي هَداك الله للإسلام ، والضِّيق الذي كنتَ فيه من الشِّيرك . فلمَّا أَجمعتُ الخروج إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قلت : من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيتُ صَفوان بن أُمَية فقلت : يا أَبا وَهب ، أَما ترى ما نحن فيه ؟ إِنما نحن أَكلَةُ رأس(١)، وقد ظهر محمّدٌ على العرب والعَجم، فلو قدمنا على محمّدِ فاتَّبعناه فإنَّ شَرَف محمّدِ لنا شَرَفٌ. فِأَنِي أَشِدُّ الإِباءِ وقال : لو لم يبق غيرى من قُريش ما اتَّبعتُه أَبدًا . فافترقنا وقلت : هذا رجلٌ مَوتوريطلب وترًا، قد قُتل أَبوه وأَخوه ببدر . فلقيت عكْرمَة بن أبى جَهل فقلت له مثل الذي قلت الصفوان ، فقال لى مثل ما

<sup>(</sup>١) فى ابن كثير عن الواقدى : « إنما نحن كأضراس ». ( البداية والنهاية، ج ؛ ، ص ٢٣٩) . وقولهم هم أكلة رأس ، أى هم قليل يشبعهم رأس واحد ، وهو جمع آكل . ( الصحاح ، ص ١٦٢٤) .

قال صَفوان ، قلت : فاطو ما ذكرتُ لك . قال : لا أَذكره وخرجتُ إلى منزلى فأَمرت براحلتي تُخرج إلى ، فخرجتُ بها إلى أن ألتي عُمّان بن طَلحة فقلت : إِنَّ هذا لى لصديقٌ ولو ذكرتُ له ما أُريد ! ثم ذكرت من قُتل من آبائه فكرهتُ أَذكِّره ، ثم قلت : وما على وأنا راحلٌ من ساعتى . فذكرتُ له ما صار الأَمر إليه فقلت : إنما نحن بمِنزلة ثَعلب في جُحْرِ ، لو صُبُّ عليه ذَنوب (١)من ماء لخرج. قال: وقلت، له نحوًا ممّا قلت لصاحبيه، فأسرع الإِجابة وقال : لقد غدوتَ اليوم وأنا أُريد أن أغدو ، وهذه راحلتي بفَخ (٢) مُناخة . قال: فاتَّعدتُ أنا وهو بيَأْجَج، إن سبقني أقام وإن سبقتُه أَقمتُ عليه . قال : فأُدلجنا سَحَرًا فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيَّأَجَج ؛ فغدونا حتى انتهينا إلى الهَدَّة ، فنجد عمرو بن العاص بها فقال : مرحباً بالقوم ! فقلنا : وبِك ! قال : أين مَسيركم ؟ قلنا : ما أخرجك ؟ قال : فما الذي أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتَّباع محمد صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : وذلك الذي أقدمني . قال : فاصطحبنا جميعاً حتى قدمنا المدينة فأَنخنا بظاهر (٣) الحرَّة ركابنا، فأُخبر بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسُرٌّ بنا؛ فليستُ من صالح ثيابي ، ثم عمدت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلقيني أخى فقال : اسرعْ فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أُخبِر بك فسُر بقدومك وهو ينتظركم . فأُدمرعتُ المشي فطلعت عليه ، فما زال يتبسّم إلى حتى وقفت عليه ، فسلَّمت عليه بالنبوّة

<sup>(</sup>١) اللذوب: الدلو العظيمة . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥) .

<sup>(</sup>٣) فى ابن كثير عن الواقدى : « بفج » . ( البداية والنهاية ، ج ؛ ، ص ٢٣٩ ) . وفخ : وادبمكة . ( معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) في أبن كثير عن الواقدى : «بظهر الحوة» . (البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٩) .

فرد على السلام بوجه طَلْق ، فقلت : إنى أشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله . فقال : الحمد لله الذي هَداك ! قد كنتُ آرى لك عقلاً رجوت رسول الله ، قد رأيتَ ما كنتُ أشهدُ الا يُسلمك إلّا إلى الخير . قلت : يا رسول الله ، قد رأيتَ ما كنتُ أشهدُ من تلك المحواطن عليك مُعانِدًا عن الحق ، فادعُ الله أن يغفرها لى فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : الإسلام يجب ما كان قبله قلت : يا رسول الله ، على ذلك ؟ فقال : اللّهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه مِن رسول الله ، على ذلك ؟ فقال : اللّهم عمرو، وعُمّان ، فبايعا رسول الله صلّى الله صلى الله عليه وسلّم ، وكان قدومنا في صفر سنة تمان ، فوالله ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم من يوم أسلمت يعدل بى أحدًا من أصحابه فيا حزَبه (١).

قال أبو عبد الله : سألت عبد الله بن عمرو بن زُهير الكَعبي : متى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خُزاعة كتابه ؟ فقال : أخبرنى أبى ، عن قبيصة بن ذُؤيب أنه كتب لهم فى جمادى الآخرة سنة نمان . وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير ، ومنهم من هو بعد مقيم على شركه ، ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية لم يبق من خزاعة أحد إلا مسلم مصدق بمحمد ، قد أنوا بالإسلام وهو فيمن حوله قلبل ، عنى قدم عَلْقَمَة بن عُلاثة وابنا هوذة وهاجروا ، فذلك حيث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خُزاعة : بسم الله الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله إلى بديل ، وسروات بنى عمرو ، سلام عايكم ، فإنى أحمد الله إلى بديل ، ويشر (٢) ، وسروات بنى عمرو ، سلام عايكم ، فإنى أحمد الله إليكم ، الله لا إله إلا هو ، أما بعد ؛ فإنى لم آثم بالله كم ، ولم أضع فى

<sup>(</sup>١) في الأُصل : « خرته » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الأصل . وفي ابن سعد : « بسر » . ( الطبقات ، ج ١ ، ص ٢٥ ) .

جَنْبِكُم ، وإِنَّ أَكرم تِهامة على آنتم ، وأقربهم (١) رَحِماً أَنتم ومَن تبعكم مِن المُطيِّبِين . فإِنى قد آخذت لنفسى \_ مِن المُطيِّبِين . فإِنى قد آخذت لمَن قد هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى \_ ولوهاجر بالرضه \_ غير ساكن مكَّة إلاَّ مُعتمرًا أو حاجًّا ؛ وإِنى لم أضح فيكم إِذ سالمتُ (١) ، وإِنكم غير خائفين من قِبَلى ولا مُحصورين . أما بعد : فإنه قد أسلم عَلْقَمَة بن عُلاثة وابناه ، وتابعا وهاجرا على مَن تبعهما من عِكْرِمَة ؛ أخذت لمن تبعني منكم ما آخذُ لنفسى ، وإِنَّ بعضنا من بعض أبدًا في الحِل والحرم ، وإنني واللهِ ما كذبتكم وليُحبّكم ربُّكم .

حدّثنى عبد الله بن بُدَيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عبد الله بن مَسْلَمَة ، عن أبيه ، عن بُدَيل بن وَرْقاء مثل ذلك .

# سريّة أميرها غالب بن عبد الله بالكديد في صفر سنة ثمان

حدّثنا الواقدى قال : حدّثنا عبد الله بن حَعفر ، عن عبد الواحد بن أنى عَون ، عن بَعقوب بن عُتبة ، عن مُسلم بن عبد الله الجُهنى ، عن جُندب ابن مَكيث الجُهنى ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم غالب بن عبد الله اللَّه عليه وسلَّم غالب بن عبد الله اللَّه على أحد بنى كلب بن عَوف ، فى سريّة كنت فيهم (٣) ، وأمره أن يشُن الغارة على بنى المُلوَّ ح بالكَديد ، وهم من بنى لَيث . فخرجنا حتى يشُن الغارة على بنى المُلوَّ ح بالكَديد ، وهم من بنى لَيث . فخرجنا حتى إذا كنًا بقدَيد لقينا الحارث بن مالك بن البَرْصاء ، فأخذناه فقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأقر به » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ح ١ ، ص ٢٥) .

<sup>( )</sup> في الأصل : « إذ أسلمت » . وما أثبتناه عن ابن سمد . ( الطبقات ، ج ١ ، ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل ، وفى الزرقانى أيضاً . (شرح على المواهب اللدنبة ، ج٢، صـ٣١٦) . وفى ابن سعد : «كتب فيهم » . (الطبقات ، ج ٢، ص ٨٩) .

إنما جئت أريد الإسلام . فقلنا : لا يضرّك رباطُ. ليلة إن كنت تريد الإسلام ، وإن يكن غير ذلك نَستوثق منك . فشددناه وَثاقاً ، وخلَّفنا عليه رجلاً منَّا يُتمال له سُوَيد بن صَخر ، وقلنا : إن نازَعك فَاحتزَّ رأسه . ثم سرنا حتى أتينا الكَديد عند غروب الشمس ، فكمنًا ناحية الوادى ، فبعثني أصحابي ربيشة (١) لهم ، فخرجتُ فأتيت تلاًّ مُشرفاً على الحاضر(٢) يُطلعني عليهم ، حتى إذا أسندتُ فيه وعلَوتُ على رأسه انبطحتُ ، فواللهِ إنى لأَنظرُ إذ خرج رجل منهم من خِباء له فقال [ لامرأته ]: والله إنَّى لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته عليه صَدْرَ يومى هذا ، فانظرى إلى أَوْعيتك لا تكون الكلاب أخذت منها شيئاً . فسظرت فقالت : والله ما أفقدُ من أَوْعِيتِي شيئاً . فقال : ناوليني قَوْسي ونَبْلي ! فناولته قوسه وسهمين معها ، فأرسل سهماً ، فواللهِ ما أخطأً به جنبي ، فانتزعتُه فوضعتُه وثبتُّ مكانى . ثم رمانى الآخر فخالطني به أيضاً ، فأخذتُه فوضعتُه وثبتُ مكانى . فقال الامرأته : والله لو كان زائلة (٣) لتحرك بعد ، لقد خالطه سَهماى ، لا أبا لك ! إذا أصبحت فاتبعيهما ؛ لا تَمضُغهما الكلابُ . ثم دخل خِباءه وراحت ماشية الحَيّ من إبلهم وأغنامهم ، فحلبوا وعطَّنوا(٤) ، فلمّا اطمأنُّوا وهدأوا شننًّا عليهم الغارة ، فقتلنا المُقاتِلة وسبينا اللَّرّيَّة ، واستُقْنا النُّعم والشاء فخرجنا نَحْدُرها قِبَل المدينة حتى مررنا بأبي (٥) البَرْصاء

<sup>(</sup>١) الربيئة : الطليعة . (الصحاح ، ص ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الحاضر : القوم المقيمون بمحلهم . (السيرة الحلبية ، ج ٢ ، ص ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل . وفي أبن سعد : «ربيئة » . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٠) . والزائلة : كل شيُّ من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر . (النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣٥) .

<sup>( )</sup> عطنت الإبل إذا سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٠٠) .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « بابن » .

فاحتملناه واحتملنا صاحبنا . وخرج صَريخُ القوم في قومهم فجاءنا ما لا قِبَلِ لنا به ، ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادى وهم موجِّهون إلينا ، فجاء الله الوادى من حيث شاء بماء ملاً جنبيه ، وَايمُ اللهِ ما رأينا قبل ذلك سحاباً ولا مطرًا ، فجاء بما لا يستطيع أحدُّ أن يَجوزَه ، فلقد رأيتُهم وُقوفاً ينظرون إلينا وقد أسندنا في المُشَلَّل (١) وفُتناهم ، فهم لا يقدرون على طَلَبنا ، فما أنسَى وجز أمرنا غالب :

أَبَى أَبو القاسمِ أَن تَعَزَّ بِي (٢) وذاك قولُ صادقٍ لم يَكْذِبِ فَى خَضِلِ (٣) نَباتُه مُغْلُولِبِ (١) . صُفْرٍ أَعاليه كَلُونِ المُذْهَبِ شَم قدمنا المدينة .

فحد ثنى عبد العزيز بن عُقبة ، عن محمّد بن حَمزة بن عمر الأسلميّ ، عن أبيه ، قال : كنت معهم وكنّا بضعة عشر رجلاً ، شِعارنا : أَمِتْ! أَمِتْ! أَمِتْ!

## سريّة كعب بن عُمَير إلى ذات أطْلاح في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان

قال الواقدى : حدّثنى محمّد بن عبد الله ،عن الزَّهرى ، قال : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كعب بن عُمير الغِفارى فى خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أَطْلاح من أرض الشام ، فوجذوا جمعاً من جمعهم

<sup>(</sup>١) المشلل: ثنية مشرفة على قديد. (معجم ما استعجم ، ص ٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) تعزبى : معناه تقيمي ، يقال تعزبت الإبل في المرعى إذا أقامت فيه . (شرح أبي ذر ، ٠٠ ، ٠٠)

<sup>(</sup>٣) الخضل: النبات الأخضر المبتل. (شرح أبي ذر، ص ٤٥٠).

<sup>(</sup> ٤ ) المغلولب : الكثير الذي يغلب على الماشية حين ترعاه . ( شرح أب ذر ، ص ١ ٥٠ ) .

كثيرًا ، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورَشَقوهم بالنَّبْل . فلما رأى ذلك أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قاتلوهم أشد القتال حتى قُتلوا ، فأَفلت منهم رجلٌ جريحٌ في القَتْلى ، فلما بَرَد عليه الليلُ تحامل حتى أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فشَتَّ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره الخبر ، فشَتَّ ذلك على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهَم بالبَعْث إليهم ، فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن الحارث بن الفُضَيل ، قال : كان كعب يكمُن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم ، فرآه عَيْنٌ لهم فأخبرهم بقِلَّة أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فجاءوا على الخيول فقتلوهم .

سرية شُهجاع بن وَهب إلى السِّيّ من أَرض بنى عامر من ناحية رُكْبَة ، في ربيع الأَوّل سنة ثمان ؟ وسرية إلى خَثْعَم بتَبالَة (١)

حدّثنى الواقدى قال : حدّثنى ابن أبي سبْرة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرْوة ، عن عمر بن الحكم ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شُجاع بن وَهب فى أربعة وعشرين رجلاً إلى جَمْع من هَوازِن بالسّي ، وأَهره أن يُغير عليهم ، فخرج ؛ فكان يسير الليل ويكمُن لنهار حتى صبحهم وهم غارّون ، وقد أوعز إلى أصحابه قبل ذلك ألا يمعنوا ، الطّلب ، فأصابوا نعماً كثيرًا وشاء ، فاستاقوا ذلك كلّه حتى قدموا المدينة [واقتسموا الغنيمة] (٢) ، وكانت سِهامهم خمسة عشر بعيرًا ؛

<sup>(</sup>١) تبالة : موضع بقرب الطائف ، وهي لبي مازن . ( مدجم ما اسنمجم ، ص ١٩١) .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة من البن سعبه ، عن الواقدي . ( الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٢ ) .

كلّ رجلٍ ، وعدلوا البعير بعشرة من الغَنَم ، وغابت السَّريّة خمسَ عشرةَ ليلة .

قال ابن أبي سَبْرَة : فحدّثتُ هذا الحديثُ محمّد بن عبد الله بن عمر بن عُبان فقال : كانوا قد أصابوا في الحاضر نسوة فاستاقوهن ، وكانت فيهن جارية وضيئة فقدموا بها المدينة . ثم قدم وفدهم مُسلمين ، فلما قدموا كلّموا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في السّبْي ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبْي ، فكلّم النبي صلّى الله عليه وسلّم في السّبْي ، وردّوهن إلى أصحابهن .

قال ابن أبي سَبْرَة : فأخبرتُ شيخاً من الأنصار بذلك فقال : أمّا الجارية الوضيئة فكان شُجاع بن وَهب قد أخذها لنفسه بثَمَنِ فأصابها ، فلمّا قدم الوفد خيّرها ، فاختارت المقام عند شُجاع بن وَهب ، فلقد قُتِل يوم اليّمامة وهي عنده ، ولم يكن له منها وَلَدٌ . فقلتُ لابن أبي سَبْرة : ما سمعت أحدًا قطُّ. يذكر هذه السَّريّة . فقال ابن أبي سَبْرة : ليس كل العِلم سمعتَه . قال : أجل واللهِ .

فقال أبن أبي سَبْرة: لقد حدّثني إسحاق بن عبد الله سريَّة أخرى ، قال إسحاق: حدَّثني ابن كعب بن مالك أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث قُطْبَة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلاً إلى حَيٍّ من خَثْعَم بناحية تَبالَة ، وأمره أن يَشُنَّ الغارة عليهم ، وأن يسير الليل ويكمُن النهار ، وأمره أن يُشُنَّ الغارة عليهم ، وأن يسير الليل ويكمُن النهار ، وأمره أن يُعدِّ السلاح ؛ فخرجوا على عشرة أبْعِرة يعتقبونها ، قد غيّبوا السلاح ؛ فأخذوا على النهوا إلى بطن مَسْجَب (٢) ، فأخذوا رجلاً فسألوه فأخذوا على الفَتَق (١)حتى انتهوا إلى بطن مَسْجَب (٢) ، فأخذوا رجلاً فسألوه

<sup>(</sup>١) الفتق : من مخاليف الطائف . (معجم البلدان ، ج ٦ ، ص ٣٣٨) . ا

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. ولعله يريد « مسحاه » وهي من مخاليف الطائف. (معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٥١).

فاستعجم عليهم ، فجعل يصيح بالحاضر ، فقدّمه قُطْبة فضرب عنقه . شه أقاموا حتى كان ساعة من الليل ، فخرج رجلٌ منهم طليعةً فيجد حاضر نعم ، فيه النّعَم والشاء ؛ فرجع إلى أصحابه فأخبرهم ، فأقبل القوم يدبّون دبيباً يخافون الحرّس ، حتى انتهوا إلى الحاضر وقد ناموا وهدأوا ؛ فكبّروا وشنّوا الغارة ، فخرج إليهم رجال الحاضر ، فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى كثرت الجراح في الفريقين . وأصبحوا وجاء الخَثْعميّون الدّهم (۱۱)، فحال بينهم سيل أيّ ، فما قدر رجلٌ واحدٌ منهم يمضى حتى أتى قُطبة على أهل الحاضر ، فأقبل بالنّعَم والشاء (۲) والنساء إلى المدينة ، فكان سِهامهم أربعة أربعة ، والبعير بعشرة من الغَنَم بعد أن خرج الخُدُس . وكان في صفر سنة تسع .

### غزوة مُوْتَة (٣)

- لله الواقدى قال : حدّثنى ربيعة بن عُمّان ، عن عمر بن الحَكَم ، قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الحارث بن عُمير (٤) الأزدى ثم أحد بنى لِهْب ، إلى ملك بُصرى بكتاب ، فلمّا نزل مُوْتة عرض له شرَحْبيل بن عمرو الغَسّاني فقال : أين تُريد ؟ قال : الشام . قال : لعلّك مِن رُسُل محمّد ؟ قال : نعم ، أنا رسول رسول الله . فأمر به فأوثق رباطاً ، ثم قدّمه فضّرب عُنْقَه صَبْرًا . ولم يُقتَل لرسول الله صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) الدهم : المدد الكثير . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « فأقبل من النعم والشاء » .

<sup>(</sup>٣) مؤيّة : أدنى البلقاء ، والبلقاء دون دمشق . (الطبقات ، ج ٢، ص ٩٢) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الحارث بن عَبَان الأزدى » ؛ وما اثبتناه عن ح ، وعن ابن سعد . ( الطبقات ، ( ) . ج ٣ ، ص ٩٢ ) .

وسلَّم رسولٌ غيره ، فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخبر فاشتدّ عليه ، ونَكَبَ النَّاسَ وأَخبرهم بمَقْتَل الحارث ومَن قتله ، فأُسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجُزُّف ، ولم يُبيّن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الأَمرَ ، فلمَّا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهر جلس وجلس أصحابُه ، وجاء النَّعمان بن مُّنْحُص (١) اليهوديّ ، فوقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع الناس ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : زيد بن حارثة أمير الناس ، فإن قُتل زيد بن حارثة فجَعفر بن أبي طالب ، فإن أُصِيب جَعفر فعبد الله بن رَواحة ، فإِن أُصِيب عبد الله بن رَواحة لفليَرْتَضِ المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عايهم . فقال النُّعمان بن فُنْحُص : أبا القاسم ، إِن كنتَ نبيًّا فسمّيت (٢) مَن سمّيت قليلاً أَو كثيرًا أُصيبوا جميعاً ، إِنَّ الأَنبياء ا في بني إسرائيل إذا استعملوا (٣) الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان ، فلو سمّى مائة أصيبوا جميعاً . ثم جعل اليهودي يقول لزيد ابن حارثة : اعهد ، فلا ترجع إلى محمّد أبدًا إن كان نبيًّا ! فقال زيد : فأَشهدُ أنه نيٌّ صادقٌ بارٌ . فلما أُجمعوا المسير وقد عقد رسول الله صلَّى الله عليه وبللَّم لهم اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثة \_ لواء أبيض \_ مشى الناس إلى أمراء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُودّعونهم ويدعون لهم ، وجعل المسلمون يُودّع بعضُهم بعضاً ، والمسلمون ثلاثةُ آلاف ، فلمّا ساروا من معسكرهم نادى المسلمون: دفع الله عنكم، ورَدُّكم صالحين غانمين. قال ابن رَواحة عند ذلك :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « النعمان بن مهض » ؛ وما أثبتناه من ابن كثير عن الواقدى . ( البداية والنهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) في خ: « فسيصاب من سميت » .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) في ابن كثير عن الواقدي : « إذا سموا  $\pi$  . ( البداية والنهاية ،  $\pi$  ؛ ، مس  $\pi$  ) .

لكننى أَسأَل الرحمن مَغفِرةً وضَربةً ذاتَ (١) فَرْع ِ تَقذِفُ الزَّبَدا(٢) وضربةً ذاتَ (١) فَرْع ِ تَقذِفُ الزَّبَدا(٢) وهي أَبياتُ أَنشدنيها شُعَيب بن عُبادة .

حديَّتي ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلحة ، عن رافع بن إسحاق ، عن زيد بن أَرْقَم ، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : أُوصيكم بتَقوى الله وبمَن معكم من المسلمين خيرًا . أو قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله ، فقاتِلوا مَن كفر بالله . لا تَعْدروا ولا تَغُدُّوا ولا تقتلوا وَليدًا ، وإذا لقيت عدوَّك من المشركين فَادعُهم إلى إحدى ثلاث ؟ فأيَّتهنَّ ما أَجابوك إليها فاقبل مِنهم وَاكفُفْ عنهم؛ ادعُهم إلى الدخول في الإسلام ، فإن فعلوا فاقبل مِنهم واكفُفْ عنهم ، ثم ادعُهم إلى التَّحوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن فعلوا فأخبرهم أنَّ لهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين؛ وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارَهم ، فأُخبِرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حُكم الله ، ولا يكون لهم في الفَيِّ ولا في القِسْمَة (٣) شيءٌ إِلَّا أَن يُحاهدوا مع المسلمين ؛ فإن أَبوا فادعهم إلى إعطاء الجزُّيَّة . فإن فعلوا فاقبل منهم واكفُفْ عنهم . فإن أَبُوا فاستعن بالله وقاتِلْهم ؛ وإن أنت حاصرت أهلَ حِصْنِ أو مَدينة ِ فأرادوك أَن تستنزلهم على حُكم الله فلا تستنزلهم على حُكم الله ، ولكن أنزِلهم على حُكمِكَ ، فإنَّك لا تدرى أتُصيب حُكم الله فيهم أم لا . وإن حاصرت أَهلَ حِصنِ أَو مدينةِ فأَرادوك على أن تبجعل لهم ذِمَّة الله وذِمَّة رسوله ، فلا تجعل لهم ذِمَّة الله ولا ذِمَّة رسوله ، ولكن اجعل لهم ذِمَّتك وذمَّة أبيك وذِمَّة

<sup>(</sup>١) ذات فرع : أي ذات سعة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٢) الزبد: رغوة الدم. (شرح أب ذر، ص ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ح « الغنبمة » .

أصحابك، فإنكم إن تُخفروا ذمَّتَكم وذِمَم آبائكم خيرٌ لكم من أن تُخفروا ذِمّة الله وذمّة رسوله .

حدّثنى أبو صَفوان ، عن خالد بن يزيد ، قال : خرج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مُشيِّعاً لأهل مُؤْتَة حتى بلغ ثَهنيّة الوَداع ، فوقف ووقفوا حوله فقال : اغزوا بسم الله . فقاتِلوا عدو الله وعدو كم بالشام ، وستجدون فيها رجالاً في الصَّوامِع (١) مُعتزلين للنَّاس ، فلا تعرَّضوا لهم ، وستجدون آخرين للشيطان ، في رُّ وسهم مَفاحص (١) فاقلَعوها بالسَّيوف ، ولا تَقتُلُنَّ المَرْقَ ولا صغيرًا مُرضَعاً ولا كبيرًا فانياً ، لا تُغرقنَّ نخلاً ولا تَقطَعنَّ شجرًا ، ولا تَهدِموا بيتاً .

حدّنى أبو القاسم بن عُمارة بن غزيّة، عن أبيه ، عن عَطاء بن أبي مُسلم . قال : لمّا ودّع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الله بن رواحة قال ابن رَواحة : يا رسول الله . مُرْنى بشيء أحفظه عنك ! قال : إنك قادمٌ غدًا بَلدًا ، السُّجود به قليلٌ ، فأكثر السجود . قال عبد الله : زِدْنى يا رسول الله! قال : اذكر الله ، فإنه عَون لك على ما تَطلب . فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجع إليه فقال : يا رسول الله ، إنّ الله وترر يُحب عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجع إليه فقال : يا رسول الله . إنّ الله وترر يُحب الوتر ! قال : يا ابن رواحة ، ما عجزت فلا تَعجزن إن أسأت عشراً أن الوتر ! قال : يا ابن رواحة ، ما عجزت فلا تَعجزن إن أسأت عشراً أن تُحسن واحدةً . فقال ابن رواحة : لا أسألك عن شيء بعدها . قال

<sup>(</sup>١) الصوامع : جمع - يمعة ، وهي بيت النصاري . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٥) .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : «مفاخر » ؛ وما أثبتناه عن ح . ومفاحص: جمع مفحص ، والمفحص مفعل من الفحص، ومفحص ، ومفحص القطاة موضعها الذى تجثم فيه وتبيض ، أى أن الا يطان قد استوطن رموسهم فجعلها له مفاحص كماتستوطن القطا مفاحصها . ( النهاية ، ج ۳ ، ، ۱۸۰ ) .

أَبوعبد الله : وكان زيد بن أَرْقَم يقول : كنت في حِجْر عبد الله بن رَواحة فلم أَرَ والى يَتهِم كان خيرًا منه ؛ خرجتُ معه في وجهه إلى مُؤْتَة . وصبّ بي وصببتُ به (۱) فكان يُردفني خلف رحله . فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شُعْبَتي (۲) الرَّحل . وهو يتمثَّل أبيات شعر :

إذا بَلَّغتنى وحملتِ رَحلى مَسافَةَ أَربع بعدالحِساء (٣) فزادُك أَنْهُم وخَلاكِ ذَمَّ (٤) ولا أَرجع (٥) إلى أهلى وَرائى وآبَ المُسلمون وغادَرونى (٦) يأرضِ الشام مُشتهى الثَّواء (٧) هنالك لا أبالى طَلْع نَخْل ولا نَخْل أَسافِلُها رِواء (٨)

فلمّا سمعت هذه الأبيات بكيتُ . فخفقني بيده (٩) وقال : ما يضرّك يا لُكَعُ أَن يرزفني الله الشهادة فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها وأحداثها . ويرجع بين شُعْبتي الرَّحل . ثم نزل نزلة من الليل فصلًى ركعتين وعاقبهما دعاء طويلاً ثم قال لى : يا غلام ! فقلت : لَبّيْك ! قال : هي إن شاء الله الشهادة .

ومضى المسلمون من المدينة ، فسمع العدو بمسيرهم عليهم قبل أن

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « وصيب وصببت به » ؛ وما أنبنناه عن ح .

<sup>(</sup>٢ ) شعبتا الرحل : أي طرفاه . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) نی ح : « الحشاء » . والحساء : جمع حسى ، وهو ماه يغور في الرمل و إذا بحت عنه وجد . (شرح أني ذر ، ص ٣٥٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ح : « فشأنك فانعمي وخلاك ذم » .

<sup>(</sup>ه) هو مجزوم على الدعاء ، دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله . (ضرح أبى ذر ، ص هه٣) .

<sup>(</sup>٦) في ح: «وخلفوني».

<sup>(</sup>٧) ثوى بالمكان ثواء إذا أطال الإقامة به أو نزل فيه . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٣١٠) .

<sup>(</sup> A ) ف ح : « دداء» .

<sup>(</sup> ٩ ) في ح: « بالدرة » .

ينتهوا إلى مَقتل الحارث بن عُمير ، فلمّا فَصَل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع . وقام فيهم رجلٌ من الأُّزْد يُقال له شُرَحبيل بالناس ، وقدم الطَّلائع أمامَه ، وقد نزل المسلمون وادى القُري وأقاموا أَيَّاهاً . وبعث أخاه سَدوس وقُتل سَليوس وخاف شُرَحبيل بن عمرو فتحصّن ، وبعث أَخاً له يُقال له وَبْر بن عمرو . فسار المسلمون حتى نزلوا أرض مَعان من أرض الشام ، فبلغ الناسَ أنَّ هِرَقل قد نزل مَآبَ من أرض البَلْقاءِ في بَهراء وَوائِل وبَكْر ولَخْم وجُذام في مائة ألفٍ ، عليهم رجلٌ من بَلِيّ يُقال له مالكٌ . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فنُخبره الخبر، فإِما يردّنا وإِما يَزيدنا رجالاً . فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم ابن رُواحة فشجّعهم ثم قال: واللهِ ما كنَّا نُقاتل الناس بكثرة عَدَدٍ ، ولا بكثرة سلاح ، ولا بكثرة خيول ، إلَّا بهذا الدِّين الذي أكرمنا اللهبه . انطلقوا! (١) واللهِ لقد رأيتُنا يومَ بَدْرٍ ما معنا إلاَّ فَرَسان ، ويومَ أُحُد فرسٌ واحدُّ ؛ وإنما هي إحدى الحُسْنيَين ، إما ظهورٌ عليهم فذلك ما وعَدَنا الله ووعَدنا نبيَّنا ، وليس لوعده خُلْفٌ . وإما الشهادةُ فنَلحَق بالإخوان نُرافقهم في الجنان ! فشُجُع الناسُ على مثل قول ابن رواحة .

فحد ثنى رَبيعة بن عُمَان ، عن المَقْبُرى ، عن أبي هُريرة ، فال : شهدت مُوْتة ، فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قِبَل لنا به من العدد والسلاح والكُراع والدِّيباج والحرير والذَّهَب ، فبرق بصرى ، فقال لى ثابت ابن أَرْقَم : يا أبا هُرَيرة ، ما لك ؟ كأنك ترى جموعاً كثيرة . قلت : نعم ، قال : تشمهدنا ببدر ؟ إنَّا لم نُنصَر بالكثرة !

<sup>(</sup>١) فى ح: « انطلقوا فقاتلوا » .

حدّثنى بُكير بن مِسار ، عن ابن كعب القُرظيّ ، وابن أبي سَبْرة ، عن عُمارة بن غَزيّة ، أحدهما يزيد على الآخر في الحديث ، قال : لما التبقى المسلمون والمشركون ، وكان الأمراء يومئذ يُقاتلون على أرجُلِهم ، أخذ اللهواء زيد بن حارثة ، فقاتل الناس معه ، والمسلمون على صفوفهم . فقتل زيد بن حارثة . قال ابن كعب القرظيّ ، أخبرني من حضر يومئذ قال : لا ، ما قُتل (١) إلا طعناً بالرّمج . ثم أخذه جَعفر ، فنزل عن فرس له شقراء فعرْقَبَها (١) إلا طعناً بالرّمج . ثم أخذه جَعفر ، فنزل عن فرس له شقراء فعرْقَبَها (١) : ثم قاتل حتى قُتل .

وحد ثنى عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، قال : ضربه رجل من الروم فقطعه . نصفين ، فوجد فى نصفه ثلاثون فقطعه . نصفين ، فوجد فى نصفه ثلاثون أو بضع وثلاثون جُرحًا .

حدثنى أبو معْشَر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وُجد مما قُتل من بدن جعفر ما بين مَنكبَيه اثنان وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برمح .

حدّثنى يحيي بن عبد الله بن أبي قتادة . عن عبد الله بن أبي بكر بن صالح ، عن عاصم بن عمر ، قال : وُجد في بدن جعفر أكثر من ستّين جُرحًا ، ووُجد به طعنةٌ قد أنفذَتْه .

حدَّثی محمّد بن صالح ، عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، وحدَّثی عبد الجَبّار بن عُمارة بن عبد الله بن أبی بکر ، زاد أحدهما علی صاحبه فی الحدیث قالا : لما التق الناس بمُوْتَة جلس رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم علی المنبر وکُشف له ما بینه وبین الشام ، فهو ینظر إلی مُعتر کهم ، فقال رسول الله صلّی الله علیه وسلَّم : أخذ الرایة زید بن حارثة ، فجاءه الشیطان فحبّب

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ماقيل إلا طعن بالرمح » .

<sup>(</sup>٢) عرقبها : قطع عرقوبها ، وعرقوب الدابَّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها . ( الصحاح ، ص ١٨٠ ) .

إليه الحياة وكرّه إليه الموت وحبَّب إليه الدنيا! فقال: الآن حين استحكم الإيمانُ في قلوب المؤمنين تُحبّب إلى الدنيا! فمضى قُدُمَّاحتى استُشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وقال: استغفروا له، فقد دخل الجنَّة وهو يَسْعَى! ثم أَخذ الراية جعفر بن أَبي طالب، فجاء الشيطان فمنَّاه الحياة وكرَّه إليه الموت، ومنَّاه الدنيا فقال: الآن حين استحكم الإيمانُ في قلوب المؤمنين تُمنيني الدنيا! ثم مضى قُدُمًّا حتى استُشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ودعا له، ثم قال: استغفروا لأَخيكم فإنه شهيد، من الجنّة فهو يَطير في الجنّة بِجناحَين من ياقوت حيث يشاء من الجنّة. دخل الجنّة فهو يَطير في الجنّة بِجناحَين من ياقوت حيث يشاء من الجنّة. ثم أخذ الرابة بعده عبدُ الله بن رَواحة ، فاستُشهد ودخل الجنّة مُعترضاً. فشقَّ ذلك على الأَنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أصابه فشقَّ ذلك على الأَنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أصابه فشقُ ذلك على الأَنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أصابه فشقُ ذلك على الأَنصار ، فقال الجراضه ؟ قال: لمّا أصابته الجراح نكل ، فعاتب نفسه فشَجُع ، فاستُشهد فدخل الجنة ، فسرِّى عن قومه .

حدَّثنى عبد الله بن محمّد بن عمر بن عَلَى ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : رأيت جعفرًا مَلكًا يَطير في الجنة تَدْمَى قادمتاه ، ورأيت زيدًا دون ذلك فقلت : ما كنت أظن أن زيدًا دون جَعفر . فأتى جبريل عليه السلام فقال : إنَّ زيدًا ليس بدون جَعفر . ولكنا فضلنا جَعفرًا لقرابته منك .

حدّثنى يحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، عن المَقْبُرى ، عن أبي هُريرة قال ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم :خيرالفرسان أبو قَتادة ، وخير الرَّجَّالة سَلَمَة بن الأَ كُوع .

حدَّثنى نافع بن ثابت ، عن يحيى بن عَبَّاد ، عن أبيه ، أنَّ رجلًا من

بنى مُرَّة كان فى الجيش ، قيل له : إِنَّ الناس يقولون إِنَّ خالدًا انهزم من المشركين . فقال : لا والله ما كان ذلك! لمّا قُتل ابن رَواحة نظرتُ إلى اللواء قد سَقَط. ، واختلط المسلمون والمشركون ، فنظرت إلى اللواء فى يد خالد مُنهزمًا ، واتَّبعناه فكانت الهَزعة .

حدّثنى محمّد بن صالح ، عن رجل من العرب ، عن أبيه ، قال : لمّا قُتِل ابن رَواحة انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قطّ. في كلِّ وجه . ثم إن المسلمين تراجعوا ، فأقبل رجلٌ من الأنصار يُقال له ثابت بن أرْقَم . فأخذ اللواء وجعل يصيح بالأنصار ، فجعل الناس يثوبون إليه من كلّ وجه وهم قليل وهو يقول : إلى أيّها الناس! فاجتمعوا إليه . قال : فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد فقال : خُذ اللواء يا أبا سُليمان! فقال : لا آخذه ، أنت أحق به ، أنت رجلٌ لك سِنٌ ، وقد شهدت بدرًا . قال ثابت : خُذه أيّها الرجل! فوالله ما أخذته إلّا لك! فأخذه خالد فحمله ساعة ، وجعل المشركون الرجل! فوالله ما أخذته إلّا لك! فأخذه خالد فحمله ساعة ، وجعل المشركون يَحميلون عليه ، فثبت حتى ذكر ثكر (١) المشركون ، وحمل بأصحابه ففض يَحميلون عليه ، فثبت حتى ذكر ثكر (١) المشركون ، وحمل بأصحابه ففض جَمْعهم، ثم دهمه منهم بشر كثير ً ، فانحاش المسلمون فانكشفوا راجعين .

حدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن ابن كعب بن مالك ، قال : حدّثنى ذَهَرٌ من قومى حضروا يومئذ قالوا : لمّا أخذ اللواء انكشف بالناس فكانت الهزيمة ، وقُتل المسلمون ، واتبعهم المشركون ، فجعل قُطبة بن عامر يصيح : يا قوم ، يُقتَل الرجلُ مُقبِلًا أحسن أن يُقتَل مُدبِرًا ! يصيح بأصحابه فما يثوب إليه أحدٌ ، هى الهزيمة ، ويتبعون صاحب الرابة مُنهزمًا .

<sup>(</sup>١) تكركر الرجل في أمره ، أي تردد . (المسحاح ، ص ٨٠٥) .

حدّثنى إسهاعيل بن مُصعَب ، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد ، قال : لما أُخذ اللواءَ ثابتبن أَرْقَم ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، قال ثابت : اصطلحتم على خالد ؟ قالوا : نعم . فأُخذه خالد فانكشف بالناس.

حدثنى عَطَّاف بن خالد قال: لمَّا قُتل ابن رَواحة مساءً بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غَدا، وقد جعل مُقدِّمته ساقَته، وساقَته مُقدِّمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم، وقالوا: قد جاءهم مُدَدُّ! فرُعبوا فانكشفوا مُنهزمين، فقتُلوا مَقْتلوا مَقْتلَة لم يُقتَلها قومٌ.

حدَّثَى عبد الله بن الفُضَيل ، عن أبيه ، قال : لمّا أخذ خالد الراية قال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : الآن حَمِى (١) الوطيس! قال أبو عبد الله : والأُوّل أَثبت عندنا ؛ أن خالدًا انهزم بالناس. قال ابن أبى الزِّناد : بلغت الدماء بين الخيل موضع الأَشاعر(٢) من الحافر (٣) ؛ والوطيس أيضًا ذاك ، وإذا حمى ذلك الموضع من الدابة كان أَشدٌ لعَدُوها .

حدّثنى داود بن سِنان قال: سمعت ثعلبة بن أبي مالك يقول: انكشف خالد بن الوليد يومثذ حتى عُيروا بالفرار، وتشاءم الناسُ به.

حدّثنى خالد بن إلياس ، عن صالح بن أبي حَسّان ، عن عُبَيد بن حُنين ، عن أبي سعيد الخُدري ، قال : أقبل خالد بن الوليد بالناس

<sup>(</sup>١) أى الآن اشتلت الحرب. (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٥٧).
وقال أبن الأثير : الوطيس التنور ، وقيل هو الضراب فى الحرب ، وقيل هو الوطء الذي يطس
الناس، أى يدقهم. وقال الأصمعي : هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. (الهاية،
ج ٤ ، ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أشارع الناقة : جوانب حياتها . (الصحاح ، ص ٦٩٨) .

<sup>(</sup>٣) الحافرهنا : الدابة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٩) .

مُنهزمًا ، فلمّا سمع أهلُ المدينة بجيش مُوْتَة قادمين تلقّوهم بالجُرْف ، فجعل الناس يَحدُون في وجوههم التَّراب ويقولون : يا فُرّار ، أفررتم في سبيل الله ؟ فيقول رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم : ليسوا بفُرّار ، ولكنهم كُرّارً إن شاء الله !

حدّثنى خالد بن إلياس ، عن أبي بكر بن عبد الله بن عُتبة ، يقول : ما لتى جيش بُعثوا معنا ما لتى أصحاب مُوْتَة من أهل المدينة ؛ لقيهم أهل المدينة بالشرّحتى إنّ الرجل لينصرف إلى بيته وأهله ، فيدق عليهم الباب فيأبون أن يفتحوا له ، يقولون : ألا تقدّمت مع أصحابك ؟ فأما مَن كان كبيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجلس فى بيته استحياء حتى جعل النبى صلى الله عليه وسلّم يُرسل إليهم رجلًا رجلًا ، يقول : أنتم الكُرّار فى سبيل الله !

حدّثنى مُصْعَب بن ثابت ، عن عامر بن عبد الله بن الزّبير ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كان فى ذلك البعث سَلَمَة بن هِشام بن المُغيرة ، فدخلت امرأته على أمّ سَلَمَة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فقالت أمّ سَلَمة : مالى لا أرى سَلَمة بن هِشام ؟ آشتكى شيئًا ؟ قالت امرأته : لا والله ، ولكنه لا يستطيع الخروج ؛ إذا خرج صاحوا به وبأصحابه «يا فُرّار ، أفررتم فى سبيل الله ؟ » . حتى قعد فى البيت . فذكرت ذلك أمّ سَلَمَة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال رسول الله عليه وسلّم ، فليخرج ! فخرج .

حدثنى خالد بن إلياس ، عن الأَعْرَج ، عن أبى هُرَيرة ، قال : كنَّا نخرج ونسمع ما نكره من الناس ، لقد كان بينى وبين ابن عمٌّ لى كلام ، فقال : إلّا فِرارك يوم مُؤْتَة ! فما دريتُ أَى شيء أَقُولُ له .

چد ثنی مالك بن أبی الرّجّال ، عن عبد الله بن أبی بكر بن حزم ، عن أمّ عيسى بن الحزّار ، عن أمّ جعفر بنت محمّد بن جَعفر ، عن جدّتها أساء بنت عُميس ، قالت : أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جَعفر وأصحابه فأتاني رسول الله صلّى الله عليه وسدّم ، ولقد هيأت أربعين مَنّا (۱) من أدْم (۲) ، وعجنت عجينى ، وأخذت بنى فغسلت وجوههم ودهنتهم ؟ فلخل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : يا أساء ، أين بنو جعفر ؟ فحثت بهم إليه فَضَمّهم وشَمّهم ، ثم ذَرَفَتْ عيناه فبكى ، فقلت : أي محبّت بهم إليه فَضَمّهم وشَمّهم ، ثم ذَرَفَتْ عيناه فبكى ، فقلت : أي وسول الله ، لعدّك عن جعفر شيء ؟ فقال : نعم ، قتل اليوم . قالت : فقمت أصيح ، واجتمع إلى النساء . قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : يا أساء ، لا تقولي هُجْرًا (٣) ولا تضربي صدرًا ! قالت : فخرج وسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى دخل على ابنته فاطمة وهي تقول : واعمّاه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : على مثل جَعفر فَاتْبكِ الباكية ! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : على مثل جَعفر فَاتْبكِ الباكية ! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : اصنعوا لا ك جَعفر فَاتْبكِ الباكية ! ثم قال أنفسهم اليوم .

حدّثنى محمّدبن مُسلم ، عن يحيى بن أبي يَعْلَى ، قال: سمعت عبد الله ابن جَعفر يقول : أنا (٤) أحفظُ حين دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أمّى فنعى لها أبى ، فأنظرُ إليه وهو يَمسح على رأسي ورأس أخي ، وعيناه

<sup>(</sup>١) َ المن : الذي يوزن به ، وهو الرطل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الأدم: ما يؤكل مع الحبر أي شيء كان . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢١) .

<sup>(</sup>٣) الهجر: الإفحاش في المنطق. (الصحاح ، ص ٨٥١) .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « إنما أحفظ » . وما أثبنناه عن ح .

تُهَراقان الدُّموعَ حَي تقطر لحيته. ثم قال : اللَّهمّ ، إِنَّ جَعفرًا قد قَدِم إِلى أَحسن الثُّواب، فَاخْلُفْه في ذرّيته بأحسن ما خلفتَ أَحدًا من عبادك في ذرّيته! شم قال : يا أسماءً ، ألاأبشرك ؟ قالت: بلي ، بأبي أنت وأمَّى ! قال : فإنَّ الله عزّ وجلٌ جعل لجعفر جَناحين.يطير بهما في الجنّة ! قالت : بـأَنِي وأُمّي يا رسول الله ، فَأَعْلِم الناسَ ذلك ! فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأخذ بيدى ، يَمسح بيده رأسي حتى رَق على المنبر ، وأجلسني أمامه على الدَّرَجة السُّفلي ، والحُزْن يُعرَف عليه ، فتكلُّم فقال : إِنَّ المرَّ كثيرٌ بأُحيه وابن عمّه ، ألا إِنَّ جعفرًا قد استُشهد ، وقد جعل الله له جَناحين يطير بهما في الجنّة . ثم نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فدخل بيته وأدخلني ، وأمر بطعام فصُنع لأَهلي ، وأرسل إلى أخي فتغدّينا عنده والله غداء طيّبًا مُباركًا ؛ عهَدت سَلْمَى خادمته إلى شعيرِ فضحنته ، ثم نَسَفَته ، ثم أنضجته وأدَّمته بزيت ، وجعلت عليه فُلْفُلًا . فتغدّيت أنا وأحى معه فأقمنا ثلاثة أيَّام في بيته ، ندور معه كلُّما صار في إحدى بيوت نسائه ، ثم رجعنا إلى بيتنا ، فأتى رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم وأنا أساوم بشاةٍ أَخ ِلى ، فقال : اللَّهمّ بارك في صَفْقَتِهِ . قال عبد الله : فما بِعت شيئًا ولا اشتريت إِلَّا بُورك فيه .

حدَّنى عمر بن أبى عاتِكة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، من عائشة رضى الله عنها ، قالت : لما قدم نَعى جعفر عرفنا فى رسول الله صلى الله عليه وسدَّم الحزز . قالت: قديمًا ما ضرّ الناسَ التكلُّف (١١) ؛ فأتاه رجلٌ فقال : يا رسوا ، الله ، إنّ النساء قد عَنّيننا بما يبكين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : فارجع إليهن فأسكِتْهن ، فإن أبين فاحث فى أفواههن صلى الله عليه وسلَّم : فارجع إليهن فأسكِتْهن ، فإن أبين فاحث فى أفواههن

<sup>(</sup>١) التكلف : كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها . (النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١) .

التَّراب . فقلت في نفسى : أَبْعدك الله ! ما تركت نفسك ، وما أنت بمُطيع , رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

حد من سُلَيمان بن بِلال ، عن يحيى بن سَعيد ، عن عَمْرَة ، عن عائشة ، قالت : أَنا أَطَّلع من صِير (١) الباب فأسمعُ هذا .

حدّثنى عبد الله بن محمّد ، عن ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أُصيب بها ناسٌ من المسلمين ، وغَنِم المسلمون بعضَ أُمْتِعَة المشركين ، فكان مما غنموا خاتمًا جاء به رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : قتلتُ صاحبه يومئذ! فنفّله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إيّاه

وقال عَوف بن مالك الأَشْمجعيّ : لقيناهم في جماعة من قضاعة وغيرهم من نصارى العرب ، فصافونا فجعل رجلٌ من الروم يسلّ على المسلمين ويُغرى بهم على فَرَسِ أَشقر ، عليه سِلاحٌ مُذهَبٌ ولجامٌ مُذهَبٌ ، فجعلتُ أقول في نفسي : مَن هذا ؟ وقد رافقني رجلٌ من أمداد (٢) حِمْيَر ، فكان معنا في مسيرنا ذلك ليس معه سيفٌ ، إذ نحر رجلٌ من القوم جزورًا فسأله المددي طائفة من جلده ، وهبه له فبسطه في الشمس وأوتد على فسأله المددي طائفة من جلده ، وهبه له فبسطه في الشمس وأوتد على المرافه أوتادًا ، فلمّا جف انتّخذ منه مِقبضًا وجعله دَرَقة . فلمّا رأى ذلك المدي ما يفعل ذلك الروى بالمسلمين كمن له خلف صخرة ، فلمّا مرّ به خرج عليه فعرقب فرسه ، فقعد الفريش على رجليه وخرّ عنه العِلْج (٣) ، خرج عليه فعلاه بسيفه فقنله .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صر الباب». والصير: شق الباب. (النهاية ، ج ٣ ، ص ٨).

<sup>(</sup>٢) الأمداد : جمع مدد ، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد . (النهاية ، ج ، ع ، م ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) الملج : الرجل من كفار العجم . ( الصحاح ، ص ٣٣٠ ) .

حدّثنى بُكير بن مسمار ، عن عُمارة بن عَزيّة (١) عن أبيه ، قال : حضرتُ مُوْتَة ، فبارزتُ رجلًا يومئذ فأصبتُه ، وعليه يومئذ بيضة له فيها ياقوتة ، فلم يكن همّى إلّا الياقوتة فأُخذتُها ؛ فلمّا انكشفنا وانهزمنا رجعت بها المدينة ، فأتيت بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنفّلنيها فبعتها زمن عمر ابن الخطّاب رضى الله عنه بمائة دينار ، فاشتريت بها حديقة نخل ببني خَطْمَة .

### ذكر من استُشهِد بمُؤْتَة من بني هاشم وغيرهم

استُشهِد من بنى هاشم: جَعفر بن أبى طالب، وزيد بن حارثة. ومن بنى عَدى بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن نَضْلَة. ومن بنى عامر ابن لُوًى ، ثم من بنى مالك بن حُسَيل: وَهب بن سعد بن أبى سرْح. وقُتل من الأنصار، ثم من بنى النَّجّار من بنى مازن: سُراقة بن عمرو بن عطيّة بن خَنساء . ومن بنى النَّجّار: الحارث بن النَّعمان بن يساف بن نَصْلَة بن عمرو بن عَوف بن غَنْم بن مالك . وهن بنى الحارث بن الخررج: نصرو بن عمرو بن عَوف بن غَنْم بن مالك . وهن بنى الحارث بن الخزرج: عبد الله بن رَواحة ، وعُبادة بن قيس. ثم رجعوا إلى المدينة .

### غزوة ذات السَّلاسِل (٢)

خدثنی رَبیعة بن عُثمان ، عن ابن رُومان ؛ وحدّثنی أَفْلَح بن سعد ، عن سعید بن عبد الرحمن بن رُقیش ، عن أبی بكر بن حزم ؛ وحدّثنی

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : « عمارة بن خزيمة » . وقد صححناه في أماكن أخرى من هذا الكتاب .

رُ Y ) ذات السلاسل : وراء وادى القرس ، وبينها وبين المدينة عشرة أيام . (الطبقات ، ج Y ، ص ع ع ) .

عبدالحميدبن جَعفر ؛ فكلُّ قد حدّثني منه طائفةً ، وبعضهم أوعى للحديث رمن بعض . فجمعتُ ما حدَّثوني . وغير هوُّلاءِ المُسَمَّين قد حدَّثني أَيضًا . قالوا: بلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ جَمْعًا من بَليٍّ وقُضاعة قد تجمّعوا يُريدون أن يَدنوا إلى أطراف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. فدعُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عمرو بن العاص فعقد له لِواءً أبيض. وجعل معه رايةً سوداء . وبعثه في سراة المهاجرين والأنصار - في ثلاثمائة - عامر بن رَبيعة ، وصُهيب بن سِنان . وأبوالأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل ، وسعد بن أَنِي وَقَاص ؛ ومن الأَنصار : أُسَيد بن حُضَير ، وعَبَّاد بن بشر . وسَلَمَة بن سَلامة ، وسعد بن عُبادة . وأمره أن يستعين بمن مرّ به من العرب . وهي بلاد بَليٌّ وعُذْرَة وبَلْقَيْن . وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحِم ۗ بهم ؛ كانت أُمَّ العاص بن وائل بَلَوِيَّةً ، فأَراد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يتألفهم بعمرو . فسار ، وكان يكمُن النهار ويسير الليل ، وكانت معه ثلاثون فَرَسًا ، فلمَّا دنا من القوم بلغه أنَّ لهم جَمْعًا كثيرًا ، فنزل قريبًا منهم عِشاءً وهم شاتُون ، فجمع أصحابه الحَطَب يُريدون أن يَصطَلوا - وهي أَرْضُ باردةٌ - فمنعهم ؛ فشق ذلك عليهم حتى كلّمه في ذلك بعضُ المهاجرين فغالظه ، فقال عمر و : أُمِرتَ أَن تسمع لى وتُطيع ! قال : فافعل !

وبعث رافع بن مَكيث الجُهني إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُخبره أن لهم جمّعًا كثيرًا ويستمدّه بالرجال ، فبعث أبا عُبَيدة بن الجَرّاح وعقد له لواءً ، وبعث معه سَراة المهاجرين – أبى بكر وعمر رضي الله عنهما – والأنصار ، وأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أن يلحق عمرو بن العاص . فخرج أبو عُبيدة في مائتين ، وأمره أن يكونا جميعًا ولا يختلفا . فساروا حتى لحقوا

بعمرو بن العاص . فأراد أبو عُبيدة أن يَومُ الناسَ ويتقدّم عمرًا ، فقال له عمرو: إنما قدمت على مددًا لي ، وليس لك أن تُومُّني ، وأناالأمير ؛ و إنما أرسلك النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلىّ مَدَدًا . فقال المهاجرون : كلُّا ، بل أنت أمير أصحهابكم وهوأمير أصحابه! فقال عمرو: لا ، بل أنتم مَدَدُّ لنا ! فلما رأى أبوعُبُيدة الاختلاف وكان حسنَ الخُلُق ، لبِّن الشِّيمَة \_ قال : لِتَطَمُّن يَا عَمَرُو ، وتَعَلَّمَن أَن آخرِ مَا عَهِد إِلَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عليه وسلَّم أَن قال: «إذا قدمتَ على صاحبك فتَطاوعا ولا تَخْتَلِفا ». وإنك واللهِ إِن عَصَيْتَنَى لأُطيعنَّك ! فأَطاع أَبوعُبَيدة ، فكان عمرو يُصلِّي بالناس. فآب إلى عمرو جَمْعٌ - فصاروا خمسمائة - فسار الليل والنهار حتى وَطِيء بلاد بَلِيٌّ ودَوَّخها (١). وكلُّما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جَمْع فلمّا سمعوا به تفرّقوا . حتى انتهى إلى أقصى بلاد بليِّ وعُدرة وبَلْقَيْن ، ولتى فى آخر ذلك جَمْعًا ليس بالكثير ، فقاتلوا ساعةً وترامَوْا بالنَّبْل ، ورُمى يومئذ عامر بن رَبيعة (٢) بسَهُم فأُصيب ذراعه . وحمل المسلمون عليهم فهربوا . وأعجزوا هربًا في البلاد وتفرّقوا ، ودوّخ عمرو ما هناك وأقام أيّامًا لا يسمع لهم بجَمْع ولا بمكان صاروا فيه . وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشماء والنَّعَم ، وكانوا يَنْحَرون ويَذبَحون . لم يكن في ذلك أكثر من ذلك ، ولم تكن غنائم تُقسَم إلَّا ما ذُكر له .

وكان رافع بن أبي رافع الطائي يقول : كنت فيمن نفر مع أبي عُبيدة ابن الجرّاح ، وكنت رجلًا أُغير في الجاهلية على أموال الناس ، فكنت

<sup>(</sup>١) دوخ البلاد : قهرها واستولى على أهلها . (الصحاح ، ص ٢١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمار بن ربيعة ». وما أثبتناه من ابن الأثير . (أسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٨٠).

أَجمع الماء في البَيض - بَيض النَّعام - فأُجعله في أَماكن أُعرفُها ، فإذا مررت بها وقد ظمئت استخرجتها فشربت منها . فلما نَفَرت في ذلك البعث قلت : واللهِ لأختارن لنفسي صاحبًا ينفعني الله به. فاخترت أبا بكر الصِّدّيق فصحبتُه ، وكانت له عَباءة فَدَكِيّة (١) ، فإذا ركب خلّها (٢) عليه بخِلال ، وإذا نزلنا بَسَطَها. فلما قَفَلْنا قلتُ : يا أَبا بكر ، رحمك الله! عَلِّمني شيئًا ينفعني اللهُ به . قال : قد كنت فاعلًا ولو لم تسأَّلني ؛ لا تُشرك بالله ، وأَقيم الصلاة ، وآتِ الزكاة ، وصُم رمضان ، وحُجَّ البيت واعتمِر ، ولا تَتَأَمُّو (٢) على اثنين من المسلمين. قال: قلت: أما ما أمرتني به من الصلاة والصوم والحج فأنا فاعله ، وأما الإمارة فإني رأيتُ الناس لا يُصيبون هذا الشُّرَف وهذا الغِني وهذه المنزلة عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعند الناس إِلَّا بِهَا . قال : إِنك استنصحتَني فجهدتُ لك نفسي ؛ إنَّ الناس دخلوا في الإسلام طوعًا وكَرهًا فأجارهم (٤) الله من الظلم ، وهم عُوَّاد الله وجيران الله ، وفي أَمانته ، فمن أَخفر فإنما يُخفر الله في جيرانه ؛ وإنَّ شاة أحدكم أو بعيره ليذهب فيَظُلُّ ناتئًا (٥) عَضَلُه غَضَبًا لجاره ، والله من وراء جاره . قال : فلما تُوفِّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلف أبو بكر رضي الله عنه جئتُه فقلت : يا أبا بكر ، ألم تُنهني أن أتأمُّر على اثنين ؟ قال : بلي ، وأنا على ذلك ! قال : فما لك تأمّرت على أُمَّة محمد ؟ قال : اختلف الناسُ وخشيتُ

<sup>(</sup>١) لعلها منسوبة إلى فدك ، وهي قرية قريب من خيبر بينها وبين المدينة ست ليال . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٥٣٥) . ﴿

<sup>(</sup>٢) خلها عليه : أي جمع بين طرفيها مخلال من عود أو حديد . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) تأمر عليهم : تسلط . (الصحاح ، ص ٨٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فأرجاهم » .

<sup>(</sup> o ) الناتُ : المرتفع المنتفخ . والعضل : جمع عضلة ، وهي القطعة من اللحم الشديدة . ( شرح أبي ذر ، ص ٤٥٤) .

عليهم الهلاك ، ودعوا إلى فلم أَجد لذلك بُدًّا .

قال : وكان عَوف بن مالك الأشجعيّ رفيقًا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معهما في رَحلهما ، فخرج عَوف يومًا في العسكر فمرّ بقوم بأيديهم جزورٌ قد عجزوا عن عملها ، فكان عَوف عالمًا بالجُزُر فقال : أتُعطوني عليها وأقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم نُعطيك عُشيرًا منها . فنحرها ثم جزأها بينهم ، وأعطوه منها جزأ فأخذه فأتى به أصحابه ، فطبخوه وأكلوا منه . فلمّا فرغوا قال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : من أين لك هذا اللّحم ؟ فعل ذلك أبو بكر وعمر فعل ذلك الجيش ، وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما عنهما لمّوف يتحبّلت أجرك! ثم أتى أبا عُبيدة فقال له مثل ذلك .

وكان عمرو بن العاص حين قفلنا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ قد والله احتلمت ، وإن اغتسلت مُت ! فدعا باء فتوضاً وغسل فرجه وتيم ، ثم قام فصلًى بهم ؛ فكان أوّل من بعث عَوف بن مالك بريدًا . قال عَوف بن مالك : فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسدّم في السّحر وهو يُصلّى في بيته ، فسلّمت عليه ، فقال رسول الله الله صلّى الله عليه وسدّم : عَوف بن مالك ؟ قلت : عَوف بن مالك يا رسول الله! قال : صاحب الجَزور ؟ قلت : نعم . ولم يزد على هذا شيئًا ، ثم قال : قال : صاحب الجَزور ؟ قلت : نعم . ولم يزد على هذا شيئًا ، ثم قال : أخبرني ! فأخبرته بما كان في مسيرنا وما كان بين أبي عُبيدة بن الجَرّاح وبين عمرو بن العاص ومُطاوعة أبي عُبيدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسيّم : يرحم الله أبا عُبيدة بن الجَرّاح ! ثم أخبرته أن عمرًا صلى بنا وهو

جُنْبُ ومعه ما على يزد على أن غسل فرجه بماء وتيمّم ، فسكت رسول الله صلَّى الله عن الله عليه وسلَّم سأله عن صلاته فأخبره فقال: والذي بعثك بالحق لو اغتسلت لمُتُ ، ام أجد قطُ. بردًا مثله ، وقد فال الله : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحيمًا ﴾ . (١) فضمحك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولم يبلغنا أنه قال شيئًا

#### سرية الخَبَط (٢) أميرها أبو عُبَيدة

قال الواقدى : خدّ تنى داود بن قيس، ومالك بن أنس، وإبراهيم بن محمّد الأنصارى من ولد ثابت بن قيس بن شمّاس، وخارجة بن الحارث؛ وبعضهم قد زاد فى الحديث ، قالوا : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أبا عُبيدة بن الجَرّاح فى سرية فيها المهاجرون والأنصار، وهم ثلثمائة رجل ، إلى ساحل البحر إلى حى من جُهينة ، فأصابهم جوع شديد ، فأمر أبو عُبيدة بالزاد فجُمع حتى إذا كانوا لَيقْتسمون التَّمْرة ، فقيل لجابر : فما يُغنى ثُلُث تمرة ؛ قال : لقد وجدوا فَقْدَها . قال : ولم تكن معهم حَمولة (٣) . إنما كانوا على أقدامهم ، وأباعريحملون عليها زادهم . فأكلوا الخَبط. . وهو يومئذ ذو مَشْرَة (١٤) . حتى إن شِدْق أحدِهم عنزلة مِشفر البعير العَضَّة ، فمكثنا على ذلك حتى قال

<sup>(</sup>١) سورة ؛ النساء ٢٩

<sup>(</sup>٢) الحبط : ورق بنفض بالمحابط ويجفف ويطحن ويخلط مدقبق أو غيره وبوخف بالماء . ( القاموس المحيط ، ج ٢، ص ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) الحمولة : ما بحنمل علمه الناس من الدواب . ( النهايه ، ج ١ ، ص ٢٦١ ) .

<sup>( ؛ )</sup> المشره : سُبه خوصة تخرج في العضاه وفي كثير من الشَّجر ، أو الأغصان الحضر الرطبة قبل أن تتلون بلون . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ) .

قائلهم : لولقينا عدوًّا ما كان بنا حَركةٌ إليه . لِمابالناس من الجهد . فقال قيس بن سعد : مَن يشترى منى تمرًا بجُزُر . يُوفيني الجُزُر ها هنا وأُوفيه التمر بِالمدينة؟ فجعل عمر يقول: واعَجَبَاه لهذا الغلام، لا مال له يَدَّانُ في مال غيره ! فوجد رجلًا من جُهينة ، فقال قيس بن سعد : بعني جُزرًا وأوفيك سِهَّةً (١) من تمرِ بالمدينة. قال الجُهَني واللهِ ما أعرفُك ، ومن أنت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عُبادة بن دُلم (٢) . قال الجُهَيّ : ما أعرفتني بنسبك! أَما إِنَّ بيني وبين سعد خُلَّة ، سيَّد أَهل يثْرِب . فابتاع منهم خمس جُزُر كلّ جزور بوَسْقَين من تمرٍ . يَشرُط. عليه البدويّ ، تمرِ ذَخيرةِ مُصلَّبةٍ (٣) من تمر آل دُلَيم . قال : يقول قيس : نعم . فقال الجُهَني : فَأَشهِدْ لى . فَأَشْهِدَ لَه نَهُرًا مِن الأَنصار ومعهم نَفَرٌ مِن المهاجرين . قال قيس: أَشهِدْ من تُحبّ . فكان فيمن أشهد عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فقال عمر : لا أشهد ! هذا يَدَّانُ ولا مال له ، إنما المال لأبيه . قال الجُهَني : والله ، ما كان سعدٌ لَيُخْنِي (١) بابنه في سِقَةٍ من تمر ! وأرى وجهًا حسنًا وفعالًا شريفًا . فكان بين عمر وبين قيس كلام حتى أغلظ. له قيس الكلام ؛ وأخذ قيس الجُزُر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة ، كلّ يوم جَزورًا ، فلمّا كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال : تُريد أن تُمخفر (٥) ذمّتك ولا مال لك؟

حديثنى محمّد بن يحيى بن سَهل ، عن أبيه: ، عن رافع بن خَديج ، قال : أقبل أبو عُبَيدة بن الجرّاح ومعه عمر بن الخطّاب رضى الله عنهم فقال :

ر عبي الأصل : « دوليم » ؛ وما أثبتناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٨ ، ص ٣٣٠) .

<sup>(</sup>١) السقه : جمع وسق وهو الحمل ، وقدره الشرع بستين صاعاً . ويروى أيضاً بالشين المعجمه . (النَّهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٩) .

<sup>(</sup>٣) صلب : أي يبس . (القاموس الحيط ، ج١ ، ص ١٩٣٠

<sup>( ؛ )</sup> أي بسلمه ويحفر ذمته ، هو من أخبي عليه . ( النهابة ، ج ٢ ، ص ؛ ) .

<sup>(</sup>ه ) في الأصل : « أن تخرب » ؛ وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . (ج ٢ ، ص ٣١٥) .

عزمت عليك ألّا تنحر ؛ أتُريد أن تُخفر ذمتك ولا مال لك ؟ فقال فيس: يا أبا عُبَيدة ، أترى أبا ثابت وهو يقضى دين الناس ، ويحمل الكلّ (١) ، ويُطعم في المجاعة ، لا يقضي سِقَّة تمر لقوم مُجاهدين في سبيل الله! فكاد أبو عُبيدة أن يكين له ويتركه حتى جعل عمر يقول: اعزم عليه! فعزم عليه فأبي عليه أن ينحر . فبقيت جَزوران معه حتى وجد القوم الحُوت ، فقدم بهما قيس المدينةظَهرًا يتعاقبون عليها . وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من المجاعة فقال: إن يكن قيس كما أعرفه فسوف ينحر للقوم. فلمّا قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابهم؟ قال: نحرتُ . قال: أصبتَ ، انحرْ! قال: ثم ماذا ؟ قال: نجرت . قال: أَصبت ! قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم نحرت . قال : أَصبت ، أنحر ا قال : ثم ماذا ؟ قال : نُهيتُ . قال : ومَن نهاك ؟ قال : أبو عُبيدة بن الجَراح أميرى . قال : وليم ؟ قال : زعم أنه لا مال لى وإنما المال لأبيك ، فقلت : أبي يقضي عن الأباعد . ويحمل الكلّ (١) . ويُطعم في المجاعة ، ولا يصنع هذا بي ! قال : فلك أربع حوائظ . (٢). قال : وكتب له بذلك كتابًا . قال : وأتى بالكتاب إلى أبي عُبَيدة فشهد فيه . وأتى عمر فأبي أن يشهد فيه -وأدنى حائط. منها يُجَذّ خمسين وَسْقًا . وقدم البدوي مع قيس فأوفاه سِلقته وحمله وكساه ، فبلغ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فعلُ قيس فقال : إنه في بيت جود .

حدَّثني الله بن أنس ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ويحمل في الكل».

<sup>(</sup>٢) الحوائط : البساتين . (السيرة الحلبية ، ج ٢، ص ٣١٦) .

فأَلَق لنا البحر حوتًا مثل الظَّرِب(١) ، فأَكل الجيش منه اثنتي عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عُبَيدة بضِلَع من أضلاعه فنُصب ، ثم أمر براحلةٍ فرُحلت ، ثم مرّ تحتها فلم يُصبها .

حدّنى ابن أبي ذِئب ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إن كان الرجل ليجلس في وقُب (٢) عينه ، وإن كان الراكب ليمرّ بين ضِلَعَين من أضلاعه على راحلته .

حدثنى عبد الله بن الحِجازى ، عن عمر بن عُثمان بن شُجاع ، قال : لما قدم الأعرابي على سعد بن عُبادة قال : يا أبا ثابت ! والله ، ما مثل ابنبك صنعت ولا تركت بغير مال ؛ فابنك سيّد من سادة قومه ، نهانى الأمير أن أبيعه . قلت : لِمَ ؟ قال : لا مال له ! فلما انتسب إليك عرفته فتقدّمت لِما عرفت أنك تسمو على معالى الأخلاق وجسيمها ، وأنك غير مُذمّ بمن لا معرفة له لديك . قال : فأعطى ابنه يومئذٍ أموالًا عِظامًا .

# سريّة خَضِرَة ، أميرها أبوقتادة في شعبان سنة ثمان

حدّثنا الواقدى قال : حدّثنى محمّد بن سَهل بن أَبِي حَثْمَة ، عن أَبِيه ، قال : قال عبد الله بن أَبِي حَدْرَد (٣) الأَسْلميّ : تزوّجتُ ابنة سُراقة بن حارثة النَّجَاريّ وكان قُتل ببدر ، فلم أُصب شيئًا من الدنيا كان أحبّ إليّ من مكانها ، فأصدقتُها مائتي درهم ، فلم أَجد شيئًا أَسوقُه إليها فقلت :

<sup>(</sup>١) الظرب : الجبل الصغير . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) كلمة غامضة في الأصل؛ وما أثبتناه عن السيرة الحلبية . (ج٢،٥ ص ٣١٥) .ووقب العير: نقرتها .

<sup>(</sup> الصحاح ، ص ٢٣٤) . (٣) في الأصل: « عبد الله بن أبي جدرد » ؛ وما أثبتناه عن ابن معد . ( الطبقات ، ج٣٣ ، ص ١٠٨ ).

على الله وعلى رسوله المُعَوَّل. فجئتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبرتُه، فقال: كم سُقت اللها! قلت : مائتي درهم . فقال : لو كنتم تغترفونه من ناحية بطحان (١) ما زدتم . فقلت : يا رسول الله ، أعنى في صداقها . فقال رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم : ما وافقتُ عندنا شيئًا أعينك به ، واكنى قد أجمعتُ أَن أَبعث أبا قَتادة في أربعة عشررجلًا [في سرية] ، فهل لك أن تخرج فيها؟ فإني أَرجو أَن يُغنّمك الله مَهْر امرأتك. فقلت: نعم. فخرجنا فكنا ستّة عشر رجَّلًا بِأَلِى قَتَادة وهو أَميرنا ، وبَعثَنا إِلَى غَطَفان نحو نَجْد فقال : سيروا الليلَ وا كمُنوا النهارَ ، وشُنّوا الغارة ، ولا تقتلوا النساء والصبيان . فخرجنا حتى جئنا ناحية غَطَفان ، فهجمنا على حاضرٍ منهم عظيمٍ . قال : وخَطَبَنا أبو قَتادة وأوصانا بتقوى الله عز وجل ، وألَّف بين كل رجلين وقال: لا يُفارق كلُّ رجلِ زميله حتى يُقتَل أو يرجع إلى فيُخبرني خبره ، ولا يأتني رجلٌ فأسأل عن صاحبه فيقول ، لا علم لى به ! وإذا كبّرتُ فَكبّروا ، وإذا حملت فاحملوا ، ولا تُمعنوا في الطلب . فأَحَطّنا بالحاضر فسمعت رجلًا يصرخ: يا خَضِرَة! فتفاءَلتُ وقلت: لأُصيبنُّ خيرًا ولأُجمعن إلى امرأتي! وقد أتيناهم ليلًا. قال : فجرّد أبو قَتادة سيفه وجرّدنا سيوفنا ، وكبّر وكبَّرنا معه ، فشددنا على الحاضر فقاتل رجالٌ ، وإذا برجل طويلِ قد جرد سيفه صَلْتًا ، وهو يمشى القَهْقَرَى ويقول : يا مسلم ، هلم إلى الجنّة! فاتبُّعته ثم قال : إِنَّ صاحبكم لذو مكيدة ، وإِن أَمره هو الأَمر . وهو يقول : الجنة ! الجنّة ! يتهكّم بنا . فعرفتُ أنه مُستقبل فخرجت في أثره ، فيُناديني صاحبي: لا تُبعِد، فقد نهانا أميرنا أن نُمعِن في الطلب! فأدركتُه فرميتُه على

<sup>(</sup>١) بطحان : اسم وادى المدينة . (النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣) .

جُريداء مَتْنه (۱) ، ثم قال : ادن يا مسلم إلى الجنة ! فرميته حتى قتلته بنبه ، ثم وقع ميّتًا فأخذت سيفه . وجعل زميلي يُنادى : أين تذهب؟ إنى والله إن ذهبت إلى أبى قتادة فسألى عنك أخبرته . قال : فلقيته قبل أبى قتادة فقلت : أساًل أميرى عنى ؟ فقال : نعم ، وقد تغيّظ على وعليك . وأخبرنى أنهم جمعوا الغنائم - وقتلوا من أشرف لهم - فجئت أبا قتادة فلامنى فقلت : قتلت رجلًا كان من أمره كذا وكذا ، فأخبرته بقوله كله . فلامنى فقلت : قتلت رجلًا كان من أمره كذا وكذا ، فأخبرته بقوله كله . ثم استقنا النّجم ، وحملنا النساء ، وجُفون السيوف معلّقة بالأقتاب (۱) فأصبحت - وبعيرى مقطور (۱) - بامرأة كأنها ظَبْى ، فجعلت تُكثر الالتفات خلفها وتبكى ، قلت : إلى أى شيء تنظرين؟ قالت : أنظر والله إلى رجل لئن كان حيًّا ليستنقذنا منكم . فوقع فى نفسى أنّه الذى قتلته فقلت : قد والله قتلته ، وهذا سيفه مُعلّق بالقتب إلى غِمْده . فقالت : هذا والله غِمْد سيفه ، فشِمه (۱) إن كنت صادقًا . قال : فشِمتُه فطبَق (۱) . قال ابن أبى حَدْرَد : فقدهنا على النبيّ صلى الله عليه فبكت ويئست . قال ابن أبى حَدْرَد : فقدهنا على النبيّ صلى الله عليه وسلّم بالنّعم والشاء .

فحد تنى أبو مودود ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حَدْرَد (٢٠) ، عن أبي ء در أبي عن أبيه ، قال : لمّا رجعت من غزوة خَضِرَة وقد أصبنا فَيثاً ، سَهُم كلّ رجل

<sup>(</sup>١) أي وسطه ، وهو موضع القفا المنجرد عن اللحم ؛ تصغير الجرداء . (النهاية ، ج١ ، ص ١٥٤)

<sup>(</sup>٢) الأقتاب : جمع قتب ، وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير . (القاموس المحبط ،

<sup>(</sup>٣) قطرت البعير : طليته بالقطران . (الصحاح ، ص ٧٩٥) .

<sup>(</sup>٤) شمت السيف : أغمدته . وشمته : سللنه ، وهو من الاضداد . ( الصحاح ، ص ١٩٦٣ ) .

<sup>(</sup> ه ) الطبق : يدل على وضع شي مبسوط على مثله حتى يغطيه . (مقابيس اللغة ، ج ٣ ، ص ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عبد الله بن أبي جدرد».

اثنا عشر بعيرًا ، دخلتُ بزوجتي فرزقني اللهُ خيرًا.

وحدّ ثنى عبد الله بن جَعفر ، عن جَعفر بن عمرو ، قال : غابوا خمسَ عشرة ليلة ، وجاءوا بمائتى بعير وألف شاة ، وسَبَوْا سبيًّا كثيرًا ، وكان الخُمُس. معزولًا ، وكان شهمانهم اثنى عشر بعيرًا ، يعدل البعير بعشر من الغَذَم .

حدّثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حَدْرَد ، عن أبيه ، قال : أصبنا في وجهنا أربع نسوة ، فيهن فتاة كأنها ظَبْيٌ ، من الحداثة والحلاوة شي عجب ، وأطفال من غلمان وجوار ، فاقتسموا السَّبْي وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبي قتادة . فجاء مَحْمية بن جَزْء الزَّبيدي فقال : يا رسول الله ، إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية وضيئة ، وقد كنت وعدتني جارية من أوّل في عيني الله عليك . قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي قتادة فقال : عا جارية صارت في سهمك ؟ قال : جارية من السَّبْي هي أوضا ذلك السَّبْي ، ما جارية سارت في سهمك ؟ قال : جارية من السَّبْي هي أوضا ذلك السَّبْي ، فقال : مُنها لي أخذتها لنفسي بعد أن أخرجنا الخُمُس من المَغنم . قال : مَبْها لي . فقال : نعم ، يا رسول الله . فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إلى مَحْمِية بن جَزء الزُبَيْدي .

# شأن غزوة الفتح

حدّثنى محمّد بن عبد الله ، وموسى بن محمّد ، وعبد الله بن جَعفر ، وعبد الله بن جَعفر ، وعبد الله بن يَزيد ، وابن أَب حَبيبة ، وابن أَبى سَبْرَة ، وعبد الحميد بن جَعفر ، وعبد الرحمن بن عبد العَزيز ، ويونس بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى بن سَهل ،

وابن أبي حشمة ، ومحمّد بن صالح بن دينار ، ونُجَيح ، وأسامة بن زيد ، وحِزام بن هِشام، ومُعاذ بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن أبي قَتادة ، ومَعْمر بن راشد ؟ فكلُّ قد حدّثني من حديث الفتح بطائفة ، وبعضُهم أوعى له من بعضٍ ، وغير هوُّلاءِ قد حدَّثني أيضًا ، فكتبتُ كلُّ ما سمعت منهم ، قالوا: كانت خُزاعة في الجاهليّة قد أصابوا رجلًا من بني بكر أُخذوا الله ؟ فه ررجلٌ من خُزاعة على بني الدِّيل بعد ذلك فقتلوه ، فوقعت الحرب بينهم ، فمر بنو الأَسود بن رزْن - ذُوتِّيب ، وسلمي ، وكُلْشوم - على خُزاعة فقتلوهم بعَرَفَة عند أنصاب الحَرَم . وكان قوم الأسود يُودُّون في الجاهليّة دِيتَين بفضلهم فى بنى بكر ، فتجاوزوا وكف بعضهم عن بعض من أجل الإسلام ، وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهم، إلَّا أنه قد دخل الإسلام عليهم جميعًا فأمسكوا ، فلمّا كان صُلْح الحُدَيبية دخلت خزاعة في عَقد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعَهْده ، وكانت خُزاعة حلفاء لعبد المطلّب ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عارفًا ، ولقد جاءته يومشذ خُزاعة بكتاب عبد المطلّب فقرأه . قال ابن واقد: وهو « باسمك اللَّهم ، هذا حِلف عبد المطلب بن هاشم لخُزاعة ، إذ قدم عليه سَراتهم وأهل الرأى، غائبهم مُقرُّ بِمَا قضى عليه شاهدُهم . إِنَّ بيننا وبينكم عُهودَ الله وعُقودَه ، مالا يُنسَى (١) أبدًا ، ولا يأتى بلَدُّ (٢) ، البد واحدة والنصر واحدٌ ، ما أشرف ثبير ، وثبت حِراء ، وما بلَّ بحرُّ صوفة (٣) ، لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا تنسبني». وما أثبتناه عن الزرقاني. (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ه ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الله: الخصومة الشديدة . ( النهاية ، ج ؛ ، ص ٥٨) . (٣) فى الأصل : «ما أسروه سر وثبت حرا وما تل بحر صونه » . والتصحيح من الزرقانى . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ) . وثبير وحراء جبلان بمكة . (معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٧ ؟ ٢٣٩) .

تجدّدًا أبدًا أبدًا ، الدَّهْرَ سَرْمَدًا ». فقرأه عليه أبيّ بن كعب فقال: ما أعرفني بحِلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحِلف! فكلّ حِلف كان فى الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلَّا شدّة ، ولا حِلف في الإسلام . وجاءته أَسْلم وهو بغَدير الأَشطاط. (١) ، جاء بهم بُريدة بن الحُصيب فقال: يا رسول الله ، هذه أُسْلَم وهذه مَحالَّها ، وقد هاجر إليك مَن هاجر منها وبتى قومٌ منهم في مواشيهم ومعاشهم . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : أنتم مُهاجرون حيث كنتم. ودعا العَلاة بن الحَضرمي فأمره أن يكتب لهم كتاباً ، فكتب: «هذا كتابٌ من محمد رسول الله لأَسْلَم. لِمَن آمن منهم بالله ، وشُهد أنه لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ؛ فإنه آمِنُّ بـأمان الله ، وله ذمَّة الله وذمَّة رسوله . وإنَّ أمرنا وأمركم واحدُّ على من دَهَمنا مِن الناس بظُلم ِ، اليد واحدة والنصر واحدٌ ، ولأَهل باديتهم مثل ما لأَهل قرارهم ، وهم مُهاجرون حيث كانوا ». وكتب العَلاء بن الحَضريّ. فقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه: يا رسول الله ، نِعمَ الرجلُ بُريدةُ بن ال عبيب لقومه، عظيم البركة عليهم ؟ مررنا به ليلة، مررنا ونحن مهاجرون إلى المدينة ، فأسلم معه مِن قومه مَن أُسلم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: نِعمَ الرجل بُرَيدة لقومه وغير قومه يا أبا بكر ، إنّ خير القوم من كان مُدافعًا عن قومه ما لم يأثم ، فإنّ الإثمَ لا خير [فيه].

حدّثنی عبد الله بن عمرو بن زهیر ، عن مِحْجن بن وَهب (٢) ، قال : كان آخر ما كان بين خُزاعة وبين كِنانة أنّ أنس بن زُنَيم الدِّيليّ هجا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ، فسمعه غُلامٌ من خُزاعة فوقع به فشَجَّه ، فخرج

<sup>(</sup>١) غدير الأشطاط : على ثلاثة أميال من عسفان مما يلي مكة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل: « محجر بن وهب » .

إلى قومه فأراهم شُجَّته فثار الشَّرُّ مع ما كان بينهم ، وما تطلب بنو بكر من خُزاعة من دماثها. فلمّا دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين شهرًا من صلح الحُدَيبية تكلمت بنو نُفاثة من بني بكر أشراف قُريش \_ واعتزلت بنو مد ليج فلم ينقضوا العهد - أن يُعينوا بالرجال والسلاح على عدوهم من خُزاعة ؛ وذكَّروهم القتلي الذين أصابت خُزاعة لهم ، وضربوهم بـأرحامهم ، وأحبروهم بدخولهم معهم في عقدهم وعَهدهم ، وذهاب خُزاعة إلى محمد في عَقَّده وعَهْده ، فوجدوا القومَ إلى ذلك سراعًا إلَّا أَبا سُفيان ، لم يُشاوَر في ذلك ولم يَعلَم ؛ ويُقال : إنهم ذاكروه فأَى عليهم . وجعلت بنو نُفاثة وبكر يقولون : إنما نحن ! فأعانوهم بالسلاح والكُراع والرجال ودسوا ذلك سرًّا لئلا تَحذَر خُزاعة ، [فهم] آمنون غارّون بحال المُوادعة وما حجز الإسلام بينهم . ثم اتّعدت قُريش الوكتير موضعًا بمن معها ، فوافوا للميعاد ، فيهم رجالٌ من قُريش من كبارهم مُتنكّرون مُنتقبون؛ صَفوان بن أُمّية ، ومِكْرَز بن حَفْص بن الأَخيف، وحُوَيطب بن عبد العُزّى، وأَجلبوا معهم أَرِقًا عَهِم ، ورأس بني بكر نُوفل بن مُعاوية الدُّوَّليُّ ، فبيَّتوا خُزاعة ليلًا وهم غارُّون آمنون من عدوّهم ، ولو كانوا يخافون هذا لكانوا على حَذَر وعُدَّة ، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا بهم إلى أنصاب الحرّم، فقالوا: يا نوفل، إلهك، لهَك ! قد دخلتَ الحرم ! قال : لا إله لى اليوم ، يا بني بكر ! قد كنتم تُسرِقون الحاج ، أَفلا أَلدركون ثأركم من عدو كم ؟ لا يُريد أحدكم يأني، امرأته حتى يستأذن ، لا يُوتِّخَّر أحدٌ منكم اليوم بعد يومه هذا من ثأره . فلما انتهت خُزاعة إلى الحرم ، دخلت دار بُدَيل بن وَرقاء ودار رافع الخُزاعيّين وانتهوا بهم في عَماية السبيح ، ودخلت روسًا قُريش في منازلهم وهم

يظنُّون أَلَّا يُعرَفُوا ، وأَلَّا يبلغ هذا محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم.

حدّثنى عبد الله بن عامر الأسلميّ ، عن عَطاء بن أبي مَروان ، قال : قتلوا منهم عشرين رجلًا ، وحضروا خُزاعة في دار رافع وبُدَيل ، وأصبحت خُزاعة مُقتَّلين على باب بُدَيل – ورافع مولى لخُزاعة . وتنحَّت (١) قُريش ونَدِموا على ما صنعوا ، وعرفوا أنّ هذا الذي صنعوا نَقْض للمُدَّة والعَهْد الذي بينهم وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

حدّثنى عبد الله بن عمرو بن زُهير ، عن عبد الله بن عِكْرِمة بن عبد الله بن عِكْرِمة بن عبد الحارث بن هِشام وابن أبى ربيعة إلى صَفوان بن أُمية ، وإلى سُهيل بن عمرو ، وعِكْرِمَةِ بن أبى جَهل ، فلاموهم فيما صنعوا من عونهم بنى بكر ، وأنّ بينكم وبين محمّد مُدّة ، وهذا نَقْضٌ لها . وانصرف ذلك القوم ودسّوا إلى نَوفل بن مُعاوية ، وكان الذى ولى كلامه سُهيل بن عمرو ، فقال : قد رأيت الذى صنعنا بك وأصحابك وما قتلت من القوم ، وأنت قد حضرتهم تُريد قَتْل مَن بقى منهم ، وهذا ما لا نُطاوعك عليه فَاتركهم لنا . قال : نعم . فتركهم فخرجوا . فقال ابن قيس الرّقيّات يذكر سُهيل بن عمرو :

خالط. (٢) أخوالَه خزاعة لمّا كثرتهم (٣) بمكّة الأَحياءُ وقال في ذلك أبن لُعُط. الدِّيليُّ (٣):

أَلا هَلْ أَتِي قُصْوَى (٤) العَشيرةِ أَنَّنا رَددْنَا بَني كَعب سَأَفُوقَ (٥) ناصلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ونحبت » ، ولعل ما أثبتناه أقرب الاحبالات .

<sup>(</sup> ٢ ) في ديوان ابن قيس الرقيات : « حاط » . ( ص ٢ ٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل : «كثر بهم » . والمِثبت من ديوان ابن قيس الرقيات . ( ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) قصوى : أى أبعد . (شرح أبي ذر ، ص ٣٦٥) .

<sup>(</sup> ه ) تقول العرب : رددته بأفوق ناصل إذا رددته خائبا . والأفوق : السهم الذي انكسر فوقه وهو طرفه الذي يلى الوتر . والناصل : الذي زال نصله أي حديده الذي يكون فيه . (شرح أبدر ، س ٣٦ ) .

حَبسناهُمُ فَ دارةِ العبدِ رافع وعِندَ بُدَيل مَحْبِساً غير طائل حبسناهُمُ حتى إذا طالَ يومُهمْ نَفَخنا لهم مِن كلّ شِعْب بِوابلِ(١) ذبحناهُمُ ذبح التَّيوسِ كأَنَّنا أُسودٌ تَبارَى فيهمُ بالقَواصِل (٢)

قال: ومشى الحارث بن هِ شام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى ابى سُفيان فقالا: هذا أمرٌ لا بد له من أن يُصلَح ؛ والله لثن لم يُصلَح هذا الأمر لا يروعكم إلّا محمّد فى أصحابه! قال أبو سُفيان: قد رأت هند بنت عُتبة رؤيا كرهتُها وأفظعتُها وخفتُ من شرّها. فقال القوم: ما هى ؟ قال: رأت دمًا أقبل من الحَجون يسيل حتى وقف بالخَنْدَمَة (٣) مُلِيًّا ، ثم كان ذلك الدم لم يكن. فكره القوم هذا ، وقالوا: هذا شَرٌ .

فحد تنى مجمع بن يَعقوب ، عن أبيه ، قال : لما رأى أبو سُفيان ما رأى من الشرّ قال : هذا واللهِ أمرٌ لم أشهده ولم أغِب عنه ، لا حُمل هذا إلا عَلى ، ولا واللهِ ما شُوورت ولا هويت حيث بلغنى ! واللهِ ليغزونا محمّدٌ إن صدقنى ظنّى وهو صادق ، ومالى بدُّ أن آتى محمدًا فأكلمه أن يَزيد في الهُدْنَة ويُجدد العَهْد قبل أن يبلغه هذا الأمر . فقالت قُريش : قد والله أصبت الرأى ! وندمت قُريش على ما صنعت من عون بنى بكر على خُزاعة ، وعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسدَّم لن يُدَعهم حنى يغزوهم ، فخرج أبو سُفيان ، وخرج معه مولى له على راحلتين ، فأسرع السير وهو يرى أنه أوّل

<sup>(</sup>١) الوابل : المطر الشديد ، وأراد به هنا دفعة الحيل . (شرح أبي ذر ، ص ٣٦٥) .

 <sup>(</sup> ۲ ) يجوز أن يريد هنا السيوف . وسيف قاصل وقصال ، أى قاطع . ( أساس البلاغة ، ص ۲۷۲) .

<sup>(</sup>٣) الخندمة : جبل بمكة . (معجم ما استعجم ، ص ٣١٩) .

<sup>(</sup> ع ) في الأصل: « لم يدعهم » •

من خرج من مكَّة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

قال أبو عبد الله : وقد سمعنا وجها من أمر خُزاعة لم أرَ عليه الناس قبلنا ولا يعرفونه ، وقد رواه ثِقَةٌ ، ومُخرجه الذي رُد إليه ثِقَةٌ مُقنِعٌ ، فلم أرَ أحدًا يعرف له وجها ! إلّا أنَّ الناس قبلنا ينفونه ويقولون : لم يكن ؛ وذكرته لابن جعفر ومحمّد بن صالح ولأبي معْشَر وغيرهم ممن له علم بالسريّة فكلّهم يُنكره ولا يأتى له بوجه .

وكان أوّل الحديث ،أنه حدَّثني الثقة عندى،أنه سمع عمروبن دينار ، يُخبر عن ابن عمر ، أنه لما قدم رَكْب خُزاعة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فمَن وسلّم فأخبره بمن قُتل منهم ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فمَن تُه مُتكم وظِنَّتكم ؟ قالوا : بنو بكر . قال : كلّها ؟ قالوا : لا ، ولكن تُه مُتكم وظِنَّتكم ؟ قالوا : بنو بكر . قال : كلّها ؟ قالوا : لا ، ولكن ته مُتنا بنو نُفاثة قَصْرة ، ورأس القوم نَوفل بن مُعاوية النَّفائي . قال : هذا بطن من بكر وأنا باعث إلى أهل مكّة فسائلهم عن هذا الأمر ومُخيرهم في خِصال . فبعث إليهم ضَمْرة يُخيرهم بين إحدى ثلاث خِلال ، بين أن يندُوا خُزاعة أو يبرأوا [من] حِلف نُفاثة ، أو يَنبذ إليهم على سَواء . فأتاهم صلى الله عليه وسلّم ، وخبرهم بالذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وخبرهم بالذي أرسله رسول الله حسل الله عليه وسلّم ، ين أن ينوا قتلى خُزاعة ، أو يبرأوا [ من] حِلف نُفاثة ، أو ينبذوا إليهم على سَواء . فقال قُرَطَة بن عبد عمرو الأُعجمي : عليف نُفاثة ، أو ينبذوا إليهم على سَواء . فقال قُرَطَة بن عبد عمرو الأُعجمي : أمّا أن نكري قتلى خُزاعة ؛ فإنَّ نُفاثة قوم فيهم عُرام (١) فلا نكديهم حتى لا يبق لنا مَبدً ولا لَبكُ (١) ، وأمّا أن نبرأ من حِلف نُفاثة فإنه ليس قبيلة في العرب تحبح سَبدً ولا لَبكُ (لا لَبكُ (١) ، وأمّا أن نبرأ من حِلف نُفاثة فإنه ليس قبيلة في العرب تحبح

<sup>(</sup>١) العرام: الشدة والقوة والشراسة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٨٩) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « لا يبتى لنا سيد ولا لبد » . والسبد : الشعر ؛ واللبد : الصوف . أى لايبتى لنا شي ً . ( الصحاح ص ٥٣٠ ) .

هذا البيت أشد تعظيمًا لهذا البيت من نُفائة ، وهم حلفاونًا فلا نبرأ من حلفهم ، ما بقى لنا سَبد ولا لَبد (١) ، ولكنّا ننيذ إليه على سَواء . فرجع ضَمْرَة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك من قولهم ، فبعثت قُريش أبا سُفيان بن حَرب تسمّاً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُجدد العَهْد ، وندمت قُريش على رد الرسول عا ردوه .

قال أبو عبد الله: فكل أصحابنا أنكروا هذا الحديث. وقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب (٢) وعمّى عليهم الأخبار حتى دخلها فُجاءة ما حتى ذكرت هذا الحديث لجزام بن هشام الكعبى فقال: لم يُضيع الذي حدّثك شيئًا، ولكن الأمر على ما أقول لك – ندمت فرّيش على عون نُفائة وقالوا: محمدٌ غازينا!

قال عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح - وهو عندهم يومثذ كافر مُرتدً - إنَّ عندى رأيًا ؟ أن محمدً للسي يغزوكم حتى يُعذر إليكم ويُخيَّركم في خِصال كلها أهون عليكم من غزوه. قالوا : ما هي ؟ قال : يُرسل أن ادُوا قتلي خُزاعة وهم ثلاثة وعشرون قتيلاً ، أو تَبرأوا من حِلف مَن نقض العَهْد بيننا - بنو نُفاثة - أو ننبذ إليكم الحرب (٣) ؛ فما عندكم في هذه الخصال ؟ قال القوم : آخر ما قال ابن أبي السَّرْح ! وقد كان به عالمًا . فقال سُهيل بن عمرو : ما خَصْلَة أيسر علينا من التبرو مِن حِلف بني نُفاثة . قال شيبة ابن عُثمان العَبْدَري : حفظت أخوالك وغضبت لهم ! قال سُهيل : وأبو ابن عُثمان العَبْدَري : حفظت أخوالك وغضبت لهم ! قال سُهيل : وأبو أبن عُثمان العَبْدَري : حفظت أخوالك وغضبت لهم ! قال سُهيل : وأبو أبن عُثمان العَبْدَري : حفظت أخوالك وغضبت لهم ! قال سُهيل : وأبو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سبدا ولا لبدا».

<sup>(</sup>٢) الأنقاب : طرق المدينة . (النهاية ، ج ؛ ، ص ٢١٨) .

ر ) . د حب . رو الدنية ، ج ٢ ، (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، (٣ ) في الزرقاني عن الواقدي : «أو ننبذ إليكم على سواه» . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٤٩) .

علينا . فقال قُرَطَة بن عبد عمرو : لا والله ، لا يُودَون (١) ولا نبراً من حِلف نُفَّاثة ، ابن الغَوْث (٢) بنا وأعمدة لشدّتنا ، ولكن ننبذ إليه على سواء! فقال أبو سُفيان : ما هذا بشيء ! وما الرأى لنا إلّا جحد هذا الأمر ، أن تكون قريش دخلت فى نَقْض عَهْد وقَطْع مُدَّة ، فإن قطعه قوم بغير هَوَى منّا ولا مَسورة فما علينا . قالوا : هذا الرأى ، لا رأى غيره ؛ الجَحد لكل ما كان من ذلك ! [قال] : وإنى لم أشهده ولم أوامِر فيه ، وأنا فى ذلك صادق ؛ لقد كرهت ما صنعتم وعرفت أن سيكون له يوم عَماس (٣). قالت قُريش لله لأبي سُفيان : واخرج أنت بذلك ! حتى خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلّم .

قال أبو عبد الله : فذكرت حديث حِزام لابن جعفر وغيره من أصحابنا فلم يُنكروه ، وقالوا : هذا وجهه ! وكتبه منى عبد الله بن جَعفر .

حدّثنى عبد الله بن عامر الأَسْلَمى ، عن عَطاء بن أَبى مَروان ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة : قد حِرت في أمر خُزاعة . قال ابن واقد : فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله أَدُرى قُريشًا تجترى و و على نقض العَهْد بينكم وبينهم وقد أَفناهم السيف ؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ينقضون العَهد لأَمر يُريده الله تعالى بهم . قالت عائشة : خير و شرِّيا رسول الله ؟ قال : خير ا

فحدثني حِزام بن هِشام بن خالد الكَعبيّ ، عن أبيه ، قال : وخرج عمرو

<sup>(</sup>١) ف الزرقاف عن الواقدى : « لا ندى » . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) يوم عماس : أي مظلم . ( الصحاح ، ص ٩٤٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل: «أن تجترى».

ابن سالم الخُزاعيّ في أربعين راكبًا من خُزاعة يستنصرون رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ويرُخبرونه بالذي أصابهم وما ظاهرت عليه قُرَيش ـ فأعانوهم (١) بالرجال والسِّلاح والكُراع ، وحضر ذلك صَفوان بن أُميَّة في رجال من قومهم مُتنكِّرين ، فقتلوا بأيديهم - ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جالسٌ في المسجد في أصحابه ؛ ورأس خُزاعة عمرو بن سالم ، وقام يُنشد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأذن له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واستمع منه.

فقال:

حلفَ أبينا (٢) وأبيك الأَتْلَدَا (٣) اللَّهم إِنِّي ناشدٌ محمّدا ثُمَّتَ أَسلمنا ولم نَنْزع يَدَا قد كُنتمُ وُلْدًا وكنّا والِدَا ونقضوا ميثاقك المُوتكدا إِنَّ قُريشًا أَخْلَفُوكَ المَوْعِدَا وادعُ عِبادَ اللهِ يأْتوا مَدَدا فانْصُرْ هداك اللهُ نَصْرًا أعتدا<sup>(٤)</sup> ف فَيْلُق (٥) كالبَحْرِ يجرى مُزْبِدا فيهم رسولُ اللهِ قد تَجَرَّدَا هم بَيَّتونا بالوَتيرِ هُجَّدَا (٧) قَرْمٌ (٦) لَقَرْمٌ مِن قُروم ٍ أَصْيَدَا وزَعموا أَنْ لستُ أَدعو أحدا نَتلو القرانَ رُكَّمًا وسُبجَّدا وهم أَذَلُ وأَقَلُ عَددَا

فلما فرغ الرَّكْب قالوا: يا رسول الله ، إِنَّ أَنَس بن زُنَيم الدِّيليِّ قد هجاك . فَهَدَر رسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم دمه ، فبلغ أَنَّسَ بن زُنَّم ، فقدم

<sup>(</sup>١) أي أعانت قريش بني نفاثة على خزاعة . الظر ابن سعد (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٧) . (٢) في الأصل: « حلفاً نيبا » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الأتلد : القديم . (شرح أب ذر ، ص ٣٦٧) ٠

<sup>. (</sup> ٤ ) في الأصل : « مويدا  $_{\rm M}$  ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٣٦ ) . وأعتد : حاضر ، من المشي العتيد وهو الحاضر . ( شرح أبَّ ذر ، ص ٣٦٧) .

<sup>(</sup> ٥ ) الفيلق : الجيش . (الصحاح ، ص ١٥٤٥) .

<sup>(</sup>٦) القرم: السيد. (الصحاح، ص ٢٠٠٩) .

<sup>(</sup>٧) الهجد : النيام، وقد يكون الهجد أيضًا المستيقظين، وهو من الأضداد . (شرح أبي ذر ، ص٣٦٧).

على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معتذرًا مما بلغه ، فقال :

أأنت الدى تُهدى مَمَدُّ بأمره فما حملتْ مِن ناقة فوق رَحْلِها أَحَثُ على خَيرٍ وأُوسَع نائِلًا أَحَثُ على خَيرٍ وأُوسَع نائِلًا وأَكْسَى لِبْرِدِ الخالِ (٢) قبل اجتِذابِه تَعَلَّمْ رسولَ اللهِ أَنَّكَ مُدْرِكِي وَنُبِي رسولَ اللهِ أَنَّكَ مُدْرِكِي وَنُبِي رسولَ اللهِ أَنَّكَ مُدْرِكِي وَنُبِي رسولُ اللهِ أَنَّكَ قادِرٌ وَنُبِي رسولُ اللهِ أَنَّى هَجوتُه سوى أَنَّنى قد قلتُ يا وَيْحَ فِنْيةٍ سِوى أَنَّنى قد قلتُ يا وَيْحَ فِنْيةٍ أَصابَهُمُ مَن لَم يكُن لِيدِمائِهِم فَن لَم يكُن لِيدِمائِهِم فَن لَم يكُن لِيدِمائِهِم عَلَى أَنَّ سَلمى ليس فيهم كمِثله في أَنْ السَلمى ليس في أَنْ السَلمى أَنْ السَلمى ليسَلمى أَنْ السَلمى ليسَ في أَنْ السَلمى أَنْ السَلمى السَلمى أَنْ السَ

بَلِ اللهُ يَهديهمْ وقال لَكَ اشْهَد أَبَرَّ وأُوْف ذِمَّة من مُحمَّد إذا راحَ يَهتزُ اهتزازَ المُهنَّدِ (١) وأعطَى برأسِ السابقِ (٣) المُتجرِّد وأعلَّى برأسِ السابقِ (٣) المُتجرِّد وأنَّ وعيدًا مِنْكَ كَالأَخْدِ باليكِ على كلِّ سَكْنِ (٤)مِن تِهام ومُنْجِدِ فَلَا رفعَتْ سَوطى إلى إلى إذَبْ يَدى فَلَا رفعَتْ سَوطى إلى إذَبْ يَدى أصيبوا بنَحْسِ يوم طَلْق (٥) وأسعدِ كَفاءً فعزت عَبْرتى وتَبَلَّدِى (١) وأسعدِ كِفاءً فعزت عَبْرتى وتَبَلَّدِى (١) وأسعدِ جميعًا فإلا تدمع العينُ أكمد جميعًا فإلا تدمع العينُ أكمد وإخوتِه أو هل مُلوك كأعبُد وأقصِد وإخوتِه أو هل مُلوك كأعبُد وأقصِد وأقصِد وأقصِد وأقصِد وأقصِد

أنشدنيها حِزام . وبلغت رسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم قصيدته واعتذاره ، وكلّمه نَوفل بن مُعاوية الدِّيلى فقال : يا رسول الله ، أنت أولى الناس بالعفو ، ومَن منَّا لم يعادك ويُؤذك ، ونحن في جاهليَّة لا نَدرى

<sup>(</sup>١) المهند: السيف المطبوع من حديد الهند'. (الصحاح ، ص ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) الخال : ضرب من برود اليمن . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٣) السابق : الفرس . والمتجرد : الذي يتجرد من الحيل فيسبقها . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) السكن : أهل الدار . ( الصحاح ، ص ٢١٣٦) .

<sup>(</sup> ٥ ) الطلنى : اليوم السعيد ، يقال يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شي يؤذى . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٦) التبلد: التحر . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٦).

ما نأخذ وما ندع حتى هدانا الله بك من الهلكة ، وقد كذب عليه الرَّكُب وكثروا عندك . فقال : دع الرَّكُب ، فإنا لم نجد بتهامة أحدًا من ذى رَحِم ولا بعيد الرَّحِم كان أبرَّ بنا من خُزاعة . فأسكت نوفل بن مُعاوية ، فلمّا سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : قد عَفوتُ عنه . قال نوفل : فداك أبي وأمى !

وحد تنى عبد الحميد بن جَعفر بن عِمران بن أبى أنس ؟ عر ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يَجُرّ طَرَف رِدائه ، وهو يقول : لا نُصِرتُ إِن لَم أَنْصُر بنى كعب ممّا أَنْصُر منه نفسى !

وحدّثنى حِزام بن هشام ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لكأنكم بالله سُفيان قد جاء يقول: «جدّد العهد وزدْ فى الهدنة » وهو راجع بسخطه . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعمرو بن سالم وأصحابه : ارجعوا وتفرّقوا فى الأودية ! وقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم فدخل على عانشه وهو مُغضَب . فدعا بماء فدخل يغتسل . قالت عائشة : فأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه : يغتسل . قالت عائشة : فأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه : لا نُصِرتُ إن لم أنْصُر بنى كعب ! وخرج أبو سُفيان من مكمة وهو مُتخفّ من محمّد الله عليه وسلّم . وكان القوم لمّا أتوا الأبواء راجعين تفرّقوا ، وذهبت طائفة إلى الساحل تُعارض الطريق ، ولزم بُديل بن أم أصرم فى نُفير معه الطريق ، فلقيه أبو سُفيان أن يكون بُديل جاء الطريق ، فلقيه أبو سُفيان أن يكون بُديل جاء محمّداً ، بل كان اليقين عنده ، فقال للقوم: أخيروني عن يَشْرِب ، مُنْذ كم

عَهْدكم بها ؟ فقالوا : لا علم لنا بها . فعرف أنهم كتموه ، فقال : أما معكم من تمر يَثْرب شيءٌ تُطعموناه ؟ فإنَّ لِتمر يَثْرِب فضلًا على تمر تِهامة . قالوا : لا . قال : ثم أبت نفسه أن تُقرّه (١) حتى قال : يا بُدَيل ، هل جئت محمّدًا ؟ قال : لا !ما فعلت ،ولكتى سرت فى بلاد كعب وخُزاعة من هذا الساحل فى قتيل كان بينهم . فأصلحت بينهم . قال : يقول أبوسفيان : إنك والله ما علمت من برّ واصل . ثم قايلهم أبر شفيان حتى راح بُديل وأصحابه ، ثم جاء منزلهم ففت أبعار أباءرهم فوجد فيها نَوَى ، ووجد (٢) فى منزلهم نوى من تمر عَجُوة كأنها ألْسِنَة الطّير ، فقال أبو سُفيان : قم منزلهم نوى من تمر عَجُوة كأنها ألْسِنَة الطّير ، فقال أبو سُفيان : أحلف بالله لقد حاء القوم محمّدًا ! وكان القوم لمّا كانت الوقعة خرجوا من صبح ذلك اليوم . فساروا إلى حيث لقيهم أبو سُفيان ثلاثًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقرة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « و وجدوا » .

بل هو فراش رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنت امرو نَجَسُ مُشرك ! قال : يا بُنيّة ، لقد أصابك بعلمك شرّ ! قالت : هدانى الله للإسلام ، وأنت يا أبت سيّد قرريش وكبيرها ، كيف يسقط عنك اللخول فى الإسلام ، وأنت تَعْبُد حجرًا لا يسمع ولا يُبصر ؟ قال : يا عَجَباه . وهذا منك أيضاً ؟ وأنت تَعْبُد حجرًا لا يسمع ولا يُبصر ؟ قال : يا عَجَباه . وهذا منك أيضاً ؟ أترك ما كان يَعبُد آبائى وأتبع دين محمّد ؟ ثم قام من عندها فلتى أبا بكر الصّديق رضى الله عنه فكلّمه وقال : تُكلّم محمّدًا وتُجير أنت بين الناس ؟ فقال أبو بكررضى الله عنه : جوارى فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم . الناس ؟ فقال أبو بكررضى الله عنه فكلّمه بمثل ما كلّم به أبو بكر ، فقال عمر : والله ، لو وجدت الذّر (١) تُقاتلكم لأعنتُها عليكم ! قال أبوسفيان : جُزيت مِن ذى رحِم شرًّا . ثم دخل على ،عُثمان بن عَفّان رضى الله عنه فقال : إنه ليس فى القوم أحد أقرب بى رحِمًا منك ، فزد فى الهدنة وجدد العَهْد ؛ والله ملى الله عنه : جوارى فى جوار لصاحب من محمّد لأصحابه ! قال عُثمان رضى الله عنه : جوارى فى جوار لسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

وحدّ ثنى عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخل على فاطمة بنت النبى صلّى الله عليه وسلّم فكلّمها فقال : أجيرى بين الناس! فقالت : إن موارك جائز ، قد أجارت أختك أبا العاص بن الرّبيع ، فأجاز ذلك محمد . قالت فاطمة : ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم! وأبت ذلك عليه . فقال : مُرى أحد بنيك يُجير بين الناس!

<sup>(</sup>١) الذر: النمل الأحمر الصغير. (النهاية ، ج ٢، ص ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لم يرده » .

قالت: إنهما صبيّان ، وليس مثلهما يُجير . فلمّا أبت عليه أتى عَليّا رضى الله عنه فقال : يا أبا الحَسَن ، أجر بين الناس وكلّم محمّدًا يزيد فى المُدّة ! قال عليّ : ويحك يا أبا سُفيان ! إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد عزم ألّا يفعل ، وليس أحدٌ يستطيع أن يُكلّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى شيءٍ يكرهه . قال أبو سُفيان : فما الرأى؟ يَسِّر ْلى أمرى(١) ، فإنه قد ضاق على ، فمر ْلى بأمر ترى أنه نافعى ! فقال على عليه السلام : ما أجد لك شيءًا [أمثل] من أن تقوم فتُجير بين الناس ، فإنك سيّد كنانة . قال : تركى ذلك مُغْنِيًا عني شيئًا ؟ قال على عليه السلام : لا أظن ذلك والله ، ولكنى لا أجد لك غيره . فقام بين ظهركى الناس فصاح : ألا إنى قد أجرتُ بين الناس ، ولا أظن محمّدًا يُحفرنى ! ثم دخل على النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا محمّد ، ما أظن أن ترد جوارى ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا محمّد ، ما أظن أبا سُفيان !

حدّثنى ابن أبى حَبيبة ، عن واقد بن عمرو بن سعد بن مُعاذ ، قال : جاء أبو سُفيان إلى سعد بن عُبادة فقال : يا أبا ثابت ، قد عرفت الذى كان بَينى وبينك ، وأنى قد كنت لك فى حَرَمنا جارًا ، وكنت لى بيتْرب مثل ذلك ، وأنت سيّد هذه البَحْرة (٢) ، فأجِرْ بين الناس وزدْ فى المُدّة . فقال سعد : يا أبا سُفيان ، جوارى فى جولر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ايُجير أحدً على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ويُقال : خرج أبوْ سُفيان ، على أنه قالله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . ويُقال : خرج أبوْ سُفيان !

<sup>(</sup>۱) ن الأصل: «يسرف بأمرى».

<sup>(</sup>٢) البه.ة : البلدة . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ) .

يُقال: لما صاح لم يَقرَب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وركب راحلته وانطلق إلى مكّة ، وكان قد حُبس وطالت غَيْبتُه، وكانت قُريش قد اتهمته حين أبطأ أشد التّهمة وقالوا: والله إنّا نراه قد صباً ، واتبع محمدًا سِرًا وكتم إسلامه ، فلما دخل على هند ليلا قالت: لقد حُبست حتى اتّهمك قومك ، فإن كنت مع طول الإقامة جئتهم بنُجْع فأنت الرجل! ثم دنا منها فجلس مُجلس الرجل من المرأة ، فجعلت تقول : ما صنعت ؟ فأخبرها الخبر وقال : لم أجد إلّا ما قال لى عَلى في فضربت برجليها في صدره ، وقالت : قُبّحت من رسول قوم !

حدد فلما عبد الله بن عُثمان بن أبي سُليمان ، عن أبيه ، قال : فلما أصبح حلق رأسه عند الصَّنَمَين ، إساف ونائلة ، وذبح لهما ، وجعل يمسح بالدم رعُوسهما ، ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي ! أبرأ لقريش ممّا اتهموه .

وحد ثنى حِزام بن هِ شام ، عن أبيه ، قال : وقالت له قُريش : ما وراءك ؟ هل جئة نا بكتاب من محمد ، أو زيادة في مُدَّة ؟ ما نأمن أن يغزونا ! فقال : والله لقد أبي عَلى ، ولقد كلمت عِلْية أصحابه فما قدرت على شيء منهم ، إلا أن علياً قد قال لمّا ضاقت بي الأمور : إلا أن علياً قد قال لمّا ضاقت بي الأمور : أنت سيد كِنانة ، فأجر بين الناس! فناديت بالجوار ثم دخلت على محمد فقلت : إني قد أجرت بين الناس ، وما أظن أن ترد جوارى . فقال محمد : أنت تقول ذلك يا أبا سُفيان! لم يَزِدْني على ذلك . قالوا : ما زاد على أن تلعب بك تلعباً! قال : والله ما وجدت عير ذلك .

- الشي ه - مّد بن عبد الله ، عن الزُّهريّ ، عن محمّد بن جُبير بن

مُطعِم ، قال : لمّا ولّى أبو سُفيان راجعًا قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اللّهمّ لعائشة : جهّزينا وأخفى أمْرك ! وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اللّهمّ خُدْ على قُريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بَعْتَةً . ويُقال قال : اللّهم خُدْ على قُريش أبصارهم فلا يرونى إلّا بَعْتَةً ، ولا يسمعون بى إلّا فَجْآةً . قالوا : وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأنقاب ، فكان عمر بن الخطّاب رضى الله عنه يطوف على الأنقاب قيّمًا بهم فيقول : لا تَدَعوا أحدًا بمرّ بكم تُنكرونه إلّا ردنتُموه - وكانت الأنقاب مُسلمة - إلّا من سلك إلى مكّة فإنه يُتحفّظ . به ويُسأل عنه ، أو ناحية مكّة .

قالوا : فلنخل أبو بكر على عائشة وهى تُجهّز رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، تعمل قَمحًا سَويقًا ودَقيقًا وتمرًا، فلدخل عليها أبو بكر فقال : يا عائشة ، أهمَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم بغزو ؟ قالت : ما أدرى ، قال : إن كان رسول الله همّ بسفر فآذنينا نتهيّأ له . قالت : ما أدرى ، لعلّه يُريدُ بنى سُلَيم، لعلّه يُريد شُقيفًا ، لعلّه يُريد هَوازِن ! فاستعجمت عليه حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال له أبو بكر : يا رسر، الله ، أردت سفرًا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : نعم . قال : أَفَأَتجهّزُ ؟ قال : نعم . قال : أَفَأَتجهّزُ ؟ قال : نعم . قال أبو بكر ! وأمر رسول الله أبا بكر ! وأمر رسول الله أ بالجهاز] ، قال : أو ليس بيننا وبينهم مُدَّةٌ ؟ قال : إنهم غَدروا ونَقضوا العهد ، فأنا غازيهم . وقال لأبى بكر : مُدَّد يُ قال : إنهم غَدروا ونَقضوا العهد ، فأنا غازيهم . وقال لأبى بكر : وظانٌ يظن ثَقير إلى بطن إضم (١) ليظنٌ ظانٌ أنّ رسول الله عليه وسلَّم يُريد الشام ، أبا قَتَادة بن ربْعي في ثمانية نَفَر إلى بطن إضم (١) ليظنٌ ظانٌ أنّ رسول الله عليه والله الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم أبا وظانٌ يظن مَهانية عند السينة . (معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٨١) .

صلَّى الله عليه وسلَّم تَوجُّه إلى تلك الناحية ، ولأَن تذهب بذلك الأخبار .

حدثنى عبد الله بن يزيد بن قسيط. ، عن أبيه ، عن ابن أبي حدرد ، عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطن إضم ، أميرنا أبو قتادة في تلك السّرية وفيها مُحلِّم بن جَثَّامة اللَّيثيّ وأنا فيهم ، فبينا نحن ببعض وادى إضم إذ مرَّ بنا عامر بن الأَضْبَط. الأَشْجعيّ فسلم علينا بتحيّة الإسلام فأمسكنا عنه ، وحمل عليه مُحلِّم بن جثَّامة فقتله ، وسلبه بعيرًا له ومتاعًا وَوَطْبًا (١) من لبن كان معه ، فلمّا لحقنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن (يا أَيُها الَّذِين آمنُوا إذا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلِ اللهِ فَتبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدُّنْيَا .. ) (٢) الآية . فانصرف القوم ولم يلقوا جَمْعًا حتى انتهوا (٣) إلى ذي خُشُب (٤) فبلغهم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجّه إلى ذي خُشُب (١) فبلغهم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجّه إلى مكّة ، فأخذوا على بين حتى لحقوا النبيّ صلى الله عليه وسلم قله بالسُقيا .

حدّثنى المُنذير بن سعد ، عن يزيد بن رُومان ، قال : لمّا أَجمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسير إلى قُريش ، وعلم بذلك الناس ، كتب حاطب بن أبى بَلْتَعَة إلى قُريش يُخبرهم بالذى أَجمع عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأعطى الكتاب امرأة من مُزينة ، وجعل لها جُعْلًا على أن تُوصله قُريشًا ، فجعلته في رأسها ثم فَتلت عليه قُرونها ، فخرجت. وأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الخبر من السّماء بما صنع حاطب ، فبعث عَليًا والزّبير

<sup>(</sup>١) الوطب : سقاء اللبن خاصة . (الصحاح ، ص ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة ۽ النساء ۽ ٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حتى انتهى » .

<sup>(</sup> ٤ ) ذو خشب : وإد على ليلة من المدينة . (وفاء الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ) .

فقال: أَدرِكَا امرأةً من مُزينة ، قد كتب معها حاطب كتابًا يُحذِّر تُزينشًا فخرجا فأدركاها بالخُليفة ، فاستنزلاها فالتمساه في رَحلها فلم يجدا شيئًا . فقالا لها : إِنَّا نحلف بالله ما كُذب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا كُذِبْنا ولتُخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنَّكِ! فلمَّا رأت منهما الجِد قالت: أعرِضا عني! فأعرضا عنها ، فحلَّت قُرونَ رأسها فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهما ، فجاءًا به رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حاطبًا فقال : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله ، إني لموِّمنُّ بالله ورسوله ، ما غيّرتُ ولا بدّلتُ ! ولكني كنت امْرِءًا ليس لى في القوم أَصْلٌ ولا عَشيرةٌ ، وكان لى بين أظهُرهم أهلٌ ووَلَدٌ فصانعتُهم. فقال عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه : قاتلك الله ! ترى رسول الله يأخذ بالأَنقاب وتكتب الكتب إلى قُريش تُحذِّرهم ؟ دعني يا رسول الله أضرب عنقه ، فإنه قد نافق! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : وما يُدريك يا عمر ؟ لعلّ الله قد اطَّلع يوم بدر على أهل بدر. فقال :اعملوا ما شئتم ، فقد غَفرتُ لكم ! وأنزل الله عز وجل " في حاطب : ﴿ يِهَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّة. . . ﴾ (١) إلى آخر الآية .

وحدَّثَى موسى بن محمّد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كتب حاطب إلى ثلاثة نفر : صَفْوان بن أُمَيّة ، وشُهُيلُ بن عمرو ، وعِكْرِمَة بن أَبى جهل : « إِنَّ رسول الله قد أَذَّن في الناس بالغزو ، ولا أراه يُريد غيركم ، وقد أحببت أن تكون لى عند كم يد بكتابي إليكم » . ودفع الكتاب إلى امرأة من مُزَيتة من أهل العَرْج (٢) يقال لها كنود ، وجعل لها دينارًا على أن تُبلِّغ الكتاب ، وقال :

<sup>(</sup>١) سورة ٦٠ المتحنة ١

<sup>(</sup> ٢ ) العرَج : قرية جامعة على ثلاتة أميال من المدينة بطريق مكة . (سرح الزرقاني على المواهب اللدنية ، ج ٢ . س ٣٦٠) .

أَخفيه ما استطعتِ ، ولا تَمُرّى على الطريق فإنَّ عليها محرسًا . فسلكت على غير نَقْب ، عن يسار المَحجة في الفُلوق<sup>(۱)</sup> ، حتى لقيت الطريق بالعَقيق .

حدّثنى عُتبة بن جَبيرة ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن بن عَمْرَة بن سعد ، قال : هي سارة ؛ جعل لها عشرة دنانير .

قالوا: فلمّا أبان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الغزو، أرسل إلى أهل البادية وإلى مَن حولَه من المسلمين، يقول لهم: مَن كان يُوَّمن بالله واليوم الآخر فليَحضُر رمضانَ بالمدينة. وبعث رسولًا في كلّ ناحية حتى قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم – أسلم، وغفار، ومُزَينة، وجُهينة، وأشجَع. وبعث إلى بنى سُلَيم، فأما بنو سُلَيم فلقيته بقُدَيد؛ وأمَّا سائر العرب فخرجوا من المدينة.

قال : وحدَّ شي سعيد بن عَطاء بن أبي مَروان ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أرسل رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم أسماء بن حارثة ، وهند بن حارثة إلى أسْدَم يقولان لهم : إنَّ رسول الله يأمركم أن تحضروا رمضانَ بالمدينة . وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم جُندُبًا ورافعًا ابنى مَكيث إلى جُهينة يأمرهم أن يحضروا رمضانَ بالمدينة ، وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأمرهم أن يحضروا رمضانَ بالمدينة ، وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بنى الحصين إلى بنى غفار إيماء بن رحْضَة وأبا رهم كُلثوم بن الحصين إلى بنى الحصين إلى بنى غفار وضَمْرَة ، وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أشجع مَعْقِلَ بن سِنان ، ونعم بن مسعود ، وبعث إلى مُزينة بلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو ونعث إلى مُزينة بلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو المُرزَن ، وبعث إلى بنى سُلَيم الحَجّاج بن علاط السّلَميّ ، ثم البَهْزى (٢) ، المُرزَن ، وبعث إلى بنى سُلَيم الحَجّاج بن علاط السّلَميّ ، ثم البَهْزى (٢) ،

<sup>(</sup>١) الفلوق : جمع فلق وهو الشق ، يقال : مررت بحرة فيها فلوق ، أى شقوق . (الصحاح ، ص ٤٤ أ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : «النهوى » ؛ وما أثبتناه عن ابن عبد البر . ( الاستيعاب ، ص ٣٢٥) .

وعِرباض بن سارية ؛ وبعث إلى بني كعب بني عمرة بِشر بن سُفيان وبُدَيل بن ورقاء ، فلقيه بنو كعب بقُدَيد وخُرج معه من بني كعب من كان بالمدينة . وعسكر رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم ببئر أبي عِنَبة ، وعقد الألوية والرايات ؛ فكان في المهاجرين ثلاث رايات \_ رايةٌ مع الزُّبير ، ورايةٌ مع عَلَى عليه السلام ، ورايةٌ مع سعد بن أبي وُقَّاص . وكان في الأُوس بني عبد الأَشْهَل رايةٌ مع أبي نائلة ، وفي بني ظَفَر رايةٌ مع قَتادة بن النعمان ، وفي بني حارثة رايةٌ مع أبي بُرْدَة بن نِيار ، وفي بني مُعاوية راية مع جَبر بن عَتيك ، وفى بنى خَطْمَة رايةٌ مع أَكِى لُبابة بن عبد المُنْذِر ، وفي بني أُمَيّة رايةٌ مع مُبَيَّض - قال ابن حَيَوَّيْه : ١ نُبَيض » في كتاب أبي حَيَّة ، فتركته أنا على ما هناك «مُبيَّض» . وفي بني ساعدة رايةٌ مع أبي أُسَيد الساعديّ ، وفي بني الحارث بن الخزرج رايةٌ مع عبد الله بن زيد ، وفي بني سَلمَة رايةٌ مع قُطْبَة ابن عامر بن حَديدة ، وفي بني مالك بن النَّجَّار رايةٌ مع عُمارة بن حَزم ، وفى بنى مازن رايةٌ مع سَليط. بن قيس ، وفي بني دينار رايةٌ يحملها [ ] (١) . وكان المهاجرون سبعمائة ، ومعهم من الخيل ثلثمائة فَرس ؛ وكأنت الأَّنصار أربعة آلاف ، معهم من الخيل خمسمائة ؛ وكانت مُزَّينة أَلفًا ، فيها من الخيل مائة فَرَس ومائة دِرْع ، وفيها ثلاثة ألوية ؛ لواء مع النُّعمان بن مُقرِّن ، ولواءً مع بِلال بن الحارث ، ولواءً مع عبد الله بن عمرو . وكانت أسلم أربعمائة ، فيها ثلاثون فرسًا ، ولواءان يحمل أحدهما بريدة بن المحصيب والآخر ناجية بن الأعجم . وكانت جُهينة ثمانمائة ، معها من الخيل خمسون فَرُسًا ، فيها أربعة ألوية ، لواء مع سُويد بن صَخر، ولواء مع ابن مُكيث ، ولواءٌ مع أبي زُرْعَة ، ولواءٌ مع عبد الله بن بكر . وكانت بنو كعب

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

ابن عمر و خمسمائة ، فيهم ثلاثة ألوية ، لواء مع بشر بن سُفيان ، ولواء مع ابن شُريح ، ولواء مع عمرو بن سالم ، ولم يكن خرج معه من المدينة ، لقيه قومُه بقديد .

قال : حدّ ثنى عتبة بن جَبيرة ، عن الحُصَين بن عبد الرحمن ، قال : لم يعقد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الألوية والرايات حتى انتهى إلى قُلنيد ، ثم جعل رايات المهاجرين والأنصار على ما ذكرنا . وقال : كانت راية أشبج مع عَوف بن مالك . وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعد العصر ، فما حلّ عُقددة حتى انتهى إلى الصُدْصُل (۱) . وخرج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا الإبل ، وكانوا عشرة آلاف . وقدام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمامه الزّبير بن العوّام ، فى مائتين من المسلمين ، فلما كان رسول الله صلّى الله عنيه وسلّم بالبَيْداء \_ قال : فحد ثنى يحيى بن خالد بن دينار ، عن عبد الله بن عُمير ، عن ابن عبّاس قال : وحدّ ثنى داود بن خالد ، عن المَقْبُريّ ، عن أبى هُريرة ، قالا \_ قال رسول الله عليه وسلّم : إنى لأَرَى السّحاب تستهلّ بنصر بنى قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنى لأَرَى السّحاب تستهلّ بنصر بنى قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، إنى لأَرَى السّحاب تستهلّ بنصر بنى أن يصوم فليّصُمْ ، ومن أحب آن يُفطر فليُفطر ! وصام رسول الله عليه وسلّم . الله عليه وسلّم عليه الله عليه وسلّم عليه الله عليه وسلّم . المينة فناذى مُناديه : من أحب آن يصوم فليّصُمْ ، ومن أحب آن يُفطر فليُفطر ! وصام رسول الله عليه وسلّم . النه عليه وسلّم المدينة فناذى مُناديه . من المدينة فناذى مُناديه . منى الله عليه وسلّم . اله عليه وسلّم . الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه وسلّم . الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه

قال : وحدّ ثنى مالك بن أنس ، عن سُمَى مؤلى أبى بكر ، عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ، عن رجل رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

<sup>(</sup>١) صلصل : موضع على سبعة أميال من المدينة . (وفاء اونا ، ح ٢ ، ص ٢٣٦) .

بالعَرْج يَصُبُّ الماءَ على رائسه ووجهه من العَطَشِ .

قال: وحدّ ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن حَكيم بن حكيم ،عن أبي جَعفر، عن جابر بن عبد الله ، قال : لما كنا بالكديد بين الظّهر والعصر أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إناء من ماء في يده حتى رآه المسلمون ، ثم أفطر تلك الساعة . وبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنَّ قومًا صاموا فقال : أولئك المحصاة! وقال أبو سعيد الخُدريّ : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنكم مصبّحو عدو كم ، والفيطر أقوى لكم! قال ذلك بِمرّ الظّهران . فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلّم الله صلى الله عليه وسلّم ، إلى قريش ، أو إلى هوازِن ، أو إلى ثقيف! فهم يُحبّون أن علموا ، فجلس في أصحابه بالعرّج وهو يتحدّث ، فقال كعب بن مالك : يعلموا ، فجلس في أصحابه بالعرّج وهو يتحدّث ، فقال كعب بن مالك : تي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأعلم لكم علم وجهه . فجاء كعب فبرك بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على رُكبتيه ، ثم قال (1) :

قضينا من تهامَةَ كلَّ رَيْبِ وَخَيْبَرَ ثَم أَجْمَمْنَا (٢) السَّيوفا نُسائِلُها ولَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ قواطِعُهُنَّ دَوسًا أَو ثَقِيفًا فَلَستُ لحاضِر إِن لم تروها بساحةِ دارِكُم منها أُلوفا فَنَسْتُ لحاضِر إِن لم تروها ونَدْرُكُ دُورَهم منهم خُلوفا فَنَسْتَزِعُ الخِيامُ ببَطْنِ وَجِّ (٣) ونَدْرُكُ دُورَهم منهم خُلوفا

أنشدنيها أيّوب بن النّعمان ، عن أبيه . قال : فتَبسّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ولم يَزِدْ على ذلك . فجعل الناس يقولون : واللهِ ما بيّن لك رسولُ الله شيئًا ، ما نَدْرى عن يُبدى ؛ بقُريش أو ثَقيف أو هَوازن .

<sup>(1)</sup> ذكر ابن إسحاق أبيات كعب هذه في حديث الطائف . ( السيرة النبوية ، ج ۽ ، ص ١٢١)

<sup>(</sup>٢) أجممنا : أرحنا . (شرح أبي ذر ، ص ٤٠٧) .

<sup>(</sup> ٣ ) وَ اج : موضع بالطائف . ( معجم ما استعجم ، مس ٨٣٨ ) .

قال : حدَّثنا هِشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بقُدَيد قيل : هل لك في بِيض النساء وأدَم الإبل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : إنَّ الله تعالى حرَّمها على بِصِلَة الرَّحِم ووَكْرهم في لَبَّاتِ (١) الإبل .

قال : حدّثنى الزُّبير بن موسى ، عن أَبى الحُويرِث ، عن النبى صلّى الله على بيرِّ الوالد ووَكْزِهم فى لَبّاتِ(٢) عليه وسلَّمَأَنَّه قال : إِنَّ الله حرّمهم على بِيرِّ الوالد ووَكْزِهم فى لَبّاتِ(٢) الإبل .

قال : وحدّ ثنى قُرّ ان بن محمد ، عن عيسى بن عُمَيْلة الفَزارى ، قال : كان عُيَيْنة فى أهله بنَجْد فأتاه الخبر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُريد وجها ، وقد تجمّعت العرب إليه ، فخرج فى نَفَر من قومه حتى قدم المدينة ، فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدخرج قبله بيومين ، فسلا ، عن ركوبه فسبق إلى العَرْج ، فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلّم العَرْج أتاه فقال : يا رسول بالعَرْج ، فلمّا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلّم العَرْج أتاه فقال : يا رسول الله ، بلغنى خروجك ومن يجتمع إليك فأقبلت سريعًا ولم أشعر فأجمع أوى فيكون لنا جَلَبَة كثيرة ، ولستُ أرى هيأة حرب ، لا أرى ألوية ولا رايات! فالعمرة تُريد ؟ فلا أرى هيأة الإحرام! فأين وجهك يا رسول الله ؟ وايات! فالعمرة تُريد ؟ فلا أرى هيأة الإحرام! فأين وجهك يا رسول الله ؟ قال : حيث يشاء الله . وذهب وسار معه ، ووجد الأقرع بن حابس بالسّقيا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لباب» . وقال ابن الأثير : لبات جمع لبة ، وهي اللهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. (النهاية ، ج ؛ ، ص ؛؛).

<sup>، » ،</sup> في الأصل : « لباب » ،

قد وافاها في عشرة نَفَر من قومه ، فساروا معه ، فلمّا نزل قُدَيد عقد الأَلْوية وجعل الرايات والأَلُوية عضّ على وجعل الرايات والأَلُوية عضّ على أَنامله ، فقال أَبو بكر : علامَ تندم؟ قال : على قوى أَلاَّ يكونوا نفروا مع محمّد ، فأين يُريد محمّد يا أبا بكر؟ قال : حيث يشاءُ الله . فدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذ مكّة بين الأَقرع وعُيَدْنة .

قال: حدَّثنى عبد الرحمن بن محمّد ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حرّم ، قال: لمّا سار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من العَرْج ، فكان فيما بين العَرْج والطّلوب (١) ، نظر إلى كلبة تهرّ على أولادها وهم حولها يرضعونها ، فأمر رجلًا من أصحابه يُقال له جُعَيلُ بن سُراقة أن يَقوم حِذاءها ، لا يعرض لها أحدٌ من الجيش ولأولادها .

قال : حدَّثى مُعاذبن محمَّد ، عن عبد الله بن سعد ، قال : لمّا راح رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم من العَرْج تقدّمت أمامه جَريدة (٢) من خيل طليعة ، تكون أمام المسلمين ، فلمّا كانت بين العَرْج والطّلوب أتوا بعين من هُوازِن إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقالوا : يا رسول الله ، رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته ، فتغيّب عنّا في وَهْدَة (٣) ، ثم جاء فأوف على نشَرْ فقعد عليه ، فركضنا إليه فأراد يهرُب منّا ، وإذا بعيره قد عقله أسفل من النَّشز وهو يُغيِّبه ، فقلنا : ممن أنت ؟ قال : رجلٌ من بني غفار . فقلنا : هم أهل هذا البلد . فقلنا : من أيّ بني غفار أنت ؟ فَعَر أَنَ ؟ فَهُم وَلمَ

<sup>(</sup> ١ ) الطلوب : ماء في الطريق بين المدينة ومكة . ( معجم ما استعجم ، ص ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحريدة من الحيل: هي التي جردت من معظم الحيل لوجه .(أساس البلاغة ، ص ١١٦) .

<sup>(</sup>٣) الوهدة : الأرض المنخفضة . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٤٧) .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : « فعنى ». وعيبي فى منطقه، من العبي ، وهو خلافالبيان . (الصحاح، ص ٢٤٤٣).

ينفذ لنا نسبًا ، فازددنا به ريبةً وأسأنا به الظن ، فقلنا : فأين أهلك؟ قال : قريبًا ! وأوماً بيده إلى ناحية . قلنا : على أى ماء ، ومَن معك هنالك؟ فلم ينفذ لنا شيئًا ، فلما رأينا ما خلط قلنا : لتصدقنًا أو لَنضربنٌ عنقك ! قال : فإن صدقتكم ينفعني ذلك عندكم ؟ قلنا: نعم. قال: فإني رجلٌ من هَوازن من بني نَضر ، بعثتني هوازن عينًا . وقالوا : اثت المدينة حتى تَلْقي محمَّدًا فتستخبر لنا ما يُريد في أمر حلفائه ، أيبعث إلى قُرَيش بعثًا أو يغزوهم بنفسه ، ولا نراه إلّا يستغورهم ، فإن خرج سائرًا أو بعث بعثًا فسِر معه حتى تنتهى إلى بطن سَرِف ، فإن كان يُريدنا أولًا فيسلك(١) في بطن سَرِف حتى يخرج إلينا ، وإن كان يُريد قُرَيشًا فسيلزم الطريق. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: وأين هَوازِن؟ قال: تركتُهم ببَقْعاء وقد جمعوا الجموع ، وأجلبوا في العرب ، وبعثوا إلى ثُقيف فأجابتهم ، فتركتُ ثقيفًا على ساقٍ قد جمّعوا الجموع ، وبعثوا إلى الجُرَش(٢) في عمل الدُّبَّابات والمنجنيق ، وهم سائرون إلى جَمْع هَوازِن فيكونون جمُّها . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وإلى مَن جعلوا أمرهم ؟ قال : إلى فَتاهم مالك بن عَوف. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: وكلّ هُوازن قد أجاب إلى ما دعا إليه مالك؟ قال : قد أبطأً من بني عامر أهلُ الجدّ والجَلَد . قال : مَن ؟ قال : كعبُّ وكِلابٌ . قال : ما فعلت هِلال ؟ قال : ما أقلَّ مَن ضَوى (٣) إليه منهم ، وقد مررت بقومك أمسِ عكَّة وقد قدم عليهم أبو سُفيان بن حرب فرأيتهم ساخطين لِما جاء به ، وهم خاتفون وَجِلون .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاسلك».

<sup>(</sup>٢) الحرش: من مخاليف اليمن من جهة مكة . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٨٤) .

<sup>(</sup> ٣ ) ضوى إليه : أوى إليه . (الصحاح ، ص ٢٤١٠) .

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: حَسْبُنا الله ونعم الوكيل ، ما أراه إلَّا صدَّقَى ! قال الرجل: فلينفعني ذلك ؟ فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم خالد بن الوليد أن يحبسه ، وخافوا أن يتقدَّم ويُحذِّر الناس ، فلمّا نزل العسكر مَر الظَّهْران أفلت الرجل ، فطلبه خالدبن الوليد فأخذه عند الأراك (١) ، وقال : لولا وليت عهدًا لك لضربت عنقك ج وأخبر رسول الله عليه الله عليه وسلَّم فأمر به يُحبَس حتى يدخل مكَّة ، فلمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فدعاه إلى الإسلام وسلَّم مكَّة وفتحها أتى به إلى رسول الله عملية وسلَّم فدعاه إلى الإسلام فأسلم ، ثم خرج مع المسلمين إلى هَوازِن فقتُتل بالوطاس (١).

قال : حدّثنى سَعيد بن مُسلم بن قَمادين ، عن عبد الرحمن بن سابط وغيره ، قال [كان] أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب أخا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الرّضاعة ، أرضعته حَليمة أيّامًا ، وكان يألف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان له تِرْبًا ، فلمّا بُعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان له تِرْبًا ، فلمّا بُعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان له تِرْبًا ، فلمّا بُعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عاداه عداوة لم يُعادِ أحدٌ قطُّ ، ولم يكن دخل الشّعب ، وهجا رسول الله ، وهجا أصحابه ، وهجا حُسّان فقال :

أَلَا مُبلغٌ حَسَّانَ عنِّى رِسالةً فخِلْتُكَ من شَرِّ الرِّجالِ الصَّعالِكِ الْصَعالِكِ أَبوكَ أَبو سُوء وخالُكَ وِثلُهُ فلستَ بخيرٍ من أَبيكَ وخالِكِ

فقال المسلمون لحَسّان: اهْجُه! قال: لا أَفعل حتى أَستأذن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: كيف آذن صلّى الله عليه وسلّم فقال: كيف آذن لك في ابن عمّى أخى أبي ؟ قال: أَسُلّك منه كما تُسَلّ الشعرة من العجين.

<sup>(</sup>١) الأراك : موضع بعرفة . (معجم ما استعجم ، ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) أوطاس : واد في ديار هوازن ، وفيه كانت وقعة حنين . (معجم ما استعجم ، ص ١٣١) .

فقال حسَّمان شعرًا ، وأَمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَن يُذاكر أَبا بكر الصدّيق رضى الله عنه بعض ذلك ، فذاكره . قال : فمكث أبو سفيان عشرين سنة (١) عدوًّا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ،يهجو المسلمين ويهجونه ، ولا يتخلُّف عن موضع تسير فيه قُريش لقتال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، شم إِنَّ الله أَلتِي في قلبه الإسلام. قال أبو سفيان ، فقلت : مَن أصحب ومع من أكون ؟ قد ضرب الإسلامُ بجرانيه (٢)! فجئت زوجتي وولدى ، فقلت : تهيَّأُوا للخروج فقد أظلّ قدوم محمّد عليكم . قالوا : قد آن لك تُبصر أنَّ العرب والعجم قد تبعت محمّدًا وأنت مُوضِعٌ في عداوته ، وكنتَ أولى الناس بنصره ! فقلت لغلامى مذكور : عجِّل بأبعرة وفَرس . قال : ثم سرنا حتى نزلنا الأبُّواء ، وقد نزلت مُقدمته الأبُّواء ، فتنكَّرت وخفت أن أُقتَل ، وكان قد هَدَر دمى ؛ فخرجت ، وأجدُ ابني جَعفر على قدى نحوًا من ميل ، في الغداة التي صبيّع رسولُ لله صلَّى الله عليه وسلَّم فيها الأبّواء ، فأُقبل الناس رَسَلًا رَسَلًا "٢٥ ، فتنحّيتُ فَرَقًا من أصحابه ؛ فلمَّا طلع مَرْكِبه تصدّيت له تلْقاء وجهه ، فلمّا ملاًّ عينيه منِّي أعرض عنى بوجهه إلى الناحية الأُخرى ، فتحوّلت إلى ناحية وجهه الأُخرى، وأعرض عنّى مرارًا، فأُخلني ما قَرُب وما بُعُد ، وقلت : أنا مقدول قبل أن أصل إليه . وأتذكَّر بِرَّه ورحمته وقرابتي فيُمسك ذلك منى ، وقد كنت لا أشك أن وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه سيفرحون بإسلام فرحًا شديدًا ؛ لِقرابتي (١) [من] رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلمَّا رأى المسلمون إعراض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنَّى

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل .

<sup>(</sup> ۲ ) ضرب الاسلام تجوانه : قر فواره واستقام . ( النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) رسلا: أي فرفاً. (البابة ، ح ٢ له ص ٨٠).

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل . ﴿ وَمُرابِّتِي ١٠٠

أعرضوا عنِّي جميعًا ، فلقيني ابن أبي قُحافة مُعرِضًا ، ونظرتُ إلى عمر ويُغرى بي رجلًا من الأنصار ، فألزَّ (١) بي رجلٌ يقول : يا عدوَّ الله ، أنت الذي كنت تُوَّذي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وتُوُّذي أصحابه ، قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته ! فرددتُ بعض الردِّ عن نفسي ، فاستطال على ، ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحَرَجَة (٢) من الناس يُسَرُّون بما يفعل بي . قال : فدخلت على عمى العبّاس فقلت : يا عباس ، قد كنت أرجو أن سيفرح رسول الله بإسلامي لقرابتي وشَرَفي ، وقد كان منه ما كان رأيت ، رأيتُ منه إلاَّ أن أرى وجهًا. ، إنى أُجِلُّ رسولَ الله صلَّى الله عايه وسلَّم وأهابه . فقلتُ : يا عمِّى إلى من تكلِلي ؟ قال : هو ذاك . قال : فلقيت عَليًّا رحمة الله عليه فكلَّمته فقال لى مثل ذلك ، فرجعت إلى العبَّاس فقلت : يا عم فكُفَّ عنِّي الرجل الذي يشتمني . قال : صِفْه لي . فقلت : هو رجلُّ آدَمُ (٣) شليد الأَدْمَة ، قصير ، دَحُداح (١) ، بين عينيه شَجَّة . قال : ذاك نُعمان بن الحارث النَّجَّاري . فأَرْسل إليه ، فقال : يا نُعمان ، إنَّ أبا سُفيان ابن عمّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وابن أخى ، و إن يكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساخطًا فسيرضى ، فَكُفَّ عنه ، فبعد لأنَّى ما كف . وقال: لا أُعرض عنه : قال أَبُو سُفيان : فخرجتُ فجلست على باب منزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى خرج إلى الجُحْفَة ، وهو لا يكلِّمني ولا أحدُّ من المسلمين.

<sup>(</sup>١) ألز به: لصق به . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٩٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « الحجر » . ولعل الصواب ما أثبتناه . والحرجة : الشجر الملتف . ( النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الآدم من الناس: الأسمر . (الصحاح ، ص ١٨٥٩) .

<sup>(</sup>٤) دحداح : قصير . (الصحاح ، ص ٣٦١) .

وجعلتُ لا ينزل منزلًا إلَّا أنا على بابه ومعى ابني جَعفر قائم ، فلا يرانى إلَّا أعرض عنِّي ، فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكَّة وأنا على حيلة تلازمه حتى هبط من أذاخِر(١)حتى نزل الأبطَح(٢)، فدنوتُ من باب قُبَّته فنظر إلى نظرًا هو ألين من ذلك النظر الأوَّل ، قد رجوت أن يتبسُّم ، ودخل عليه نساء بني الطَّلب ، ودخلت معهن زوجتي فرقَّقتْه عليّ. وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال حتى خرج إلى هَوازِن ، فخرجت معه ، وقد جمعت العربُ جَمْعًا لم يُجمَع مثله قطُّ. ، وخرجوا بالنساء والنُّرِّيَّة والماشية ، فلما لقيتهم قلت : اليوم يُركى أَثرى إِن شاء الله ، ولما لقيتهم حملوا الحملة (٣) التي ذكر الله : (ثُمَّ ولَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ )(٤). وثبت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على بَغْلَته الشَّهباء وجرَّد سيفه، فأَقتحمُ عن فرسي وبيدى السيف صلتًا ، قد كسرت جَفنه ، والله أعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر إِنَّ ، فِأَخِذَ العبَّاسِ بِن عبد المطَّلبِ بِلِجامِ البُّغْلَةِ ، فَأَخِذْتُ بِالجانبِ الآخرِ ، فقال : مَن هذا ؟ فذهبت أكشفُ المِعْفر، فقال العبّاس : يا رسول الله ، أَخُوكُ وَابِنَ عُمَّكُ أَبُو سَفِيانَ بِنِ الحَارِثِ! فَارْضَ عَنْهُ ، أَى رَسُولُ الله ! قَالَ : قد فعلتُ ، فغفر الله كلُّ عَداوةٍ عادانيها ! فأُقبِّل رجله في الرِّكاب ، ثم التفت إلىَّ فقال : أخى لَعمرى ! ثم أمر العبَّاس فقال : ناد يا أصحاب البَقَرة (٥)! يا أصحاب السَّمُرة (٦) يوم الحُدَيبية ! يا لَلمهاجرين ! يا لَلأَنصار

<sup>(</sup>١) أَذَاخِر : ثُنْيَة بِينَ مَكَةً وَالْمُدِينَة . (معجم ما استعجم . ص ٨٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) الأبطح: البطحاء، أي وادي مكة . (معجم ما استعجم ، ص ١٥) .

<sup>(</sup>٣) أَى غَزُوةَ حَنَينَ . انظر تفسير الطبرى . (ج ؛ ، ص ١٧٨) .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ٩ التوبة ٢٥ .

<sup>(</sup> ه ) أي سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) السمرة : هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية .

يا لَلخزرج! فأجابوا: لَبَيكَ داعى الله! وكروا كرة رجل واحد، قد حطّموا الجُفون، وشرعوا الرماح، وخفضوا عوالى الأمنة، وأرقلوا إرقال الفحول؛ فرأيتني وإنى لأخاف على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، شروع رماحهم حتى أحدقوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال لى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تقدم فضارب القوم! فحملت حمْلة أزلتهم عن موضعهم، وتبعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قُدُمُ في نحور القوم، ما نالوا ما تقدّم، فما قامت لهم قائمة حتى طردتهم قدر فرسمخ، وتفرقوا في كلّ وَجه، فما قامت لهم قائمة حتى طردتهم قدر فرسمخ، وتفرقوا في كلّ وَجه، وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نفرًا من أصحابه على الطلب، فبعث خالد بن الوليد على وَجه، وبعث أبا عامر خالد بن الوليد على وَجه، وبعث عمرو بن العاص في وَجه، وبعث أبا عامر الأشْعَرى إلى عسكر بأوطاس فقتل ، وقتل أبو موسى قاتله (۱).

قال أبو عبد الله: وقد سمعت في إسلام أبي سُفيان بن الحارث وجها آخر ، قال : لقيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنا وعبد الله بن أبي أمَيّة بنيق العُقاب (٢) ، فطلبنا الدخول على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأبي يُدخلهما عليد ، فكلّمته أمُّ سَلَمَة زوجته فقالت : يا رسول الله ، صِهرك وابن عمّتك وابن عمّك وأخوك من الرضاعة ! وقد جاء الله بهما مُسلِمَين ، لا يكونان أشتى الناس بك . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا جاجة لى بهما ؛ أمّا أخى فالقائل لى بمكّة ما قال ؛ لن يؤمن لى حتى أرق في السماء! وذلك قول الله عز وجل : ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُف أَوْ تَرْقَى في السّماء ولَنْ نُومِنَ لِرُقِينًا كِتابًا نَقْرُوهُ . ﴾ (٣) إلى آخر الآية . فقالت : فقالت :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقتل أبا موسى قاتله». انظر الاستبعاب . ( ص ٢٠٠٤ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) نبي العقاب . موضع بإن مآنة والمدينة . ( ممحم ما استعجم ، ص ٥٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٧ الإسراه ٩٣

يا رسول الله ، إنما هو من قومك ما هو ، وقد تكلَّم وكلَّ قُريش قد تكلَّم ونزل القرآن فيه بعينه ، وقد عَفوْتَ عمّن هو أعظم جُرْمًا منه ؛ وابن عمّك وقرابته بك ، وأنت أحق الناس عفوًا عن جُرْمِه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : هو الذي هَتُكُ عِرضي ، فلا حاجة لي بهما! فلمَّا خرج إليهما الخبر قال أَبو سُفيان بن الحارث ، ومعه ابنه : والله ، لَيَقبلنِّي أَ و لأَخذت بيد ابني هذا فَلاَّذْهَبن في الأرض حتى أهلك عطشًا وجوعًا ، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمى بك. فبلغ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مقالته فرق له ،

وقال عبد الله بن أُمَيِّة : إنما جِثتُ لأصدِّقك ، ولى من القرابة ما لى والصِّهر بك . وجعلت أم سلمة تُكلِّمه فيهما ، فرق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لهما فأَذْن لهما ودخلا ، فأسلما وكانا جميعًا حَسَنَى الإسلام ؛ قُتِل عبد الله ابن أَبي أُميّة بالطائف ، ومات أبو سُفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر لم يُغمَص (١) عليه في شيء ، وكان أهدر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دمه قبل أَن يلقاه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأَنى سُفيان بن الحارث يوم نِيق العُقاب : أنت الذي تقول : «طردتُني كلّ مطرد؟ »(٢) بلِ الله طردك كلّ مَطرَد. قال أَبو سُفيان : يا رسول الله ، هذا قول قلتُه بجَهالة وأنت أولى الناس بالعفو والحِيلم . وأما قوله : ١ وأدَّعي وإنالم أنتسب من محمَّد »(٣) فإنه هرب وقدم على قيصر ملك الروم ، فقال : ممن أنت ؟ فانتسب له أبو سُفيان ابن الحارث ابن عبد المطَّلب. قال قيصر: أنت ابن عمّ محمد إن كنتّ صادقًا ، محمّد بن عبد الله بن عبد المطَّلب ؟ قال : قلت : نعم ، أنا ابن

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : «ينعض » بالضادالمعجمة . وانظر النهاية . (ج٣ ، ص ١٧١) .

ر ٢ ) انظر الزرقاني . (شرح على المداهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٠) . ( ( ٣ ) ذكر ابن اسحق هذه الأبيات . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٣٣) .

عمّة. فقلت: لا أرانى عند ملك الروم وقد هربت من الإسلام ، لا أعرف الله بمحمد! فدخلنى الإسلام وعرفت أنّ ما كنت فيه باطلٌ من الشرك ، ولكنّا كنّا مع قوم أهل عُقولٍ باسقة (۱) ، وأرى فاضل الناس يعيش في عقولهم ورأيهم ، فسلكوا فَجّا فسلكناه . ولمّا جعل أهل الشّرف والسّن يقتحمون عن محمّد ، وينصرون آلهتهم ، ويغضبون لآبائهم ، فاتّبعناهم . ولقيه العبّاس بن عبد المطلّب ومَخْرَمَة بن نَوْفَل بالسّقيا ، فدخل عليه العبّاس فلم يخرج حتى راح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان ينزل معه في كلّ منزل حتى دخل مكّة . ولمّا كانت الليلة التي نزل فيها بالجُحْفَة ، رأى أبو بكر حتى دخل مكّة . ولمّا كانت الليلة التي نزل فيها بالجُحْفَة ، رأى أبو بكر مكّة ، خرجت عليهم كأبّة تَهرّ ، فلمّا دَنوا منها استلقت على ظهرها ، وإذا أطباؤها (۲) تَشْمَخُبُ لبنًا . فذكرها أبو بكر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ذهب كَذَبُهم (۳) وأقبل دَرُّهم! سائلوكم بأرحامكم ، وأنتم لاقون بعضهم ، فإن لقيتم أبا شفيان (٤) فلا تقتلوه .

ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قُدَيدًا لقيته سُلَيم ، وذلك أنهم نفروا من بلادهم فلقوه ، وهم تسعمائة على الخيول جميعًا ، مع كلَّ رَجُلٍ رمحه وسلاحه ، وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الباسق: المرتفع في علوه. (النهاية ، ج١، ص ٧٩).

<sup>(</sup>٢) الأطباء : جمع طبى بالكسر والضم ، وهو حلمات الضرع التى من خف وظلف وحافر وسبع . (القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الكلب: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب [بكسر اللام] فيصيبه شبه الجنون. (النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠).

<sup>( ؛ )</sup> أي أبو سفيان بن الحارث .

عليه وسلَّم إليهم ، فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حيث نزلا عليهم ، وحشدوا .. ويُقال إنهم ألف .. فقالت سُلَم : يا رسول الله، إنك تُقصينا وتستغشُّنا ونحن أخوالك. أمَّ هاشم بن عبد مَناف عاتكة بنت مُرَّة بن هِلال بن فالبح بن ذكوان من بني سُلَيم .. فقد منا يا رسول الله حتى تنظر كيف بلاوُّنا ، فإنا صُبُرٌ عند الحرب صُدُقٌ عند اللقاء ، فرسانٌ على متون الخيل. قال: ومعهم لِواءان وخمس رايات ، والرايات سودٌ. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: سيروا ! فجعلهم مُقدِّمته ، وكان خالد بن الوليد على مُقدِّمة النبيِّ صلَّى الله عايه وسلَّم حين لقيته بنو سُلَيم بقُديدٍ ، حتى نزلوا مَر الظُّهْران وبنو سُلَيم معه .

قال: حدِّثني شُعيب بن طَلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه ، قال : خرجت بنو سُلِّم تسعمائة على الخيول ، والقَّنا والدروع الظاهرة ، قد طَوَوْا ألويتهم وراياتهم ، وليس معهم لوام ولا رايةٌ معقودة ، فقالوا : يا رسول الله ، اعقِد لنا وضَع رايتنا حيث رأيت. فقال : يحمل رايتكم اليوم من كان يحملها في الجاهليّة! ما فعل فتى كان قدم مع وفدكم عليّ ، حَسَنُ الوجه ، جيّد اللسان ؟ قالوا : توفّي (١) حديثًا .

قال : حدَّثني عِكرِمَة بن فَرُّوخ ، عن مُعاوية بن جاهمة بن عبَّاس بن مِرداس السُّلَميّ ، قال : قال عَبّاس : لقيته وهو يسير حتى هبط من المُشلَّل في آلة الحرب ، والحديد ظاهر علينا ، والخيل تُنازعنا الأَعنَّة ، فصففنا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وإلى جنبه أبو بكر وعمر ، فنادى عُيِّينَةُ من، خلفه فقال : أَنا عُينة (٢)! هذه بنو سُلَم ، قد حضرت بما ترى من العُدَّة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « توفا » . (٢) في الأصل: « ياعيينة »؛ وما أثبتناه أكثر تمشيا مع السياق .

والعدد والسلاح: وإنهم لأحلاس<sup>(۱)</sup> الخيل ، ورجال الحرب ، ورُعاة الحَدق <sup>(۲)</sup>. فقال العباس بن مِرداس: أَقْصِرْ أَيها الرجل! واللهِ إنّك لتعلم لنحن أَفرس على متون الخيل ، وأَطعن بالقَنا ، وأَضرب بالمَشْرَفيَّة <sup>(۳)</sup>منك ومن قومك. فقال عُينينة: كذبت ولوُّمت <sup>(1)</sup>! لنحن أولى بِما ذكرت منك ، قد عرفته لنا العربُ قاطِبةً. فأُوماً اليهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى سكتا.

واجتمع المسلمون بِمَرِّ الظَّهْران ، ولم يبلُغْ قُريشًا حَرْفٌ واحدٌ من مسير رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم ، فقد اغتمُوا وهم يخافون يغزوهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مرّ الظَّهْران عِشاء ، أمر أصحابه أن يُوقدوا النيران ، فأوقدوا عشرة آلاف نار ، مرّ الظَّهْران عِشاء ، أمر أصحابه أن يُوقدوا النيران ، فأوقدوا عشرة آلاف نار ، فأجمعت قُريش بعثة أبي سُفيان بن حَرب يتحسَّب الأُخبار ، وقالوا : إن لقيت محمدًا فخذ لذا منه جوارًا إلاّ أن ترى رقّة من أصحابه فآذنه (٥) بالحرب . فخرج أبوسُفيان وحكيم بن حِزام ، فلقيا بُدَيل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معهما ، فلمّا بلغوا الأراك من مَرّ الظّهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران ، وسمعوا صهيل فلمّا بلغوا الأراك من مَرّ الظّهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران ، وسمعوا صهيل الخيل ورُغاء الإبل ، فأفزعهم ذلك فزعًا شديدًا وقالوا : هولاء بنو كعب الله الخيل ورُغاء الإبل ، فأفزعهم ذلك فزعًا شديدًا وقالوا : هولاء بنو كعب عالوا : هولاء العسكر مثل حاج الناس!

<sup>(</sup>١) الأحلاس : جمع حلس ، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب . (النهاية ، ج ١ ، ص ١ كا) . ويريد : لزومهم لظهور الحيل .

<sup>(</sup>٢) الحدق : جمع حدقة وهي سواد العين . (الصمحاح ، ص١٥ ٥ ١) . والمعنى هنا : أنهم يصيبون العبن إذا رموا .

<sup>(</sup>٣) السيوف المشرفية : تنسب إلى مشارف الشام . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ١٥٨) .

<sup>( ؛ )</sup> ف الأصل : « فلمت » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « فيؤذونه » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « جاشتها » . وحاشتها الحرب : جمعتها وساقتها . ( الصحاح ، ص ٢٠٠٣ ) .

<sup>(</sup>٧) التنجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلاُّ ومساقط الغيث . (النهاية ، ج ؛ ، ص ١٣٨) .

قالوا: وقد استعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الحرس عمر بن الخطَّاب . وقد ركب العبّاس بن عبد المطَّلب بغلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . الدُّلْدُل ، عسى أَن يُصيب رسولًا إِلى قُرَيش يُخبرهم أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم داخلٌ عليهم مع عشرة آلاف ، فسمع صوت أبي سُفيان فقال : أَبا حَدْظَلَة ! فقال أَبو مُنفيان : يا لَبَّيك - أَبُوالفضل! قال العبّاس : نعم ! قال أَبو مُشيان : فما وراءك ؟ قال إلعبّاس : هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين ، فأسلِمْ ، ثكِلَتك أُمُّك وعشيرتك! ثم أقبل على حَكيم بن حِزام وبُدَيل بن ورْقاء فقال : أَمْلِما ، فإنى لكما جارٌ حتى تنتهوا إِلَى رَسُولُ الله ، فَإِنِي أَخشَى أَن تُقتَطعوا دون النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم! قالوا : فنحن معك . قال : فخرج بهم العبّاس ﴿ فَقَى أَتَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فدخل عليه فقال : يا رسول الله ، أَبو سُفيان ، وحَكيم بن حِزام ، وبُدَيل بن ورُقاء ، قد أُجَرْتُهم وهم يدخلون عليك . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أدخِلهم . فدخلوا عليه، فمكثوا عنده عامَّة الليل يستخبرهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ودعاهم إلى الإسلام ، وقال : تشهدون أن لا إله إلَّا الله وأنى رسول الله! فأمَّا حكيم وبُدَيل فشهدا ، وأما أَبوسفيان فشهد أَن لا إِله إِلا الله ، فلمّا قال « وأَنَّى رسول الله »قال: واللهِ يا محمّد ، إِنَّ في النفس مِن هذا لشيئًا يسيرًا بَعْدُ ، فأرْجِثها . ثم قال للعبَّاس : قد أجرناهم، اذهب بهم إلى منزلك . فلما أذَّن الصبح أذَّن العسكر كلُّهم ، ففزع أبو سُفيان من أذانهم وقال : ١٥ يصنعون ؟ قال العبَّاس : فقلت . الصلاة . قال أبو سُفيان : كم يُصلُّون في اليوم والليلة ؟ قال : العباس : يُصلُّون خمس صلوات . قال أبو سُفيان : كثيرٌ والله ! قال : ثم

رآهم يبتدرون وَضوء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : ما رأيتُ يا أبا الفضل مُلْكًا هكذا قطُّ ، لا مُلْكَ كسرى ، ولا مُلْكَ بني الأصفر! فقال العبَّاس: وَيُحِكُ ، آمنُ ! قال : أَدْخِلبي عليه يا أَبا الفضل ! فأَدخله العبَّاس عليه وقال : ينا محمَّد استنصرتُ إِلْهِي واستنصرتَ إِلْهِك ، فلا واللهِ ما لقيتك من مرّةٍ إِلَّا ظَفِرتَ على ، فلو كان إلهي مُحقًّا وإلهك مُبطلًا غلبتُك! فتشهّد أبوسفيان أن محمَّدًا رسول الله. ثم قال أبوشفيان: يا محمّد، جئت بأوباش(١) الناس، من يُعرَف ومَن لا يُعرَف، إلى عشيرتك وأصلك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنت أظلم وأفجر ، غدرتم بعهد الحُديبية وظاهرتم على بني كعب بالإثم والعُدوان في حَرَم الله وأَمْنِه! فقال أَبو سُمفيان : وحَيُّكم (٢) يا رسول الله! أو كنت جعلت حِدَّتك ومكيدتك بِهَوازِن ، فهم أبعد رحمًا وأَشَدُّ لَكَ عَدَاوَةً ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى لأَرجو من ربِّي أَن يجمع ذلك لى كلَّه بفتح مكَّة ، وإعزاز الإسلام بها ، وهزيمة هُوازِن! وأَن يُغنِّمني الله أموالم وذراريَّهم ، فإني راغبٌ إلى الله تعالى في ذلك !

قال : وحدَّثني عبد الله بن جعفر ، قال : سمعت يعقوب بن عُتبة يُخبر عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبّاس رضي الله عنه ، قال : لمّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم بِمَرّ الظُّهْران ، قال العبّاس بن عبد المطَّلب : واصباحَ قُريش ! واللهِ لئن دخلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَنْوَةً إِنه لَهلاك قُريش آخر الدهر . قال : فأَخذْتُ بغلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الشُّهباء فركبتها ، وقلت : ألتمسُ إِنْسانًا أَبعثُه إِلى قُرَيش ؛ فيلقون رسول الله صلَّى الله، عليه وسلَّم قبل أَن يدخلها عليهم عُنْوَةً . قال : فواللهِ إِني لني الأَرَاك أَبتغي

<sup>(</sup>١) الأوباش من الناس: الأخلاط. (الصحاح ، ص ١٠٢٥). ٢١) في الأصل: «وجيكم» ؛ ولعل ما أثبتناه أقرب الاحمالات.

إنسادًا إذ سمعت كلامًا يقول: والله إن رأيت كالليلة من(١) النيران. قال: يقول بُدَيل بن وَرْقاء: هذه واللهِ خُزاعة حاشتها الحرب! قال أبو سُفيان: خُزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانهم وعسكرهم. قال : وإذا بأبي سُفيان فقلت : أَبا حنْظُلَة ! فقال : يا لبّيك ، أَبا الفضل \_ وعرف صوتى \_ مالك ، فداك أَني وأُمِّي ؟ فقلت : وَيلك ، هذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في عشرة آلاف. فقال: بأني وأُمِّ ! ما تأمرني ، هل من حِيلة؟ قلت : نعم ، تركب عَجُز هذه البغلة فأنهب بك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فإنه والله إن ظُفر بك دون رسول الله ، لتُقتَلن ". قال أبو سُفيان : وأَنا واللهِ أَرى ذلك . قال : ورجع بُدَيل وحَكيم ، ثم ركب خلني ، ثم وجّهتُ به ، كلُّما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا : مَن هذا ؟ فإذا رأُوني قالوا : عمَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على بغلته ، حتى مررت بنار عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه ، فلمَّا رآنى قام فقال : مَن هذا ؟ فقلت : العبَّاس. قال : فذهب ينظر ، فرأَى أبا سفيان خلفي فقال : أبو سفيان ، عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بلا عَهْدِ ولا عَقْدِ ! ثم خرِج نحو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يشتدٌ ، وركضتُ البغلة حتى اجتمعنا جميعاً على باب قُبَّة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. قال : فدخلت على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودخل عمر على إِدْرَى ، فقال عمر : يا رسول الله ، هذا أَبُو سُنفيان عدوّ الله ، قد أمكن الله منه بلا عَهْد ولا عَقْد ، فدعني أضرب عُنُقَه . قال : قلت : يا رسول ، الله إنى قد أَجرتُه ! قال : ثم التزمتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت : واللهِ لا يُناج ، الليلة أحدُّ غيري \_ أو دوني . فلمَّا أكثر عمر فيه قلت : مهاَّد يا عمر ! فإنَّه لو كان رجلٌ من بني عَديّ بن كعب ما قلت هذا ، ولكنه أحد بني عبد مَناف. فقال عمر: مهلًا ، يا أبا الفضل! فواللهِ لإسلامك كان (١) في الأصل: «في النيران».

أحبّ إِلَى من إسلام رجل من آل الخطَّاب لو أسلَم. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : اذهب به ، فقد أجرتُه لك فَلْيبَتْ عندك حتى تعدو به علينا إذا أصبحتَ. فلمّا أصبحتُ غدوتُ به ، فلما رآه رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قال : وَيُحك ، يا أَبا سُفيان ! أَلم يَأْن لك أَن تعلم أَن لا إِله إِلَّا الله؟ قال: بأني أنت، ما أَحْلَمَك وأكرمَك وأعظم عَفْوك! قد كان يقع في نفسى أنه لو كان مع الله إله لقد أغنى عنى شيئًا بعد . قال : يا أبا سفيان ، أَلَم يَأْنِ لَكَ أَن تعلم أَنَّى رسول الله؟ قال : بأَن أنت وأُمِّى ، ما أحلمك وأَكرمَك وأعظم عفْوك ! أمَّا هذه ، فواللهِ إِنَّ في النفس منها لَشيئًا بعدُ . فقال العبَّاس : فقلت : وَيَدْحَكَ ، أَشهَدْ أَن لا إِله إِلَّا الله! وأشهد أَنَّ محمّدًا عبده ورسوله قبل .. والله .. أن تُقتَل ! فقال : فشهد شهادة الحق ، فقال: أشهدُ أن لا إله إلاالله وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله. فقال العبَّاس: يا رسول الله ، إنك عرفت أبا سُفيان وحبَّه الشَّرَف والفَخْر ، اجعل له شيمًا ! قال : نعم ، مَن دخل دار أبي سُمفيان فهو آمنٌ ، ومن أُغلق داره فهو آمنٌ . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للعبّاس بعد ما خرج : احبسه بمَضيق الوادى إلى خَطْم (١) الجبل حتى تمرّ به جنود الله فيراها . قال العباس : فعدلتُ به في مَضيق الوادى إلى خَطْم الجبل ، فلما حبست أبا سُفيان قال : غدرًا بني هاشم ؟ فقال العباس: إنَّ أهل النبوّة لا يغدرون ، ولكن لى إليك، حاجةٌ . فقال أَبوسُفيان : فهلَّا بدأتَ بها أَوَّلًا ! فقلت : إِنَّ لَى إِليكَ حاجةً فكان أفرخَ لِروعى . قال العباس : لم أكن أراك تذهب هذا المذهب . وعبًا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابه ، ومرَّت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها ، فكان أوّل من قَدَّم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١) خطم الجبل: أنفه . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٣) .

خالد بن الوليد في بني سُلَيم ، وهم ألف ، فيهم لواءً يحمله عبَّاس بن مِرداس السُّلَمِيِّ ، ولواءٌ يحمله خُفاف (١) بن نُدْبَة ، وراية يحملها [الحجّاج بن علاط.](٢).

قال أَبو سفيان : مَنهوُّلاء ؟ قال العبّاس : خالد بن الوليد. قال : الغلام ؟ قال : نعم . فلما حاذي خالد العباس ، وإلى جنبه أَبو سُفيان ، كبر ثلاثًا ، ثم مضوا . ثم مر على إثره الزُّبكير بن العَوَّام في خمسمائة - منهم مهاجرون وأَفناءُ (٣) العرب \_ ومعه رايةٌ سوداءُ ، فلمّا حاذَى أَبا سفيان كبّر ثلاثًا وكبّر أصحابه ، فقال : مَن هذا ؟ قال : الزُّبير بن العوّام . قال : ابن أُختك ؟ قال : نعم . ومرّ بنو غِفار في اللاثماثة ، يحمل رايتهم أَبو ذَرّ الغِفاري \_ ويُتقال إِيْماءُ بن رَحْضَة \_ فلمّا حاذوه كبّروا ثلاثًا . قال : يا أبا الفضل ، مَن هوُّلاء؟ قال : بنو غِفار . قال : مالى وولبني غِفار ! ثم مضت أسلم في أربعمائة ، فيها لواءان يحمل أحدهما بُريدة بن الحُصَيب ، والآخرِ ناجية بن الأَّعْجَم ، فلمَّا حاذوه كبّروا ثلاثًا . قال : من هوَّلاء؟ قال : أسلم . قال : يا أبا الفضل ، مالى ولأسلم ! ما كان بيننا وبينها مرَّةٌ قطُّه . قال العبّاس: هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام. ثم مرّت بنو عمرو بن كعب في خمسمائة ، يحمل رايتهم بُسْر (٤) بن سُفيان . قال : مَن هولاء ؟ قال: بنو كعب بن عمرو. قال: نعم، هؤلاء حلفاء محمّد! فلمّا حاذوه

<sup>(</sup>١) فَ الْأَصِل : «حفاف بن بديه » ؛ وما أثبتناه عن الزرقاني ، عن الواقدي . (شرح على المواهب 'اللدَّقَيَّةُ ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ) . وعن ابن عبد البر أيضًا . (الاستيماب ، ص ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الزرقاني ، عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم بمن هو. (الصحاح ، ص ٢٤٥٧).

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل: « بسير » على صيغة التصغير . وما أثبتناه من الزرقاني ، عن الواقدي . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤) . ومن ابن عبد البر أيضاً . (الاستيعاب ، ص ١٦١).

كبروا ثلاثاً. ثم مرّت مُزينة في ألف ، فيها ثلاثة ألوية وفيها مائة فرَس ، يحمل ألويتها النَّعمان بن مُقرِّن ، وبلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو ؛ فلمّا حاذوه كبروا ، فقال : من هولًاء؟ قال : مُزينة . قال : يا أبا الفضل مالى ولمُزينة ! قد جاءتني تُقعقع من شواهِقها (١). ثم مرّت جُهينة في ثمانمائة مع قادتها ، فيها أربعة ألوية ، لواءً مع أبى رَوْعَة مَبْبَد بن خالد ، ولواءً مع سُويد بن صَخر ، ولواءً مع رافع بن مكيث ، ولواءً مع عبد الله بن بدر (٢). قال : فلمّا حاذوه كبروا ثلاثًا . ثم مرّت كنانة ، بنو ليث، وضَرْق ، وسعد بن بكر في مائتين ، يحمل لواءهم أبو واقد اللَّيثيّ ، فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ، فقال : فم مرّت كنانة ، بنو ليث، وضُرَة ، وسعد بن بكر من هولًاء ؟ قال : بنو بكر . قال : نعم ، أهل شُوم والله ! الذين غزانا محمد بسببهم ، أما والله ما شُوورْتُ فيه ولا عَلِمتُه ، ولقد كنت له كارهًا حيث بلغني ، ولكنه أمرٌ حُمَّ ! قال العبّاس : قد خار الله لك في غزو محمّد حيث بلغني ، ولكنه أمرٌ حُمَّ ! قال العبّاس : قد خار الله لك في غزو محمّد صلّى الله عليه وسلّم ، ودخلتم في الإسلام كافّة .

قال: وحدّثنى عبد الله بن عامر، عن أبي عَمرة بن حِماس قال: مرَّت بنو لَيث وحدها، وهم ماثتان وخمسون، يحمل لواءَها الصّعب بن جَثّامة، فلمّا مرّ كبّروا ثلاثًا فقال: من هولًاء؟ قال: بنو لَيث. شم مرت أشجع وهم آخر من مرّ وهم ثلثمائة، معهم لواءًان، لواءً يحمله مَعْقِل بن سِنان، ولواءً مع نُعَيم بن مسعود. فقال أبو سُفيان: هولًاء كانوا أشد العرب على محمّد. فقال العبّاس: أدخل الله الإسلام في قلوبهم، فهذا من فضل الله عن وجلّ أ فسكت ثم قال: ما مضى بعد محمّد! قال العبّاس: لم يمض

<sup>(</sup>١) الشواهق : جمع شاهق ، وهو الجبل المرتفع . (الصحاح ، ج ١٥٠٥) :

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «عبد الله بن زيد» ؛ وما أثبتناه من الزرقاني، عن الواقدى . (شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤) . ومن ابن عبد البر أيضاً. (الاستيعاث ، ص ٨٧١) .

بعدُ ، لو رأيت الكتيبة التي فيها محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم رأيت الحديد والخيل والرجال ، وما ليس لأُحدِ به طاقة ، قال : أَظن واللهِ يا أَبا الفضل ؛ ومن له بهوُّلاء طاقة ؟ فلما طلعت كتيبة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الخضراء طلع سوادٌ وغَبْرَةٌ من سنابك الخيل ، وجعل الناس يمرّون ، كلّ ذلك يقول : ما مرّ محمّدٌ! فيقول العبّاس: لا. حتى مرّ يسير على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حُضَير وهو يُحدّثهما ، فقال العبّاس : هذا رسول الله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ، فيها الرايات والألوية ، مع كلّ بَطْنِ من الأَنصار رايةٌ ولواءٌ ، في الحديد لا يُركى منهم إلَّا الحَدَق ، ولعمر بن الخطَّاب رضى الله عنه فيها زَجَلٌ \_ وعليه الحديد \_ بصوت عال وهو يُزعجها ، فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل ، مَن هذا المتكلِّم ؟ قال : عمر ابن الخطَّاب. قال: لقد أمِرَ أمْرُ بني عدِيٌّ بعد \_واللهِ ـ قِلَّة وذِلَّةٍ! فقال العبّاس : يا أَبا سُمفيان ، إِنَّ الله يرفع مَن يَشاءُ (١) بِما يَشاءُ ، وإِنَّ عمر مِمَّن رفعه الإسلام. ويُثقال :كان في الكتيبة ألفُ دارع. وأعطى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رايتَه سعدَ بن عُبادة وهو أمام الكتيبة ، فلمَّا مرّ سعد براية النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم نادى : يا أَبا شُفيان ! اليوم يوم المَلْحَمَة ! اليوم تُستَحل الحُرمة! اليوم أذل الله قُريشًا! فأقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى إذا حاذَى أَبا شُفيان ناداه : يا رسول الله ، أمرت بقَتْل قومك ؟ زعم سعد ومَن معه حين مرّ بنا قال «يا أبا سُفيان ، اليّوم يَومُ المَلحَمة! اليّوم تُستحلّ الحُرْمَة ! اليوم أَذَلّ اللهُ قُرَيْشًا! » وإنى أَنشدُك اللهَ في قومك ، فأنت أبر الناس ، وأرحم الناس ، وأوصل الناس . قال عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما يشاء».

عَوف وعُثمان بن عَفّان : يا رسول الله ، ما نبأمن سعدًا أن يكون منه فى قُر يش صَوْلَة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اليوم يوم المرحمة! اليوم أعز الله فيه قُريشًا! قال : وأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى سعد فعزله ، وجعل اللواء إلى قيس بن سعد ، ورأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ اللواء لم يخرج من سعد حين صار لابنه . فأبى سعد أن يُسلم اللواء إلا بأمارة من النبى صلّى الله عليه وسلّم ، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعمامته ، فعرفها سعدٌ فدفع اللواء إلى ابنه قيس.

قال : فحد ثنى ابن أبى سَبْرَة ، عن سَعيد بن عمرو بن شُرَحبيل ، عن أهله ، قالوا : دخل والله سعد بلوائه حتى غَرَزَه بالحَجُون . وقال ضِرار بن الخطّاب الفهرى : ويُقال إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر عَليًّا رضى الله عنه فأخذ اللواء ، فذهب عَلى عليه السلام بها حتى دخل بها مكّة فَغَرَزَها عند الرُّكن . وقال أبوسُفيان : ما رأيتُ مثل هذه الكتيبة قطُّه ، ولا خبرنيه مُخبِّر ! سبحانَ الله ، ما لأَحد بهذه طاقةٌ ولا يدان! ثم قال : لقد أصبح مُلْك ابن أخيك الغَداة عظيمًا ! قال ، قلت : وَيْحَك يا أبا سُفيان ، ليس مُلْك ولكنها نُبُوّةٌ . قال : نعم !

قال : فنحدثنى عبد الله بن يَزيد ، عن عبد الله بن ساعِدة ، قال : قال له العبّاس : فَانْجُ وَيْحَكُ فَأَدْرِكَ قَوْمُكُ قبل أَن يدخلَ عليهم . قال : فخرج أبو سفيان فتقدّم النّاس كلّهم حتى دخل من كَدَاءِ(١) وهو يقول : من أغلق بابه فهو آمِن ! حتى انتهى إلى هِند بنت عُتبة ، فأخذت برأسه فقالت : ما وراءَك ؟ قال : هذا محمّد في عشرة آلاف عليهم الحَديد ، وقد

<sup>(</sup>١) كداه : جبل بمكة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٦٩) .

جعل لى: أن دخل دارى فهو آمِن ، ومن أُغلق بابه فهو آمِن ، ومن طرح السلاح فهو آمِن . قالت : قبّحك الله رسول قَوْم. قال : وجعل يصرخ بمكة : يا معشر قُريش ، وَيْحَكُم ! إنه قد جاء ما لا قِبَل لكم به ! هذا محمّد في عشرة آلاف عليهم الحديد ، فأسلِموا ! قالوا : قبّحك الله وافِدَ قَوْم ! وجعلت هند تقول : اقتلوا وافِدَ كم هذا ، قبّحك الله وافِدَ قوْم . قال : يقول أبو سُفيان : وَيْلَكم ، لا تَغَرّنكم هذه من أَنفسكم ! رأيت ما لم تَرَوْا ! رأيت الرجال والكُراع والسلاح ، فلا لأحد بهذا طاقة !

قالوا: وانتهى المسلمون إلى ذى طُوى ، فوقفوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى تلاحق الناس . وقد كان صَفوان بن أُمبّة ، وعِكْرِمَة ابن أَبى جَهل ، وسُهيل بن عمرو قد دَعَوْا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وضَوَى إليهم ناسٌ من قُريش وناسٌ من بنى بكر وهُذيل . وتلبّسوا السلاح ، ويُقسمون بالله لا يدخلها محمّدٌ عَنْوةً أَبدًا . فكان رجل من بنى الدّيل يُقال له : حِماس بن قيس بن خالد الدّيليّ ، لمّا سمع برسول الله صلى الله عليه وسلّم جلس يُصلح سلاحه ، فقالت له امرأته : لمَن تُعِد هذا ؟ قال : لمحمّد وأصحابه ، فإنى أرجو أن أخدمك منهم خادمًا فإنّك إليه محتاجة . قالت : ويُحك ، لا تفعل ولا تُقاتل محمدًا ! والله ليضلنّ هذا عنك لو رأيت محمدًا وأصحابه . قال : سترين . فال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا بشُمّةٌ بُردها الله عليه وسلّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا بشُمّةٌ بُردها الله عليه وسلّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا بشُمّةٌ بُردها الله عليه وسلّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا بشُمّةٌ بردها الله عليه وسلّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا بشُمّةٌ بردها الله عليه وسلّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا بشُمّةً بردها الله عليه وسرّم في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء . معتجرًا

قال : فحدثني محمّد بن عبد الله ، عن عبّاد بن أبي صالح ، عن أبيه .

<sup>(</sup>١) الشقة : النسف . والحبرة : ضرب من ثياب اليمن . (شرح أبي ذر . ص ٣٦٩) .

عن أَلىهُريرة ، قال : دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومئذ وعليه عمامة سوداء، ورايته سوداء، ولواؤه أسود، حتى وقف بذى طُوَّى وتوسَّط النَّاس وإنَّ عُثْنُونَهُ (١) ليَمَس واسطة الرَّحْل أو يَقْرُب منه ، تواضعًا لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. ثم قال: العَيْشُ عيْشُ الآخرة! قال: وجعلت الخيل تَمعَج (٢) بذي طُوًى في كلّ وجه ، ثم ثابت وسكنت حيث توسَّطهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال : حدَّثني يَعقوب بن يعيى بن عَبّاد ، عن عيسى بن مَعْمَر ، عن عَبَّاد بن عبد الله ، عن أَمَّىماء بنت أَلى بكر ، قالت : وصعد أَبو قُحافة يومئذ بصُغْرَى بناته ، قُرَيبة بنت أبي قُحافة ، تقوده حتى ظهرت به إلى أبي قُبَيس \_ وقد منه بصره \_ فلمًا أَشرفت به على أَى قُبَيس قال : يا بُنيّة ، ماذا تَرَيْن ؟ قالت : أرى رجلًا يسعى بين ذلك السَّواد مُقبلًا ومُدهرًا . قال : ذلك الوازع (٣) يا بُنكية ، انظرى ما تَركن ! قالت : تفرّق السواد . قال : قد تفرّقت الجيوش! البيت! البيت ! قالت : فنزلتُ به . قال : فجعلت -الجارية ترعب لما ترى ، فيقول: يا بنيّة ، لا تخافي ! فوالله إنّ أخاك عتيقًا (٤) لَآثر أصحاب محمّد عند محمّد . قال : وعليها طَوْق من فضّة ، فاختلسه بعضٌ من دخل .

قالوا : فلمّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول أبو بكر رضي الله عنه : أَنشْندباللهِ طَوق أُختى ! ثلاث مرّات. ثم قال : يا أُخيّة احتسبي طوقك . فإن الأمانة في الناس قليل.

<sup>(</sup>١) العثنون : اللحية . (النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٩) . (٢) معج : أي أسرع . (القاموس المحيط ، ص ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٣) الوازع : يريد أنه صالح للتقدم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم . ( النهاية ، ج ٤ ، ص ۲۰۸).

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « عتبق » .

قالوا: ثم التفت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى رجلٍ من الأنصار إلى جنبه ، فقال: كيف قال حَسَّان بن ثابت ؟ فقال(١):

، عَدِمنا خيلَنا إِن لم تَرَوْها تُثير النَّقْعُ من كَتِفَى كَداء

ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الزّبير بن العَوّام أن يدخل من كُدًى (٢) ، وأمر سعد بن عُبادة أن يدخل من اللّيط. (٣) ، وأمر سعد بن عُبادة أن يدخل من كداء ، والمراية مع ابنه قيس ، ومضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القتال ، وأمر فدخل من أذاخِر . ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القتال ، وأمر بقتل ستّة نَفَر وأربع نسوة : عِكْرِمَة بن أبي جَهل ، وهَبّار بن الأسود ، وعبدالله ابن سعد بن أبي سَرْح ، ومقيس بن صُبابة اللّيثيّ ، والحُويرث بن نُقيد (١٠) وعبد الله بن هلال بن خَطَل الأَدْرَميّ ، وهند بنت عُتبة بن ربيعة ، وسارة مولاة عمرو بن هاشم ، وقَيْنتَين لأبي خَطَل : قُرينا وَقُريبة ؛ ويقال : فَرْتَنا وأرنبة . فكلّ الجنود دخل فلم يَلْقَ جمعًا ، فلمّا دخل خالد بن الوليد وجد جمعًا من قُريش وأحابيشها (٥) قد جمعوا له ، فيهم صَفوان بن أميّة ، وعِكْرِمَة بن أبي جَهل ، وسُهيل بن عمرو ، فمنعوه اللخول ، وشهروا السلاح ، ومَوا بالنّبْل ، وقالوا : لا تدخلها عَنْوَةً أبدًا! فصاح خالد بن الوليد في ورمَوا بالنّبْل ، وقالوا : لا تدخلها عَنْوَةً أبدًا! فصاح خالد بن الوليد في أصحابه وقاتكهم ، فقتل منهم أربعة وعشرين رجلًا من قُريّش ، وأربعة من

<sup>(</sup> ۱ ) ذكر ابن اسحاق هذا البيت ضمن قصيدة طويلة لحسان بن ثابت . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٢٤) . وانظر ديوان حسان . ( ص ۱ ) .

<sup>(</sup>٢) كدى : جبل قريب من كداء . (معجم ما استعجم ، ص ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٣) الليط : موضع بأسفل مكة . (معجم ما استعجم ، ص ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: " الحويرث بن نفيل » ، وما أثبتناه عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ٢ ، ص ٩٨). وعن البلاذري أيضا . (أنساب الأشراف، ج ١ ، ص ٣٥٧) .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : « أجانيسها » .

هُذَيل ، وانهزموا أقبح الانهزام حتى قُتلوا بالحَرْورة (١) وهم مُولُون في كلّ وجه . وانطلقت طائفة منهم فوق رئوس الجبال ، واتبعهم المسلمون ، فجعل أبو سُفيان بن حرب وحَكيم بن حِزام يصيحان : يا معشر قُريش ، علام تقتلون أنفسكم ؟ مَن دخل داره فهو آمِن ، ومن وضع السلاح فهو آمِن . فجعل الناس يقتحمون الدور ، ويُغلقون عليهم ، ويطرحون السلاح في الطُّرُق حتى يأخذها المسلمون . ولمّا ظهر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ثنية أذاخِر يظر إلى البارقة (٢) فقال : ما هذه البارقة ، ألم أنه عن القتال ؟ قيل : يا رسول الله ، خالد بن الوليد قُوتل ، ولو لم يُقاتل ما قاتل ! فقال رسول الله عليه وسلّم عليه وسلّم : وهو يأ شه عليه وسلّم عليه الأبيات ، وهو يأ الله عليه وسلّم : قضى الله خيرًا ! قال : وجعل يتمثل بهذه الأبيات ، وهو يثمّائل خارجة بن خُويلِد الكعبيّ ، أنشدنيها [ الله عن أبيه :

إِذَا مَا رَسُولُ اللهِ فَيِنَا رَأَيتِنَا كَلُبَّةِ بِحْرِ نَالَ فَيِهَا سَرِيرُهَا إِذَا مَا ارتدينَا الفَارِسِيَّةَ فَوقَهَا رُدَيْنِيَّةٌ (١) يَهدِى الأَصَمَّ خَريرُها (١٠) إِذَا مَا ارتدينَا الفَارِسِيَّةَ فَوقَهَا رُدَيْنِيَّةٌ (١١) يَهدِى الأَصَمَّ خَريرُها (١٠) إِذَا مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَرَّتَ وَعَرِّ نَصِيرُهَا 1

وأَقبل ابن خَطَل جائيًا من مكة ، مُدجَّجًا في الحديد ، على فَرَسِ ذَوب (٧) ، بيده قَنْأُةٌ . وبنات سَعيد بن العاص قد ذُكر لهن ّأنَّ رسول الله

<sup>(</sup>١) الحزورة : سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) بارقة السيوف : لمعانها ، يقال: برق بسيفه وأبرق إذا لمع به . (الهاية، ج ١ . ص ٧٤).

<sup>(</sup>٣) كلمة عامضة ، رسمها في الأصل : « حرايد » .

<sup>(</sup>٤) القناة الردبنية والرمح الرديني ، زعموا أنه منسوب إلى امرأة السمهرى تسمى ردبنة . وكانا بقومان القناة بخط هجر . (الصحاح ، ص ٢١٢٢) .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : « جربرها » ؟ وما أتبتناء أقرب إلى السياق . والخرير : صوت الماء والربح . ( القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۹ ) .

<sup>(</sup>٦) بباض بالأصل .

<sup>(</sup>٧) الذنوب: الفرس العلويل الذنب. ( الصحاح، ص ١٢٨).

صلّى الله عليه وسلم قد دخل ، فخرجن قد نَشَرن رأوسهن ، يضربن بخُمُرِهن وجوه الخيل ، فضربهن ابن خطل جائيا من أعلى مكة فقال لهن : أما والله لا يدخلها حتى تركين ضربا كأفواه المزاد (١١) ثم خرج حتى انتهى إلى الخَنْدَهة ، فرأى خيل المسلمين ورأى القتال ، ودخله الرُّعْب حتى ها يستمسك من الرِّعْدة ، حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرَسه ، وطرح سلاحه ، فأتى البيت فدخل بين أستاره .

قال : وحدّثنى حِزام بن هشام ، عن أبيه ، قال : أخذ رجلٌ من بنى كعب دِرْعَه ، وصَفَفه (٢) ، ومِغْفَره ، وبَيْضَته ، وسيفه ، وأدرك فَرسه غائرًا فأدركه فاستوى عليه ، ولحق النبى صلى الله عليه وسلَّم بالحَجُون . قالوا : وأقبل حِماسُ بن خالد مُنهزمًا حتى أتى بيته ، فدقه ففتحت له امرأته فدخل ، وقد ذهبت روحه ، فقالت : أين الخادم الذى وعدتنى ؟ ما زلت منتظرتك منذ اليوم تُسخر به ! قال : دعى عنك ، أغلقى بابى ! فإنه مَنأغلق بابه فهو آمن ! قالت : ويحك ! ألم أَنْهَك عن قتال محمّد ؟ وقلت لك : «ما رأيته يُقاتلكم من مرّة إلا ظهر عليكم » ، وما بابنا ؟ قال : إنه لا يُفتَح على أحد بابُه . ثم قال - أنشدنيها ابن أبي الزناد :

وأَنتِ لو شهدتِنا بالخَنْدَمَهُ إِذ فَرِّ صَفوانٌ وَفرِّ عِكْرِمَهُ وَأَنتِ لو شهدتِنا بالخَنْدَمَهُ وَأَن اللَّوْمِ أَدنى كَلِمَهُ وَأَبو يزيد (٣) كالعجوز المُؤتِمَهُ (٤) لم تَنْطَقِي في اللَّوْمِ أَدنى كَلِمَهُ

<sup>(</sup>١) المزاد : جمع المزادة ، وهي الراوية . قال أبو عبيد : لا تكون إلا من جلدبن تفأم بجلد تالث بينهما لتتسم . (الصحاح ، ص ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وصفاصة». والصفف : ما بلبس تحت الدرع . (القاموس المحيط ، ج ٣، ص ١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) هو سهيل بن عمرو خطيب فريش . (الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) .

<sup>( ؛ )</sup> المؤتمة :المرأة التي قتل زوجها فبق لها أيتام . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٠) .

وضربتنا (١) بالسُّيوفِ المُسْلِمة لهم زَنْيرٌ (٢) خَلْفَنَا وغَمْغَمَهُ (٣)

قال : وأقبل الزُّبَيْر بن العَوام بمن معه من المسلمين حتى انتهى بهم إلى الحَجُون ، فغَرز الرَّاية عند منزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . ولم يُقتل من المسلمين أحد إلّا رجلان من أصحابه ، أخطآ طريقه فسلكا غيرها فقتلا ؛ كُرْز بن جابر الفيهري ، فقام عليه خالد الأَشقر وهو جَد حِزام بن خالد حتى قُتل ، وكان الذى قتل خالدًا ابن أبى الجِذع الجُمَحي .

قال : فحد أنى قُدامة بن موسى ، عن بكشير مولى المازنيين ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنت ممن لزم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدخلت معه يوم الفتح من أذاخِر ، فلمّا أشرف على أذاخِر نظر إلى بيوت مكّة ، ووقف عليها فحمد الله وأثنى عليه ، ونظر إلى موضع قُبّته فقال : هذا منزلنا يا جابر ، حيث تقاسمت علينا قُريشُ فى كُفْرِها . قال جابر : فذكرت حديثًا كنت أسمعه منه صلّى الله عليه وسلّم قبل ذلك بالمدينة : « نزلنا غدًا إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكّة فى الخينف (٤) حين تقاسمو على الكُفْر » . وكنا بالأبطح وُجاه شِعْب أبى طالب حيث حصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل حيث حصر رسول الله عليه وسلّم قبله عليه وسلّم قبله عليه وسلّم قبله عليه وسلّم قبل فليه عليه وسلّم قبل قبل عليه وسلّم وبنو هاشم ثلاث سنين

قال : حدِّثني عبد الله بن زيد ، عن أبي جعفر ، قال : كان أبو رافع

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل والبلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٥٧) . وفى ابن إسحاق : « واستقبلتهم » . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ١٥) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «لهم زبير» ؛ وما أثبتناه عن البلاذرى . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ٣٥٧). والزثير : صوت الأسد فى صدره . ( الصحاح ، ص ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الغمغمة : أصوات الأبطال فى الحرب . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) الخيف : هو بطحاء مكة ، وقيل مبتدأ الأبطح، وهوالحقيقة فيه، لأن أصله ما انحدر من الجبل وارتفع من المسيل . (معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٥٠٠) .

قد ضرب لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قُبَّة بالحَجُون من أَدَم ، فأَقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى انتهى إلى القُبَّة ، ومعه أم سَلَمَة وميمونة .

قال : حدّ ثنى مُعاوية بن عبد الله بن عُبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي رافع ، قال : قيل للنبي صدّى الله عليه وسدّم : ألا تنزل منزلك من الشّعب؟ قال : فهل ترك لنا عَقيل (١) منزلا ؟ وكان عَقيل قد باع منزل رسول الله صلّى الله عليه وسدّم ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكّة . فقيل لرسول الله صلّى الله عليه وسدّم : فانزل في بعض بيوت مكّة في غير منازلك ! فأبي رسول الله صلّى الله عليه وسدّم وقال : لا أدخل البيوت . فلم يزل مُضْطَرِبًا بالحَجُون لم يدخل عليه وسدّم وكان يأتي إلى المسجد من الحَجُون .

قال : وحدثنا ابن خَديج ، عن عَطَاء ، قال : لمّا هاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة لم يدخل بيوت مكّة ، فاضطرب بالأَبْطَح ف عُمرة القَضية ، وعام الفتح ، وفي حجّته .

قال : وحدثنى أبن أبى سَبْرَة ، عن محمّد بن جُبَير بن مُطعِم ، عن أبيه ، عن جَدّ و بَهُ وسلّم مُضْطَرِبًا بالحَجُون في عن جَدّ ه الله عليه وسلّم مُضْطَرِبًا بالحَجُون في الله عليه وسلّم مُضْطَرِبًا بالحَجُون في الفتح ، ويأْتي لكلّ صلاة .

قالوا: وكانت أمّ هانىء بنت أبى طالب تحت هُبَيرة بن أبى وهب المَخزوى، فلما كانيوم الفتح دخل عليها حَمَوان لها – عبد الله بن أبى ربيعة المَخزوى ، والحارث بن هِشام – فاستجارا بها وقالا: نحن في جوارك! فقالت: نعم ، أنها في جوارى . قالت أم هانىء : فهما عندى إذ دخل عَلَى فارسًا ، مُدجَّجًا في الحديد ، ولا أعرفه ، فقلت له : أنا بنت عم رسول الله صلى الله صلى الله عقيل بن أب طالب .

<sup>(</sup>٢) اى عميل بن اب عامل . ويلاحظ أن مطعم بن على جدمحمد المذكور ماتقبل بدر بنحوسيعة أشهر . (٢) هكذا في الأصل . ويلاحظ أن مطعم بن على جدمحمد المذكور ماتقبل بدر بنحوسيعة أشهر . انظر أسد الغابة . (ج ١ ، ص ٢٧١) . ولعل الحبر عن سعيد بن حمد بن جبير بن مطعم كما سيجىء في ص ٨٥٨ .

عليه وسلَّم . قالت : فكف عنِّى وأسفر عن وجهه ، فإذا على عليه السلام ، فقلت : أخى ! فاعتنقته وسلَّمت عليه ، ونظر إليهما فشهر السيف عليهما . قلت : أخى مِن بين الناس يصنع بى هذا ! قالت : وألقيت عليهما ثوباً ، وقال : تُجيرين المشركين ؟ وحُلتُ دونهما فقلتُ : واللهِ لتبدأنَّ بى قبلهما ! قالت : فخرج ولم يككَد ؛ فأُغلقتُ عليهما بيتًا ، وقلت : لا تخافا !

قال: فحد ألى أبى ذبب، عن المَقْبُرى ، عن أبى مُرة ولى عقيل ، عن أمّ هانى ، قالت : فذهبت إلى خباء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبط عاء فلم أجده ، ووجدت فيه فاطمة فقلت : وإذا لقيت من ابن أمّى على ؟ أجرت حَموين لى من المشركين فَتَفَلّت عليهما ليقتلهما ! قالت : فكانت أشد على من زوجها وقالت : تُجيرين المشركين ؟ قالت : إلى أن طلع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعليه رهجة (١) الغُبار ، فقال : مرحبًا بفاخِتة (١) أمّ هانى ! وعليه ثوب واحد ، فقلت : ماذا لقيت من ابن أمّى على ؟ وا كدت أمّ هانى ! وعليه شوب واحد ، فقلت : ماذا لقيت من ابن أمّى على ؟ وا كدت فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ما كان ذاك ، قد أمّنا من أمّنت ، وأجرنا من أجرت مسلّى الله عليه وسلّم : ما كان ذاك ، قد أمّنا من أمّنت ، وأجرنا من أجرت . ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلًا فاغتسل ، شم صلّى ثمان ركعات في ثوب واحد مُلتحفًا به ، وذلك ضحّى في فتح مكّة .

قالوا: قالت: فرجعتُ إليهما فأخبرتهما وقلت لهما: إن شئتما فأقيما وإن شئتما فارجعا إلى منازلكما. قالت: فأقاما عندى يومين في منزلى، ثم انصرفا إلى منازلهما. قالت: فكنت أكون مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في خبائه بالأبطَح حتى خرج إلى حُنين. قالت: فأتى آتٍ إلى رسول الله صلّى

<sup>(</sup>١) الرهجة : آثار الغبار . (الفاموس المحيط ، ح ١ ، ص ١٩١) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل . « بناجية أم هاف من الله وما أنبيناه عن ابن سعد . ( الطبقات ، ج ٨ ، ص ٣٢ ) .

الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله ، الحارث بن هشام وابن أبي رَبيعة جالسان في ناديهما متفضّلان (١) في المُلاءِ المُزَعْفَر (٢). فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا سبيل إليهما ، قداًمّناهما! قال: ومكثرسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منزله ساعة من النهار واطمأن واغتسل، ثم دعا براحلته القصواء فأدْنِيت إلى باب قُبّته ، ودعا لِلبس السلاح ، والمعغفر على رأسه ، وقد صَف له الناس ، فركب براحلته والخيل تمعج بين الخَنْدَمَة إلى الحجون ، ومرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنبه يسير ومرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنبه يسير رعوسهن ، فمرّ ببنات أبى أحيحة بالبطحاء حِذاء منزل أبى أحيحة وقد نشرن رعوسهن ، يلطمن وجوة الخيل بالخُمُر ، فنظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رغوسهن ، يلطمن وجوة الخيل بالخُمُر ، فنظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أبى بكر فتبسّم ، وذكر بيت حسّان بن ثابت فأنشده أبو بكر رضى الله عنه (٢):

تَظُلُّ جِيادُنا مُتَمَطِّرات (٤) يُلَطمُهُنَّ بالخُمُرِ النِّساءُ ولمّا انتهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الكعبة فرآها، ومعه المسلمون، تقدّم على راحلته فاستلم الرُّكن بِمِحْجنه، وكبّر فكبّر المسلمون لتكبيره، فرجعوا التكبير حتى ارتجت مكَّة تكبيرًا حتى جعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُشير إليهم: اسكتوا ! والمشركون فوق الجبال ينظرون. ثم طاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت على راحلته، آخذٌ بِزِمامها ثم طاف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالبيت على راحلته، آخذٌ بِزِمامها

<sup>(</sup>١) التفضل: التوشح وأن يخالف اللابس بين أطراف ثوبه على عاتقه . (لسان العرب، ج ١٤، ٠ ص ٤١) .

<sup>(</sup> ٢ ) الملاء : جمع ملاءة وهي الربطة ، أي الثوب اللين . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩ ؛ ج ٢ ، و ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن إسحاق القصيدة كلها . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، س ٢٥) .

<sup>( ؛ )</sup> متمطرات : أى مصوبات بالمطر ؛ ويقال: متمطرات أى يسبق بعضها بعضاً . (شرح أبي ذر ، ص ٢٧٥) .

محمّد بن مَسْلَمَة ، وحول الكعبة ثلاثماثة صَنَم ، وستون صَنَما مُرصَّصة بالرَّصاص وكان هُبَل أعظمها ، وهو وُجاهَ الكعبة على با بها ، وإسافُ ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح ، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّما مرَّ بصنَم منها يُشير بقضيب في يده [ويقول]: ﴿ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَنَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١) . فيقع الصنم لوجهه .

قال : حدّثنى ابن أبي سَبْرة ، عن حُسَين بنعبد الله ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : ما يزيد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سبعًا على راحلته يستلم الرّكن الأسود بِمِحْجنه في كلّ طَواف ، فلما وسلّم سبعًا على راحلته يستلم الرّكن الأسود بِمِحْجنه في كلّ طَواف ، فلما فرغ من سبعه نزل عن راحلته ، وجاء مَعْمَر بن عبد الله بن نَصْلَة فأخرج راحلته ؛ ثم انتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى المقام ، وهو يومثه لاصق بالكعبة ، والله عليه والمعفر ، وعمامته بين كَتِفَيه ، فصلّى ركعتين ثم انصرف إلى زَمْزم فاطلع فيها ، وقال : لولا أن يُغلَب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلوًا . فنزع له العباس بن عبد المطلب دَلُوا فشرب منه. ويقال : الذي نزع الدلو أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وأمر بهبك فكسر وهو واقف عليه . فقال الزّبيربن العوّام لأبي سُفيان بن حَرب : يا أبا سُفيان ، قد كُسر هُبَل ! أما إنك قد كنت منه يوم أُحد في غُرُور ، حين تزعم أنه قد أنعم ! فقال أبو سُفيان : دَعْ هذا عنك يا ابن العوام ، فقد أرى لو كان عم إله محمد غيرُه لكان غير ما كان!

قالوا : ثم انصرف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجلس ناحيةً من

<sup>(</sup>١) سورة ١٧ الإسراء ٨١

المسجد والناس حوله ، ثم أرسل بِلالًا إلى عُثمان بن طَلْحَة يأتيه بمِفتاح الكعبة ، فجاء بلال إلى عُثمان فقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمرك أَن تأتى بعِفتاح الكعبة. قال عثمان : نعم. فخرج عُثمان إلى أُمَّه وهي بنت شَيْبَة ، ورجع بلال إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره أنه قال نعم ، شم جلس بِلال مع الناس. فقال عُثمان لأُمَّه ، والمِفتاح يومئذ عندها : يا أُمَّه ، أعطني المِفتاح فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أرسل إلى " وأمرني أن آتى به إليه . فقالت أمّه : أعيذك بالله أن تكون الذي تذهب مَأْثُرُهُ (١) قومه على يديه. قال: فواللهِ لتدفَعنَّه إلى أو ليأتينَّك غيرى فيأَّخذه منك . فأُدخلته في حُجزتها (٢) وقالت : أي رجل يُلخليده ها هنا ؟ فبينا هم على ذلك وهو يُكلِّمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر في الدار ، وعمر رافع صوته حين رأى إبطاء عُشمان : يا عُشمان ، اخرج إلى ! فقالت أُمّه : يا بني " ، خد المِفتاح فَأَن تأْخذه أنت أحب [إلى"] من [أن] يأْخذه تَيْمٌ وعَدى". قال : فأُخذه عشمان فأَّتي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فناوله إياه ، فلما ناوله بسط. العباس بن عبد الطّلب يده فقال : يا نبيّ الله ، بأني أنت اجمع لنا الحِجابة والسِقاية. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: أعطيكم ما تُرْزُنُون فيه ، ولا أُعطيكم ما تُرْزُنُون (٣) منه . وقد سمعت أَيضًا في قبض المِفتاح بوجه آخر .

قال : حدثني إسمعيل بن إبراهيم بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ،

<sup>(</sup>١) ·، الأصل : « أن يكون الذي يذهب » . والمأثرة : الحصلة المحمودة التي تتوارث و يتحدث م. (شرح أبي ذر ، ص ٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) حجزة السراويل: التي فيها التكة . (الصحاح ، ص ٨٦٩) .

<sup>(</sup>٣) قال أبوعلى : إنما معناه إنما أعطيتكم ما تمنون كالسقاية التي تحتاج إلى مؤن ، فأما السدانة فيرزأ لها الناس بالبعث إليها ، يعني كسوة البيت . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧١) .

قال : أقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الفتح على بعيرٍ لأسامة بنزيد ، وأسامة رَديف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ومعه بلال وعُشمان بن طَلحة ، فلما بلغ رأ س الثنية أرسل عُثمان فجاءه بالمفتاح فاستقبله به . قالوا : وكان عُثمان قدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص مُسلمًا قبل الفتح ، فخرج معنا من المدينة . قال أبو عبد الله : وهذا أثبت الوجوه .

وقالوا: إنَّ عمر بن الخطَّاب بعثه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من البَطْحاء ومعه عُثمان بن طَلحة (١) ، وأمره أن يتقدّم فيفتح البيت ، فلا يدع فيه صورة إلا محاها ، ولا تمثالاً ، إلا صورة إبراهيم . فلما دخل الكعبة رأى صورة إبراهيم شيخًا كبيرًا يستقسم بالأزلام . ويقال : أمره ألاّ يدع صورة إلا محاها ، فترك عمر صورة إبراهيم ، فلما دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأى صورة إبراهيم عليه السلام ، فقال : يا عمر ، ألم آمر ك ألاّ تدع فيها صورة إلا محودة إلى معر : كانت صورة إبراهيم . قال : فَامحُها .

فكان الزَّهرى يقول: لمَّا دخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرأى فيها صورة الملائكة وغيرها، ورأًى صورة إبراهيم عليه السلام، قال: قاتلهم الله، جعلوه شيخًا يستقسم بالأَزلام! ثم رأًى صورة مَرْيَم، فوضع يده عليها ثم قال: امسحوا ما فيها من الصور إلّا صورة إبراهيم.

قال : وحدَّثنى ابن أبي ذِئب ، عن عبد الرحمن بن مِهران ، عن عُمير مولى ابن عبّاس ، عن عُمير مولى ابن عبّاس ، عن أسامة بن زيد ، قال : دخلت مع رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم الكعبة فرأى فيها صُورًا ، فأمرنى أن آتيه فى الدلو بماء ، فيبلّ الله وسدَّم الكعبة الصور ، ويقول : قاتل الله قومًا يُصوّرونما لا يخلقون !

<sup>( )</sup> في السيرة الحلبية ، عن الواقدي : « عثمان بن عفان » . (ج ٢ ، ص ٢١١ ) .

قالوا: وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالكعبة فغُلِّقت عليه. ومعه أسامة بن زيد. وبلال بن رباح ، وعُثمان بن طَلحة ، فمكث فيها ما شاء الله ؛ وكان البيت يومث على ستّة أعمدة . قال ابن عمر : فسألت بلالًا كيف صنع النبى صلّى الله عليه وسلم حين دخل البيت ؛ قال : جعل عمودَين عن عينه وعمودًا عن يساره وثلاثة وراءه ، ثم صلّى ركعتين ، ثم خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم والمِفتاح في يده ، ووقف على الباب خالد بن الوليد يذّب الناس عن الباب حتى خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

قال: فحد تنى عَلى بن محمّد بن عُبيد الله ، عن مَنصور الحَجَبى ، عن أُمّه صفية بنت شَيبة ، عن بَرَّة بنت أَبى تِجْراة (١١) .قالت: أَنا أَنظُر إِلَى رسول الله صدلًى الله عليه وسلَّم حين خرج من البيت ، فوقف على الباب وأَخذ بعِضادَتَى (٢) الباب ، فأَشرف على الناس وبيده المِفتاح ، ثم جعله في كُدّه .

فالوا : فلما أشرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الناس ، وقد لِيط بهم حول الكعبة فهم جُلوس ، قال : الحمد لله الذى صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأّحزاب وحده ! ماذا تقولون وماذا تظنّون ؟ قالوا : نقول خيرًا ونظن خيرًا ، أَخُ كريمٌ وابن أَخ كريم ، وقد قدَرت ! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فإنى أقول كما قال أَخى يوسف : ﴿ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو آرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٣) . ألا إنَّ كلّ ربًا في الجاهلية ، أو دم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بجراة»؛ وما أثبتناه عن ابن عبد البر. (الاستيعاب، ص ١٧٩٣). وعن ابن الأثير أيضاً. (أسد الغابة، ج ٥، ص ٤٠٩).

<sup>(</sup> ٢ ) عضادتا الباب : هما خشبتاه من جانبيه . (الصحاح ، ص ٥٠٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة ١٢ يوسف ٩٢

أومال ، أو مأثرو ، فهو تحت قدى هاتين إلاسدانة البيت وسِقاية الحاج ؟ أَلا وفي قتيل العَصا والسوط. الخطأ شبه العمد، الدِّية مُغلَّظةً مائة ناقة ، منها أَربعون في بُطونها أولادُها . إنَّ الله قد أُذهب نَخْوَة الجاهلية وتكبُّرها بآبائها ، كلُّكم مِن آدم وآدمُ مِن تُراب ، وأكرمكم عند الله أتقاكم . ألا إنَّ الله حرم مكَّة يوم خَلَق السمواتِ والأَرض، فهي حرامٌ بِحرْمَة الله ، لم تحِلَّ لأَحدِ قبلي ، ولا تحِلُّ لأَحدِ كائن بعدى ، ولم تَحِلُّ لى إِلاَّ ساعةً من النهار \_ يُقصّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيده هكذا - لا يُنَفّر صَيْدُها ولا يُعْضَد (١) عِضاهُها ، ولا تَحِلُّ لُقَطَتها إلاَّ لمُنْشِد ، ولا يُخْتَلَى خَلاها (٢). فقال العبَّاس ، وكان شيخًا مُجَرِّبا : إِلَّا الإِذْخِرَ (٣) يا رسول الله ، فإنه لا بدَّ منه ، إنه للقبر وطُهور البيوت . قال : فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ساعة ، ثم قال : إِلَّا إِلاِّذْخِرَ فإنه حلال. ولا وصية لوارث ، وإِنَّ الولدللفيراش وللعاهر الحَجَر(٤)، ولا يحلُّ لامرأة تُعطِي من مالها إلَّا بإذن زوجها ، والمسلم أَخو المسلم، والمسلمون إِخوةٌ ، والمسلمون يدُّ واحدةٌ على مَن سِواهم ، تتكافأُ دماومه ، يرد عليهم أقصاهم ، ويَعقِد عليهم أدناهم ، ومُثِمدهم على مُضعِفهم (٥) وَمَيْسَرتهم على قاعدهم ؛ ولا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهده . ولا يَتوارث أَهل مِلْتَين مُختلِفَتَين ، ولا جَلَبَ ولا جنّب (٦١) ؛ ولا تُوعُخُذ صدقات

<sup>(</sup>١) يعضد: أي يقطع . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣١٤) .

<sup>(</sup>٢٠) الخلا : النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً ، وإختلاؤه : قطعه . (النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) الإذخر : حشيش طيب الربح . (القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤) .

<sup>(</sup>٤) أى الحيبة ، يعنى أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيدوالزافى الحيبة والحرمان، كقواك مالك عندى غير التراب وما بيدك غير الحجر. (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٣) .

<sup>(</sup> ٥ ) المشد الذي دوابه شديدة قوية ، والمضمف الذي دوابه ضعيفة ، يريد أن القوى من الغزاة يساهم الضميف فيا يكسبه من الغنيمة . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) لا جلب ولا جنب : الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة؛ وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة

المسلمين إلّا فى بيوتهم وبأفنيتهم ، ولا تُنكَح المرأة على عمّتها وخالتها ، والبَيِّنَة على من ادَّعى واليمين على من أنكر ، ولا تُسافر امرأة مسيرة ثلاث إلّا مع ذى مَحْرَم ، ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح ، وأنهاكم عن صيام يومين ، يوم الأضحى ويوم الفيطر ، وعن لبستين ! لا يَحْتَب (١) أحدُكم فى ثوب واحد يُفضِى بعَوْرته إلى السَّماء ، ولا يشتمل الصَّمَّاء (٢) ، ولا إخالكم إلّا وقد عرفتموها .

قال: ثم نزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعه المِفتاح، فتنحّى ناحية المسجد فجلس، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد قبض السِقاية من العباس وقبض المِفتاح من عُثمان، فلمّا جلس قال: ادعوا إلىَّ عُثمان! فلدّعى له عُثمان بن أبى طَلحة، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعثمان يومًا، وهو يدعوه إلى الإسلام، ومع عُثمان المِفتاح، فقال: لعلمّان يومًا، وهو يدعوه إلى الإسلام، ومع عُثمان المِفتاح، فقال: لعلمّان يومًا عُثمان عندا المِفتاح بيدى أضعه حيث ششتُ! فقال عُثمان: لقد لعلمّات إذًا قُريشٌ وذلّت. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بل عَمِرت

فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ؛ ليأخذ صدقتها ، فهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . والثانى أن يكون في سباق، وهو أن يتبع الرجل فرمه فيزجره ويجلب عليه ويصبح حثاً له على الجرى ، فنهى عن ذلك . والجنب في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ، وهوفي الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه ؛ أى تحضر ، فنهوا عن ذلك ؛ وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله أى يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه . (النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٠٩ ١٩٠٩) .

<sup>(</sup>١) احتبى بالثوب : اشتمل، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . (القاموس المحيط، ج ؟ ، ) ص ٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) اشتمال الصياء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صياء لأنه يسد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . والفقهاء يقولون: هو أن يتفطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته . (النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٥) .

وعَزَّت يومئذ . فلمَّا دعاني بعد أخذه المِفتاح ذكرت قَوْلَة ما كان قال . فأقبلت فاستقبلته ببِشْرٍ واستقبلني بِبشْرٍ ، ثم قال : خُذوها يا بني أبي طَلحة تالدةً خالدةً . لا ينزعها إلّا ظالمٌ ؛ يا عُثمان . إِنّ الله استأمنكم على بيته . فكُلوا بالمعروف. قال عُثمان : فلما ولَّيت ناداني فرجعت إليه . فقال : أَلم يكن الذي قلت لك؟ قال : فِذكرت قوله لى عكَّة فقلب : بلى ، أَشهد أنك رسول الله ! فأعطاه المفتاح . والنبي صلّى الله عليه وسلم م مُضطجعٌ بثوبه . وقال : أُعينوه ! وقال : قُمْ على الباب وكُلْ بالمعروف. ودفع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم السِّمقاية إلى العبَّاس، فكان العبَّاس يليها دون بني عبد المطَّلب في الجاهليَّة وولدُه بعدهم. فكان محمَّد بن الحنفيَّة كلّم فيها ابن عباس ، فقال ابن عباس : ما لك ولها ؟ نحن أولى بها في الجاهليَّة ، وقد كان أبوك كلُّم فيها فأقمتُ البيِّنة ؛ طَلْحة كان عُبَيدالله ، وعامر بن رَبيعة ، وأزهر بن عبد عَوف ، ومَخْرَمَة بن نَوفل ، أنّ العبّاس كان يليها في الجاهليّة وأبوك في ناديته (١)بعُرَنَة (٢) في إبله ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعطاها العبَّاس يوم الفتح . فعرف ذلك مَن حضر، فكانت بيد عبد الله بن عبّاس بعد أبيه ، لا يُنازعهم فيها مُنازع ، ولا يتكلَّم فيها مُتكلِّم . وكان للعبّاس مالٌ بالطائف ، كَرْمٌ كان يُحمَل زبيبه إليها فيُنبذق الجاهليّة والإسملام، ثم كان عبدالله بن عبّاس يفعل مثل ذلك ، ثم كان عَلى بن عبد الله بن عبّاس يفعل مثل ذلك إلى اليوم .

قال : وجاء خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فقال :

<sup>(</sup>١) ندت الإبل إذا رعت فيما بس النهل والعلل ، تندو ندوا ، فهي نادية . ( الصحاح ، ص ٢٥٠٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « يعرنه » . وعرنة : واد بحذاء عرفات . ( معجم، البلدان ج ٦ ، ص ١٥٩ ) .

لِمَ قاتلتَ وقد نُهيتَ عن القتال؟ فقال : هم يا رسول الله بدأونا بالقتال ، ورشقونا بالنَّبْل ، ووضعوا فينا السِّلاح ، وقد كففت وا استطعتُ ، ودعوتهم إلى الإسلام ، وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبَوا ، حتى إذا لم أجد بُدًّا قاتاتهم ، فظفَّرنا الله عليهم وهربوا في كلّ وجه يا رسول الله . ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قضى الله خيرًا ! ثم قال رسول الله صلَّى الله عايه وسلَّم : يا معشر المسلمين . كُفُّوا السِّملاح ، إِلَّا خُزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر . فخَبَّطوهم (١) سماعةً ، وهي السماعة التي أُحِلَّتْ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم تَحِلُّ لأَحدِ قبله ؛ وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى أن يُقتَل مِن خُزاعة أَحدُ . قال أَبو اليَسَر : فدخلنا مع خالد بن الوليد من اللِّيط. ، فكانوا هم الذين بدأونا بالقتال وأبوا أن يدَعونا ندخل (٢) ، وكلُّمهم خالد بن الوليد وأعذر إليهم ، فأبَوا . قال خالد : احملوا عليهم! فحملنا فما قاهوا لنا فُواقً (٣) ناقة حتى هربوا ، ونهانا عن الطلب. قال أَبُو اليَسَر: فجعلت أَحذِمُ (٤) بسيني ، وهُوَيت إلى رجلِ فضربته فاعتزل إلى خُزاعة ، فسُقط في يدى فجعلت أسأل عنه ، فقيل لى : إنه من الحَيا - أخو خُزاعة . فحمدت الله ألَّا أَقتل أحدًا من خُزاعة.

قالوا : وأقام أبو أحمد عبد الله بن جَحش على باب المسجد على

<sup>( 1 )</sup> خبطوهم : أي ضر يوهم . ( لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أن ندخل».

<sup>(</sup>٣) أي ما بين الحلبين من الوقت . ( القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) حدم : فطع . (الصحاح ، ص ١٨٩٥) .

جمل له حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ، وهو يصيح : أنشد بالله يا بنى عبد مَناف حِلنى ، وأنشد بالله يا بنى عبد مَناف حلى الله عليه وسلم عُشمان عبد مَناف دارى (۱) ! قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عُشمان ابن عَفّان ، فسمارٌ عشمان بشيء ، فذهب عشمان إلى أبى أحمد فسمارٌ ، فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم ، فما سُمع أبو أحمد ذاكرها حتى لتى الله ، فقيل لعشمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا قال لك رسول الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم ، أأذكره بعد وفاته ؟ وكان أبو أحمد قد حالف إلى حَرْب ابن أمية ، وكان المطلب بن الأسود قد دعاه إلى أن يُحالفه وقال : دى دون دمك ومالى دون مالك ! وحالف حَرْب بن أمية فقال أبو أحمد في ذلك :

أَبَىٰ أُمَيّة كيف أُخذَلُ فيكم وأنا ابذُكُم وحليفُكُم في العَشْمرِ ولقد دعاني غيرُكم فأبيتُهُ وخَبَأْتُكُم لينوائِبِ الدَّهرِ

وكانوا يتحالفون فى العشر من ذى الحجّة قيامًا ، يتماسحون كما يتماسح (٢) البيّعان (٣) ، وكانوا يتواعدون قبل العشر ، وكان أبو سُفيان قد باع داره من ابن عَلْقَمَة العامري بأربعمائة دينار ، فجعل له مائة دينار ، ونَجّم (١) عليه ما فضل .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق قصة عدوان أبى سفيان على دار بنى جحش . انظر ( السيرة النبوية ، ج ۲ ، ص ١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) تماسحا : تصافقا . (القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٣) البيعان : أي البائع والمشترى . (أساس البلاغة ، ص ٧٣) .

<sup>(</sup>٤) تنجيم الدين : هو أن يقرر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة ، مشاهرة أو مساناة . (النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٩) .

قال : فحدُّ ثني أهل أبي أحمد أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : لك بها دارٌ في الجنّة . وقال أبو أحمد في بيع داره لأبي سفيان ، أنشدنيها عمرو بن عُثمان الجَحشيّ :

أَقَطَعْت عَقْدَك بيننا والحادثات إلى نَدامَهُ عَشْرِ الَّتِي فيها القِيامَهُ لد ابن عمرو لابن مامه (٣)

أَلا ذكرتَ لياليَ الْ عَقْدى وعَقْدُك قائمٌ لا عَوْقَ (١) فيه ولا أَثامَهُ دار ابن عَمِّك بِعتَها تَشرِى بها عنك الغَرَامَهُ اذهب بها إذهب بها طُوِّقْتُها طَوقَ الحَمامَةُ ولقد جريت (٢) إلى العُقو ق وأسوأ الخُلُق الرَّغامَة ا قَد كنت أوى في ذُرى فيه المقامة والسَّلامَه ما كان عَقْدُك مثل عَقْ

قالوا: وكان إساف ونبائلة رجلًا وامرأة ، الرجل إساف بن عمرو (١٠) والمرأة نائلة بنت سُمهيل(٥) من جُرْهُم ، فزنيا في جوف الكعبة فمُسِمخا حجرين، فاتخلتهما قُركيش يعبدونهما، وكانوا يذبحون ا عندهما ويتحلقون رأوسهم إذا نسكوا، فخرج من أحدهما امرأة شمطائ سوداء تخمش وجهها ، عريانة ، ناشرة الشُّعَر ، تدعوبالويل. فقيل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك فقال : تلك نائلة يئسس أن تُعبَد في بلاد كم أبدًا. ويقال إنَّ إبليس رنَّ ثلاث رنَّاتٍ، رنَّةً حين (١) العوق : الحبس والصرف والتثبيط . (القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « وأجريت » ، ولا يستقيم الوزن بها ؛ ولعلّ ما أثبتناه أقرب الاحبّالات .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمامه»، ولا يستقيم الوزن بها.

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في الأصل : وفي ابن الكلبي : «إساف بن يعلي » . (كتاب الأصنام ، ص ٩ ) .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في الأصل : وفي ابن الكلبي : « نائلة بنت زيد » . ( كتاب الأصنام ، ص ٩ ) .

لُعِن فتغيّرت صورته عن صورة الملائكة ، ورَنَّةً حين رأَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى قائمًا بمكَّة ، ورنَّةً حين افتتح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مجَّة . فاجتمعت ذريّته ، فقال إبليس : ايشسوا أن تردُّوا أمَّة محمّد على الشرك بعد يومهم هذا ، ولكن افشوا فيهم النَّوح والشَّعر .

وكان أوّل من نصب أنصاب الحرّم إبراهيم ، وجبريل يُريه ، ثم لم تُحرَّك حتى كان ثم لم تُحرَّك حتى كان إساعيل فجدّدها ، ثم لم تُحرَّك حتى كان يوم الفتح ، فبعث رسول الله قصي فجدّدها ، ثم لم تُحرَّك حتى كان يوم الفتح ، فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسدَّم تميم بن أسد الخُزاعيّ فجدّد أنصاب الحرّم ، ثم لم تُحرَّك حتى كان عمر بن الخطّاب ، فبعث أربعة من قُريش كانوا يَبدون في بَواديها ؛ مَخْرَمَة بن نَوْفَل ، وأزهر بن عبد عَوف ، وحُوريُطِب بن عبد العُزَى ، وأبو هود سعيد بن يَربوع المَخزويّ . ثم كان عُشمان بن عبد العُزَى ، وأبو هود سعيد بن يَربوع المَخزويّ . ثم كان عُشمان بن عبد العُزَى ، وأبو هود سعيد بن يَربوع المَخزويّ . ثم فبعث هؤلاء النفر ، ثم كان مُعاوية عام حج قبعث هؤلاء النفر .

قال : فحد ثنى ابن أبي سَبْرَة ، عن المِسْور بن رِفاعة ، قال : لمّا حج عبد الملك بن مروان أرسل إلى أكبر شيخ يعلمه يومئذ من خُزاعة ، وشيخ من قريش ، وشيخ من بنى بكر ، ثم أمرهم بتجديده ، وكلّ واد في الحَرَم فهو يسيل في الحِلّ ولا يسيل واد من الحِلّ في الحَرّم إلّا في موضع واحد عند التّنْعيم . وكان يقال : ولا يُنفّر صيدها . قال : لا يخرج من الظلّ إلى الشمس ، ويقال : لا يُذعَر .

قال : حدّثني عبد الملك بن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن

عمر يغشاه الحَمام على رحله ، وثيابه ، وطعامه ، ما يُطْرَد ؛ وكان ابن عبّاس يُرخِّص أَن يُكَشْكَشُ (١) . وقوله : لا تحلّ لُقَطَة ضالتها إلّا لمُنْشِمد ؛ يقول : لا يأكلها كما يأكل اللَّقَطَة في غيرها من البلدان .

قالوا: خرج غَزيُّ (٢) من هُذَيل في الجاهليّة وفيهم جُنيدِب بن الأَدْلُع يُريدون حَيَّ أحمر بأسا ، وكان أحمر بأسا رجلًا من أسلم شمجاعًا لا يُرام ، وكان لا ينام في حيّه ؛ إنما ينام خارجًا من حاضره ، وكان إذا نام غطَّ. غَطيطًا مُنكَرًا لا يخني مكانه ، وكان الحاضر إذا أَتَاهِم فَزَعٌ صرخوا بأَحمر بأسا فيثوب مثل الأسد . فلمَّا جاءَهم ذلك الغَزِيّ من هذيل قال لهم جُنيندب بن الأدلع: إن كان أحمر بأسا في الحاضر فليس إليهم سبيل ، وإن كان له غطيطً. لا يخفي ، فدعوني أتسمّع . فتسمّع الحِسّ فسمعه ، فأمَّه حتى وجده نائمًا فقتله ، ووضع السيف في صدره ثم اتَّكاًّ عليه فقتله ، ثم حملوا على الحيّ ، فصاح الحيّ : ياأحمر بأسا! فلا شيء ، لا أحمر بأسا قد قُتل. فذالوا من الحاضرحاجتهم ثم انصرفوا ، فتشاغل الناس بالإسلام ، فلمّا كان بعد الفتح بيوم دخل جُنّيدِب بن الأدلع معه يرتاد وينظر \_ والناس آمِنون \_ فرآه جُنْدُب بن الأَعجم الأَسلميّ ، فقال : جُنيدِب بن الأدلع ، قاتل أحمر بأسا! فقال : نعم . فَخْرِجِ جُنْدُبِ يستجيش عليه ، وكان أُوَّل من لَقي خِراش بن أُمَيَّة الكَعبي ، فأخبره ، فاشتمل خِراشٌ على السيف ثم أقبل إليه ، والناس حوله وهو يُحدِّثهم عن قتل أحمر بأسا ، فبينا هم مجتمعون عليه

<sup>(</sup>١) أي يطرد ؛ والكش : الطرد والزجر . ( تاج العروس ، ج ؛ ، ص ٥٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الغزى : جمع الغازى ، وهم جماعة القوم الذين يغزون . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٢) .

إذ أقبل خِراش بن أُمَيّة مشتملًا على السيف، فقال: هكذا عن (١) الرجل! فواللهِ ما ظنّ الناس إَّلا أنه يُفرِّج عنه الناس لينصرفوا عنه ، فانفرجوا(٢)عنه ، فلمّا انفرج الناس عنه حمل عليه خِراش بن أُمَيّة بِالسيف فطعنه به في بطنه ، وابن الأدلع مُستندُّ إلى جدار من جُدُر مكَّة ، فجعلت حِشْوَتُه تَسمايل من بطنه ، وإنَّ عينيه لتبرقان في رأسه وهو يقول : قد فعلتموها يا معشر خُزاعة ! فوقع الرجل فمات ، فسسمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقتله ، فقام خطيبًا \_ وهذه الخُطبة الغدَ من يوم الفتح بعد الظهر ـ فقال : أيُّها الناس ، إِنَّ الله قد حرّم مكَّة يوم خَلَق السمواتِ والأَرض ، ويوم خَلَق الشمس والقمر ، ووضع هذين الجبلين ، فهي حرامٌ إلى يوم القيامة. لا يَحِلُّ لمُؤمنِ بالله واليـوم الآخر أن يَسْفـِك فيـها دمًا ، ولا يَعْضِد فيـها شـجرًا ؛ لم تَحِلُّ لأَحد كان قبلي ، ولا تَحِلُّ لأَحد بعدى ، ولم تَحِلُّ لى إلَّا ساعةً من نهار ، ثم رجعت كُحُرمَتِها بِالأَمس ، فليُبلِّغ شاملُكم غَاثِبَكُم . فَإِنْ قَالَ قَائِلُ : قَدْ قَاتَلْ فَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَمَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّم فقولوا : إِنَّ الله قد أحدُّها لرسوله ولم يُحجِلُّها لكم ! يا معشر خُزاعة ، ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد واللهِ كَثُر [القتل](٣)إن نَفَع ؛ وقد قتلتم هذا القتيل ، واللهِ لأجينَّه ! فمن قُتل بعد مَقامى هذا فأُهله بالخِيار ، إِنْ شَاءُوا فَدَمُ قَتَيلُهُم ، وإِنْ شَاءُوا فَعَقَلُه .

<sup>(</sup>۱) هكذا : اسم سمى به الفعل ومعناه تنحوا عن الرجل، وعن متعلقة بما في « هكذا» من معنى الفعل . (شرح أبي ذر ، ص ۳۷۲) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فانفرج عنه».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ابن إسحاقُ للتوضيح . (السيرة النبوبة ، ج ٤ ، ص ٥٨) .

فدخل أبو شُريح [على] عمرو بن سَعيد بن العاص ، وهو يُريد قسال ابن الزُّبير ، فحدّثه هذا الحديث وقال : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم أمرنا أن يُبلِّغ الشاهد الغائب ، وكنتُ شاهدًا وكنت غائبًا ، وقد أدّيتُ إليكما كان النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم أمر به ، غائبًا ، وقد أدّيتُ إليكما كان النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم أمر به ، فقال عمرو بن سَعيد : انصرف أيّها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنه لا يمنع من ظالم ولا خالع طاعة ، ولا سَافِك دم . فقال أبو شُريح : قد أدّيتُ إليك ما كان النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم أمر به ، فأنت قد أدّيتُ إليك ما كان النبيّ صلّى الله عليه وسدَّم أمر به ، فأنت

قال: حدّثنى عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أنه أخبر ابن عمر : رحم الله عمر ما قال أبو شُريح لعمرو بن سعيد ، فقال ابن عمر : رحم الله أبا شُريح! قد قضى الذى عليه ، قد علمتُ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد تكلّم يومثذ في خُزاعة حين قتلوا الهُذَكِيّ بأمرٍ لا أحفظه ، إلّا أنى سمعت المسلمين يقولون قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وفأديه ،(١).

قال : حدّثنى عمرو بن عُمَير بن عبد الملك بن عُبَيد ، عن جُويرية (٢) بنت الحُصَين ، عن عِمران بن الحُصَين ، قال : قتله خِراش بعد ما نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن القتل ، فقال : لوكنتُ قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلتُ خِراشًا بالهُذَلِيّ . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خُزاعة يُخرجون ديته ، فكانت نُحزاعة أخرجت ديته . قال عِمران بن الحُصَين : فكأني أنظر إلى غَنَم عُفْر (٣) جاءت بها بنو مُدلِج في العَقَل ، وكانوا يُعاقلونها في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قاديه».

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة غامضة في الأصل شكلها : « حرصف » ؛ ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) عفر : أي بيض . (النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٩) .

الجاهليّة ثم شَدَّه الإسلام ، وكان أوّل قتيل وداه رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في الإسلام .

قال : وحدَّثني ابن أبي الزِّناد ، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة ، عن ابن المُسَيِّب، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بني كعب، فأعطوا القتيل مائةً من الإبل. قالوا: وجاءت الظُّهْر، فأُمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بلالًا أَن يُوزِّذُن بالظُّهْر فوق ظَهْر الكعبة يومشذ ، وقُرَيش فوق رمُوس الحبال ، وقد فرَّ وُجوههم (١) وتَعَيَّبوا خوفًا أَن يُقتلوا ، فمنهم من يطلب الأمان، ومنهم من قد أُومِن. فلمّا أذّن بِلال ورفع صوته كأشد ما يكون، فلما بلغ «أَشهد أَنَّ محمَّدًا رسول الله » ، تقول جُويرية بنت أَني جَهل : قد لَعَمرى رفع لك ذِكْرَك ! أمَّا الصلاة فسنُصلَّى ، واللهِ لا نُحِبٌّ مَن قَتَل الأَّحبّة أَبدًا ؛ ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمّدًا من النُّبُوَّة فردّها ولم يُرِدْ خِلافَ قومه . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم ! وقال الحارث بن هشام : وَاثُكُلاه ! ليتني مِتُّ قبل هذا اليوم ، أُسمعُ بلالًا يُنْهَق فوق الكعبة! وقال الحَكَم بن أبي العاص: هذا واللهِ الحَدَث العظيم أن يصيح عبد بني جُمَح على بَنيَّة أَبي طَلحة . قال سُهَيل بن عمرو: إِن كَانَ هَذَا سَمَخَط. الله فسيُغيره ، وإِن كَانَ رَضَاءالله فسيُقِرُّه . وقال أَبو سفيان : أمًّا أنا فلا أقول شيئًا ، لو قلت شيئًا لأنجبرتْه هذه الحَصباءُ! فأتى جبريل علِيه السلام رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأُخبره خبرهم .

قال : فحد ثنى موسى بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال سُهَيل بن عمرو : ولمّا دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة وظَهَر ، انقحمت (٢) بيتى

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وجههم».

<sup>(</sup>٢) أى رميت بنفسي فيه . ( لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠) .

وأغلقت على بابى ، وأرسلت إلى ابنى عبد الله بن سُهيل أن أطلب لى جوارًا من محمد، وإنى لا آمن أن أفتل. وجعلت أنذكر أثرى عند محمد وأصحابه ، فليس أحد أسواً أثرًا منّى ، وإنى لقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الحُديبية بما لم يكفه أحد ، وكنت الذى كاتبته ، مع حُضورى بدرًا وأحدًا ، وكلّما تحر كت قُريش كنت فيها. فذهب عبد الله بن سُهيل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، تُومّنه ؟ فقال : نعم ، هو آمِن بأمان الله ، فليظهر ! ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمن حوله : مَن لتى سُهيل بن عمرو فلا يُشمد النّظر إليه ، فليخرج ؛ فلعمرى إنّ سهيلا له عقل شهيل بن عمرو فلا يُشمد النّظر إليه ، فليخرج ؛ فلعمرى إنّ سهيلا له عقل وشرف ، وما مثل سُهيل جَهِل الإسلام ، ولقد رأى ما كان يُوضع فيه أنه لم يكن له بنافع ! فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال سُهيل : كان والله برّا ؛ صغيرا وكبيرا ! فكان سُهيل يُقبل ويُدبر ، وخرج إلى حُنين مع النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لا بعد من » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ؛ ، ص ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) الأحد : هو القليل المنقطع . ومن رواه أجد فمناه منقطع أيضاً ، وقد يجوز أن يكون معناه : في عيش لئيم جداً . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٣) .

بَلِيَتْ قَنَاتُكَ فِي الحروبِ فِأَلْقِيَتْ خَمَانَةً خَوَفَاءَ (١) ذَاتَ وُصُومِ (٢) خَضَب الإِلهُ على الزِّبَعْرُى وابنِه وعذابُ سُوءِ في الحياةِ مُقَيمِ

فلمَّا جاء ابنَ الزِّبَعْرَى شعر حَسان تهيَّأُ للخروج ، فقال هُبَيرة بن أبي وَهب :أين تُريد يا ابن عم ؟ قال :أردتُ واللهِ محمّدًا . قال :أتُريد أن تتبعه ؟ قال : إي والله ! قال : يقول هُبَيرة : يا ليت أنى رافقتُ غيرك ! والله ، ما ظننت أَنك تتبع محمّدًا أبدًا! قال ابن الزِّبَعْرَى : هو ذاك ، فعلى أَىّ شيءِ نُقيم مع بني الحارث بن كعب وأترك ابن عمى وخير الناس وأبر هم (٣) ، ومع قوى وداری فانحدر ابن الزِّبَعْرُی حتی جاء رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم وهو جالسٌ في أصحابه ، فلمّا نظر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم إليه قال : هذا ابن الزُّبَعْرَى ، ومعه وجهٌ فيه نور الإسلام. فلمَّا وقف على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : السلام عليكم ، أى رسول الله ! شهدتُ أن لا إله إَّلا الله وأنك عبده ورسوله ، والحمد لله الذي هداني للإسلام ، لقد عاديتك وأجْلَبت عليك ، وركبتُ الفرس والبعير ، ومشيت على قَدَى في عداوتك ، ثم هربت منك إلى نَجْران ؛ وأنا أريد آلا أقرَب الإسلام أبدًا ، ثم أراد في الله عزّ وجلّ منه بخيرٍ ، فأَلقاه في قلبي وحبّبه إلى ، وذكرت ما كنت فيه من الضلالة ، واتباع مالا ينفع ذا عَقْل ، من حجر يُعْبَد ويُذبَح له ، لا يَدرى مَن عبده ومَن لا يعبده . قال رسول الله صدلًى الله عليه وسلَّم : الحمد لله الذي هداك للإسلام ، إنَّ الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله ! وأقام هُبَيرة بنَجران ، وأَسلمت أُمَّ هانيُّ ، فقال هُبَيرة حين بلغه إسلامُها يوم الفتح :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ جِمَانَة خُوفًا ﴾ ؛ وقناة خمانة : ضعيفة . (لسان العرب، ج ١٦ ، ص ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الوصوم : جمع وصم ، وهو العيب في الحسب . (نسان العرب ، ج ١٦ ، ص ١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وأبره » .

أشاقتك هِندُ أَم نَاكَ (۱) سُوالُها وقد أَرَّقَت (۳) في رأسِ حِصْنٍ مُمَنَّع وانِّي من قوم إذا جَدَّ جِدَّهمْ وإنى لَحام مِن وراء عشيرتي وإن كَلَامَ المرء في غير كُنهِهِ وإن كنت قد تابعت دينَ محمد فكوني على أعلى سَحيقٍ بهَضْبَةً (١)

كذاك النَّوى أسبابُها وانفِتالُها (٢) بنَجرانَ يَسرِى بعد ليل (٤) بَحيالُها على أَى حال أصبح اليومَ حالُها إذا كَرِهَتْ نَحْوَ العَوال فِحالُها لكالنَّبْل تَهوى ليس فيها نِصالها وقطَّعت الأَرحامَ منكِ حِبالُها مُلَمْلُمة (٧) حَمْراءَ يَبْسٍ تِلالُها مُلَمْلُمة (٧) حَمْراءَ يَبْسٍ تِلالُها

أقام بذَجران حتى مات مشركًا.

قال : حدّثى ابن أبي سَبْرة ، عن موسى بن عُقبة ، عن المُنذِربن جَهْم قال : لمّا كان يوم فتح مكّة هرب حُويْطِب بن عبد العُزّى حتى انتهى إلى حائط. عَوف فدخل هناك ، وخرج أبو ذرّ لحاجنه وكان داخِلَه ، فلمّا رآه هرب حُويْطِب فناداه أبو ذرّ : تعال ، أنت آمن ! فرجع إليه فسلّم عليه ، شم قال : أنت آمن ، فإن شئت أدخلتك على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وإن شئت فاذهب إلى منزلك . قال : وهل لى سبيل إلى منزلى ؟ أَلْقَى فَأَقْتَل قبل أن أصل إلى منزلى ، أو يُدخل على منزلى فأقترك . قال : فأنا أبلغ معك قبل أن أصل إلى منزلى ، أو يُدخل على منزلى فأقترك . قال : فأنا أبلغ معك

<sup>(</sup>١) نا ك : أي بعد عنك . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٧٤) .

٢١) انفتالها: أي تقلبها من حالة إلى حالة . (شرح أبي ذر ، ص ٣٧٤) .

<sup>,</sup> ٢) أرقت : أزالت النوم . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٧٤) .

<sup>(</sup> ٤ ) في " صل : « بعدهن » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ،ج ؛ ، ص ٢٢ ١٠.

<sup>(</sup>ه) الفحال: جمع الفحل.

ر (٦) في الأصل : «سجوق بهيضة » ؛ وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ و (٦) في الأصل : «سجوق بهيضة » وما أثبتناه عن ابن إسحاق . (السحاح ، ص ١٤٩٥) . والحضبة : الكدية العالية . (شرح أبي ذر ، والسحيق: البعيد . (الصحاح ، ص ١٤٩٥) . والحضبة عن الكدية العالية . (شرح أبي ذر ،

<sup>(</sup>٧) الململية : المستديرة . (شرح أب ذر ، ص ٢٧٥ .

منزلك. فبلغ معه منزله ، شم جعل يُنادى على بابه : إِنَّ حُوَيْطِبًا آمنٌ ، فلا يُهجَم عليه ! ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يُهجَم عليه ! ثم انصرف أَبو ذر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبره ، فقال : أو ليس قد أَمَّنًا كلّ الناس إلَّا مَن أَمرتُ بقتله ؟

قال : فحد فني ابن أبي سَبْرَة ، عن موسى بن عُقبة ، عن أبي حَبيبة مولى الزُّبير ، عن عيد الله بن الزُّبير ، قال : لمَّا كان يوم الفتح ،أسلمت هند بنت عُتبة ، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هِشام امرأة عِكْرِمة بن أبي جَهل ، وأسلمت امرأة صَفوان بن أُمَيّة ،البَغوم بنت المُعَذَّل ، من كِنانة ، وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن المُغيرة ، وأسلمت هند بنت مُنبِّه بن الحَجّاج ، وهي أُمّ عبد الله بن عمرو بن العاص ، في عشر نسوةٍ من قُرِيش ، فأتين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأَبْطَح ، فبايعْنه فدخلن عليه ، وعنده زوجته وابنته فاطمة ، ونساء من نساء بني عبد المطَّلب ، فتكلُّمت هند بنت عُتبة فقالت : يا رسول الله ، الحمد لله الذي أظهر الدين [الذي] اختاره لنفسه ،لِتمسنى رحمتك (١) يامحمّد ، إني امرأةً مؤمنةٌ بالله مُصدِّقة . ثم كشفت عن نِقابها فقالت : هند بنت عُتبة . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مرحبًا بك. فقالت: والله يا رسول الله ، ما على الأرض من أهل خِباء أحب إلى أن يَذِلُّوا من [أهل]خِبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض من أهل خِباء أحب إلى أن يعزُّوا من [أهل] خِبائك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وزيادة أيضاً ! ثم قرأً رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليهن القرآن وبايعهن ، فقالت هند من بينهن : يا رسول الله ، نُماسحك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى لا أُصافح

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لتمسى رحمك » ؛ وبا أثبتناه عن الزرقاني . ( شرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٢٧٧) .

النساء ، إِنَّ قول لمائة امرأة مثلُ قول الله واحدة . ويقال : وضع على يده نُوبًا ثم مسحن على يده يومثذ . ويقال : كان يُؤتى بقَدَح من ماء ، فيُدخل يده فيه ثم يدفعه إليهن فيُدخلن أيديكهن فيه . والقول الأول أثبتها عندنا : «إنى لا أصافح النساء». ثم قالت أمّ حكيم امرأة عِكْرِمة بن أبي جَهل: يا رسول الله ، قد هرب عِكْرِمَة منك إلى اليمن ، وخاف أن تَقتله فأمُّنْه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : هو آمن . فخرجت أُمّ حَكم في طلبه ومعها غلام لها رومي ، فراودها عن نفسها ، فجعلت تُمنِّيه حتى قدمت على حَىٌّ من عَكّ (١) ، فاستغاثتهم عليه فأوثقوه رباطًا ، وأدركت عِكْرمَة وقد انتهى إلى ساحلٍ من سواحل تِهامة فركب البحر ، فجعل نُوتي السفينة يقول له : أَخلص ! فقال : أَيّ شيءٍ أقول؟ قال : قل لا إله إلَّا الله . قال عِكْرِمَة : ما هربتُ إِلَّا من هذا . فجاءَت أُمَّ حَكيم على هذا الكلام ، فجعلت تُلحّ إليه وتقول: يا ابن عم ، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس ، لا تُهلِك نفسك . فوقف لها حتى أدركته فقالت : إنى قداستأمنت لك محمدًا رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم. قال : أنتِ فعلتِ ؟ قالت : نعم ، أَنا كلَّمته فأمَّنك . فرجع معها وقال : ما لقيتِ من غلامك الرومي ؟ فخبّرته خبره فقتله عِكْرِمة ، وهو يومئذ لم يُسلم . فلمّا دنا من مكّة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه : بأتبكم عِكْرِمَة بن أبي جَهل مُؤْمنًا مُهاجرًا ، فلا تَسُبُّوا أَباه (٢) ، فإنَّ سبِّ الميَّت يُؤُّذي الحي ولا يبلغ الميَّت . قال : وجعل عِكْرِمَة يطلب امرأته يُجامعها ،فتأْبي عليه وتقول: إنك كافر وأنا مُسلمة. فيقول : إِنَّ أَمرًا منعك منِّي لأَمرٌ كبير . فلمَّا رأَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>( )</sup> عك : مخلاف من مخاليف مكة التهامية . (معجم ما استعجم ، ص ٢٢٣) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الزرقاني، عن الواقدي: «فلا تسبوا أبر الناس» . ( شرح على المواهب اللدنية، ج ٢، ص ٣٧٦) .

عِكْرِمَة وثب إليه ـ وما على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رداء ـ فَرَحًا بعِكْرِمة ، ثم جلس رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم فوقف بين يديه ، وزوجته مُنتقِبة ، فقال : يا محمّد إنّ هذه أخبرتني أنك أمّنتني . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : صدَقَتْ ، فأنت آمن ! فقال عِكْرِمَة : فإلى ما تدعويا محمَّد؟ قال : أَدعوك إِلَى أَن تشهد أَن لا إِله إِلَّا الله وأَنى رسول الله، وأَن تُقيم الصلاة ، وتُوثِّقُ الزكاة \_ وتفعل ، وتفعل ، حتى عدّ خِصال الإسلام. فقال عِكْرِمَة : واللهِ ما دعوتَ إِلَّا إِلَى الحقّ وأَمرِ حسنِ جميلِ ؛ قد كنتَ واللهِ فينا قبل أَن تدعو إلى ما دعوتَ إليه وأَنت أصدقُنا حَديثًا وأبرُّنا بَرًّا. ثم قال عِكْرِمَة : فَإِنَّى أَشْهِد أَنْ لَا إِلَّه إِلَّا الله ، وأَشْهِد أَنَّ محمَّدًا عبده ورسوله . فسُرّ بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ثم قال : يا رسول الله ، علِّمني خيرَ شيء أَقُولُهِ. قَالَ : تَقُولُ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مَحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ . قال عِكْرِمَة : ثم ماذا ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : تقول : أُشهد الله وأشهد من حضر أني مُسلمٌ مُهاجرٌ مُجاهدٌ. فقال عِكْرمَة ذلك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : لا تسمَّلني اليوم شيئًا أُعطيه أحدًا إِلَّا أَعطيتكه . فقال عِكْرِمَة : فإنى أسأَلك أن تستخفر لى كلّ عداوة عاديتُكَها ، أو مسيرٍ وَضَعْتُ فيه ، أو مَقام لقيتك فيه ، أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائب عنه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم : اللَّهم اغفر له كلّ عداوةٍ عادانيها ، وكلّ مسير سار فيه إلى موضع يُريد بذلك المسير إطفاء نورك ، فاغفر له ما نال منِّي من عِرْض ، في وجهي أو وأنا غائبٌ عنه ! فقال عِكْرِ مَة : رضيت يا رسول الله . ثم قال عِكْرِ مَة : أَمَا واللهِ يا رسول الله ، لا أَدَعُ نفقة كنت أُنفقها في صدِّ [عن] سبيل الله إلَّا أنفقت ضِعْفها في سبيل

الله ، ولا قتالاً (١) كنت أقاتل فى صدِّ عن سبيل الله إلاّ أبليت ضِعْفه فى سبيل الله إلاّ أبليت ضِعْفه فى سبيل الله . ثم اجتهد فى القتال حتى قُتل شهيدًا ، فردّ رسول الله صلّى الله عليه وسدّم امرأته بذلك النِّكاح الأَوَّل .

وأمَّا صَفوان بن أُمَيَّة ، فهرب حتى أنى الشُّعيُّبة (٢) . وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره : وَيُحك ، انظر مَن ترى ! قال : هذا عُمَير بن وَهْبٍ . قال صَفوان : ما أصنع بعُمَير ؟ واللهِ ما جاء إلَّا يُريد قتلي ، قد ظاهر محمَّدًا عليَّ . فلحِقه فقال : يا عُمير ، ما كفاك ما صنعت بي ؟ حمَّلتني دَينك وعِيالك ، ثم جثت تُريد قتلي ! قال : أَبا وَهْب ، جُعلت فداك ! جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس. وقد كان عُمَير قال لرسول الله صَّلَى الله عليه وسلَّم : يا رسول الله ، سيَّد قومي خرج هاربًا ليقذفَ نفسه في البحر . وخاف أَلَّا تُوَمِّنه ، فأمِّنْه فِداك أَن وأُمِّي ! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قد أمنته . فخرج في أثره ، فقال : إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد أَمَّنَك . فقال صَفوان : لا والله ، لا أَرجع معك حتى تأتيني بعَلامة أُعرفها . فرجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ، جئت صَفوان هاربًا يُريد أنيقتل نفسه فأخبرته بما أمنتُه : فقال : لا أرجم حيى تَأْتَى بِعَلامةٍ أَعرفها. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: خذ عمامتي. قال : فرجع عُمَير إليه بها ، وهو البُرْد الذي دخل فيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومشذ مُعتجِرً ا(٣) به، بُرْد حِبَرَة (١٤) . فخرج عُمير في طلبه الثانية .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ولا قتال » .

<sup>(</sup>١) الشعيبة : موفًا السفن من ساحل بحر الحجاز ، وهو كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدة . (معجم البلدان ، ج ه ، ص ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار بالممامة: هو أن يلفها على رأسه وبرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٦٩) .

<sup>( ؛ )</sup> أَلْمِرةً : ضرب من ثياب البمن . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٦٩ ) ٠

حتى جاء بالبُرْد فقال : أبا وَهْب ، جثتك من عند خير الناس ، وأوصَل الناس ، وأبر الناس ، وأحلم الناس ، مَجْده مَجْدك ، وعِزه عِزُّك ، ومُلْكه مُلْكك ، ابن أمك وأبيك ، أذكرك الله في نفسك . قال له : أخاف أن أُقتَل . قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام ؛ فإن رضيت وإلا سيّرك شهرين؛ فهو أوفى الناس وأبرهم (١١)، وقد جبعث إليك ببُر ده الذي دخل به معتجِرًا ، تعرفه ؟ قال : نعم . فأخرجه ، فقال : نعم ، هو هو ! فرجع صَفوان حتى انتهى إلى رسول الله ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّى بالمسلمين العصر في المسجد ، فوقفا ،فقال صَفوان : كم تُصلُّون في اليوم والليلة ؟ قال : خمس صلوات . قال : يُصلّى بهم محمّد ؟ قال : نعم . فلما سلّم صاح صَفوان : يا محمّد ، إِنَّ عُمير بن وَهْب جاءنى ببُرْدك ،وزعم أَنك دعوتني إلى القدوم عليك ، فإن رضيتُ أمرًا وإلَّا سيَّرتَني شهرين . قال : انزل أبا وَهْب. قال : لا واللهِ ، حتى تُبيّن لى . قال : بل تسير أربعة أشهر . فنزل صفوان، ، وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قِبَل هوازِن ، وخرج معه صَفوان وهو كافر ، وأرسل إليه يستعيره سلاحه ، فأعاره سلاحه ؛مائة دِرْع بأداتها ، فقال : طَوْعًا أو كَرْهًا ؟ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسبلَّم : عارية مُوِّدَّاة . فأعاره ، فأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحملها إلى حُنّين، فشهد حُنيناً (٢) والطائف تُم رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجِعِرَّانة ، فبينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسير في الغنائم ينظر إليها ، ومعه صَفوان بن أُمَيَّة ، جعل صَفوان ينظر إلى شِعْبِ مُلِيٌّ نَعَمَّا وشاءً ورِعاءً ، فأَدام إليه النظر ، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يرمقه فقال: أبا وَهَّب ، يُعجبك هذا الشُّعْب ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وأبره».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « حنين » .

قال : نعم . قال : هو لك وما فيه . فقال صَفوان عند ذلك : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلّا نفس نبى ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله ! وأسلم مكانه .

قال : فحدّ ثنى عبد الحَميد بن جَعفر ، عن يزيد بن أَبى حَبيب ، عن عَطاء بن أَبى رَباح ، قال : أسلم أَبو سفيان بن حَرب ، وحَكيم بن حزام ، ومَخْرمَة بن نَوْفَل قبل نسائهم ، ثم قدموا على نسائهم في العِدّة ، فردّهنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك الذّكاح . وأسلمت امرأة صَفوان وامرأة عِكْرِمَة قبل أزواجهما ، ثم أسلما فرد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نساءهم عليهم ، وذلك أنّ إسلامهم كان في عِدّتهم .

قالوا: وكان عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح يكتب لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليه وسلّم الوَحْى ، فربّما أملى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سَمِيعٌ عَلِيمٌ فيكتب عَليمٌ حَكيمٌ ؛ فيقرأ رسول الله صلى الله عَليه وسلّم فيقول: كذلك الله ، ويُقرّه . وافتتن وقال: ما يدرى محمّد ما يقول! إنى فيقول: كذلك الله ، ويُقرّه . وافتتن وقال: ما يدرى محمّد ما يقول! إنى وخرج هاربًا من المدينة إلى مكنّة مُرتدًّا ، فأهدر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وخرج هاربًا من المدينة إلى مكنّة مُرتدًّا ، فأهدر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دمه يوم الفتح ، فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سَرْح إلى عثمان بن عَفّان رضى الله عنه ، وكان أخاه من الرَّضّاعة ، فقال: يا أخى ، إنى والله اخترتك فاحتبسنى ها هنا ، واذهب إلى محمّد فكلّمه في ، فإنَّ محمّدًا إن رآنى فرب الذى فيه عيناى ؛ إنَّ جُرْمى أعظم الجُرْم ، وقد جثت تائبًا . فقال: بل اذهب معى . قال عبد الله : والله لئن رآنى ليضربن عنقى ولا يُناظرنى ، بل اذهب معى . قال عبد الله : والله لئن رآنى ليضربن عنقى ولا يُناظرنى ، قد أهدردى ، وأصحابه يطلبوننى فى كلّ موضع . فقال عثمان : انطلق معى ،

فلا يقتلك إن شاء الله ، فلم يُرع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا بعثمان ، أَخذ بيد عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح واقفَين بين يديه ، فأقبل عثمان على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله ، إنّ أُمّه كانت تحملني، وتُمشِّيه ، وتُرضعني وتَقطعه ، وكانت تُلطِفني وتتركه ، فهَبْه لي . فأُعرض عنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وجعل عثمان كلَّما أُعرض عنه النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بوجهه استقبله فيُعيد عليه هذا الكلام ، فإنما أُعرض النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم عنه إرادةَ أن يقوم رجلٌ فيضربَ عنقه ، الأنه لم يُوِّمَّنه ؛ فلمَّا رأَى أَلَّا يُقدم أَحدٌ ، وعشمان قد أَكبَّ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُقبِّل رأسه وهو يقول: يا رسول الله ، تُبايعه فِداك أبي وأمى! فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نعم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما منعكم أن يقوم رجلٌ منكم إلى هذا الكلب فيقتلَه ؟ أو قال: «الفاسق». فقال عَبَّاد بن بِشر : أَلا أَومأُتَ إِلَّ يا رسول الله ؟ فوالذي بعثك بالحق إني لأُتبع طَرْفك من كلّ ناحية رجاء أن تُشير إلى فأضرب عنقه . ويقال : قال هذا أبو اليَسَر ؛ ويقال : عمر بن الخطَّاب . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إنى لا أقدل بالإِشارة . وقائل يقول : إنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : قال يومئذِ: إِن النبيّ لا تكون له خائنة الأَّعْيُن (١) . فبايعه رسول الله صلَّى الله عليه وسدَّم ، فجعل يفرّ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلُّما رآه ، فقال عشمان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : بأبي [أنت] وأُمِّ ، لو ترى ابن أُمّ عبد الله يفرّ منك كلّما رآك! فتبسّم النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فقال: أَوَ لِم أُبايعه وأُؤمِّنه ؟ قال : بلي أَى رسولَ الله ! ولكنه يتذكِّر عظم جُرْمه

<sup>(</sup>١) أى يضمر فى نفسه غير ما يظهره ، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان ، و إذا كان ظهور تاك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٦ ) .

فى الإسلام . فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم : « الإسلام يَجُبّ ما كان قبله " . فرجع عثمان إلى ابن أبى سَرْح فأخبره ، فكان يأنى فيُسلِّم على النبيّ مع الناس .

وأمّا الحُويرث بن نُقَيدُ (١) من ولدقُصَى ، فإنه كان يُؤذى النبى صلّى الله عليه وسلّم فأهدر دمه ، فبينا هو فى منزله يوم الفتح قد أغلق بابه عليه ، وأقبل عَلَى عليه السلام يسأَل عنه ، فقيل هوفى البادية . فأخبر الحُويرث أنه يُطلَب ، وتنحّى عَلَى عليه السلام عن بابه ، فخرج الحُويرث يُريد أن يهرب من بيت إلى بيت آخر ، فتلقّاه عَلى فضرب عنقه .

وأمّا هبّاربن الأسود ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان كلّما بعث سريّة أمرها بهبّار إن أخذ أن يُحْرَق بالنار . ثم قال : إنما يُعنّب بالنار ربُّ النار ؛ اقطعوا يديه ورجليه إن قدرتم عليه ، ثم اقتلوه . فلم يُقدَر عليه يوم الفتح ، وكان جُرْمه أنه عسّ بابنة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم زينب وضرب ظهرها بالرمح - وكانت حبلى - حتى سقطت ، فأهدر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حالس بالمدينة في عليه وسلّم دمه . فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالس بالمدينة في أصحابه إذ طلع هَبار بن الأسود ، وكان لَسِنًا ، فقال : يا محمّد! سُبً من سَبّك ؛ إنى قد جئت مُقرّا بالإسلام ، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمدًا عبده ورسوله . فقبل منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نقالت : لا أنعم الله عليه وسلّم ، فخرجت سَملمي مولاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نقالت : لا أنعم الله عينًا ! أنت الذي فعلت وفعلت . فقال : إنّ الإسلام محا ذلك . ونهي بلك عينًا ! أنت الذي فعلت وفعلت . فقال : إنّ الإسلام محا ذلك . ونهي

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « نفيل » ؛ وما أثبتناء عن ابن سعد . (الطبقات ، ج ۲ ، ص ۹۸) . وعن البلاذري أيضاً . (أنساب الأشراف ، ج ۱ ، ص ۳۵۷) .

رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن سَبَّه والتعريض له .

قال : حديثنى هشام بن عُمارة ، عن سَعيدبن محمّد بن جُبير بن مُطعِم ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كنت جالسًا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فى أصحابه فى مسجده ، مُنْصَرَفَه من الجِعِرّانة ، فطلع هَبّار بن الأسود من باب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا نظر القوم إليه قالوا : يا رسول الله ،هَبّار ابن الأسود! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد رأيته . فأراد بعض ابن الأسود! قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن اجلس ، ووقف القوم القيام إليه ، فأشار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن اجلس ، ووقف عليه هَبّار فقال : السلام عليك يا رسول الله ، إنى أشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله ، ولقد هربت منك فى البلاد وأردت اللهوق (١) بالأعاجم ، وأنك رسول الله ، وكنا يا رسول الله أهل شرك ، فهدانا الله عزّ وجلّ بك ، وأنقذنا بك من الهلكة ، فاصفح عن جهلى وعمّا كان يبلغك عنّى ، فإنى مُقرّ بسوء فعلى ، مُعترف بذنبى . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : قد عفوت عنك ، وقد أحسن الله بك عيث هذاك للإسلام ، والإسلام يَجُبّ ما كان قبله .

قال : حدَّنى واقد بن أبي ياسر ، عن يزيد بن رُومان ، قال : قال الزَّبير ابن العَوَّام : ما رأَيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذكر هَبّارًا قطُّ ولِّا تغييظ عليه ، ولا رأَيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث سرية قطُّ إلَّا قال : إن ظفرتم بهَبَّار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه . والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه ، والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأتى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقتلتُه . ثم طلع على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وأنا عنده جالسٌ ، فجعل يعتذر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ويقول : سُبَّ جالسٌ ، فجعل يعتذر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ويقول : سُبَّ

<sup>(</sup>١) في الزرقاني ، عن الوافدي : « اللحاق » . ( سرح على المواهب اللدنية ، ج ٢ ، ص ٣٧٧) .

يا محمّد مَن سَبّك وأوذى من آذاك، فقد كنتُ مُوضِعًا في سَبّك وأذاك، وكنتُ مُخضِعًا في سَبّك وأذاك، وكنتُ مخذولًا ، وقد نصرني الله وهداني للإسلام . قال الزّبير : فجعلت أنظر إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وإنه ليُطأُطئ رأسه استحياء (۱۱) ممّا يعتذر هَبّار ، وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : قد عفوتُ عنك ، الإسلام يَجُبّ ما كان قبله . وكان لَسِنّا ، وكان يُسَبّ حتى يُبلَغ منه ، فلا ينتصف من أحد . فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حلمُه وما يُحمَل فلا ينتصف من أحد . فبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حلمُه وما يُحمَل عليه من الأّذى ، فقال : هَبّار ، شُبّ من سَبّك !

قالوا : وأمَّا ابن خَطَل ، فإنه خرج حتى دخل بين أستار الكعبة .

فحدّثنى يعقوب بن عبد الله ، عن جَعفر بن أبي المُغيرة ، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبرَى ، قال : سمعت أبا بررزة الأسلمي يقول : في نزلت هذه الآية : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهذا البَلَدِ ﴾ \* ﴿ وَأَنْتَ حِلَّ بِهذَا البَلَدِ ﴾ \* ﴿ وَالْمَعة ، فضربت عنقه بين أخرجت عبد الله بن خَطَل وهو مُعلق بأستار الكعبة ، فضربت عنقه بين الركن والمَقام. ويقال : قتله سَعيد بن حُريث المَخزوى ، ويقال : عمّار بن ياسر ، ويقال : شَريك بن عَبدة العَجْلاني ، وأَثبته عندنا أبو بررزة . وكان ياسر ، ويقال : شريك بن عَبدة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ساعيا ، وبعث معه رجلًا من خُزاعة ، فكان يصنع طعامه ويخدمه ، فنزلا في مَجمع فأمره يصنع له طعامًا ، ونام نصف النهار ، فاستيقظ والخزاعيّ نائم ولم يصنع له شيئًا ، فاغتاظ عليه ، فضربه فلم يُقلع عنه حتى قتله ، فلمًا قتله عنه على قتله ، فلمًا قتله من الشه ليقلع عنه عنى قتله ، فلمًا قتله من الصدقة وهرب إلى مكة ، فقال له أهل مكّة : ما ردّك إلينا ؟ قال : لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « استحياء منه » .

<sup>(</sup>٢) سورة ٩٠ البلد ٢٠١.

أَجد دينًا خيرًا من دينكم . فأُقام على شركه ، وكانت له قَيْنتان ، إحداهما فَرْتَنا ، والأُخرى أَرْنَب ، وكانتا فاسقتين، وكان يقول الشعر يهجو رسول الله صلِّي الله عليه وسلَّم ويأهرهما تُغنِّيانبه ، ويدخل عليه وعلى قينتَيه المشركون فيشربون الخمر ، وتُعنِّى القينتان بذلك الهجاء . وكانت سارة مولاة عمرو ابن هاشم مُغنِّيةً نَوَّاحة بمكَّة ، فيُلقى عليها هجاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فتُغنِّى به ، وكانت قد قدمت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تطلب أَن يصِلها وشكت الحاجة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: ما كان لك في غنائك ونياحك ما يُغنيك! فقالت: يا محمّد، إنَّ قُريشًامنذ قُتل من قُتل منهم ببَدْر تركوا سماع الغناء . فوصلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأوْقَرلها بعيرًا طعامًا ، فرجعت إلى قُرَيش وهي على دينها ، فأَمر بها رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يوم الفتح أن تُقتَل فقُتلت يومئذٍ . وأمَّا القَيْنَتان، فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلهما ، فقُتلت إحداهما ؛ أَرْنَب أو فَرْتَنا ، وأمَّا فَرْتَنا فاستُومْن لها حتى آمنت ، وعاشت حتى كُسر ضِلَع من أضلاعها زمن عُثمان بن عَفّان رضى الله عنه فماتت منه ، فقضى فيها عُثمان ثمانية آلاف درهم ؛ ستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظًا للجُرْم .

قالوا : وأمَّا مِقيكس بن صُبابة فإنه كان مع أخواله بني سَهم - كانت أُمَّه سَهميَّة - فاصطبح الخمر يوم الفتح في ندامي له ، فأتى نُميلة بن عبد الله اللَّيثيُّ، وعلم بمكانه ، فدعاه فخرج إليه وهو ثَمِل. يتمثَّل بهذه الأبيات؛ أنشدنيها ابن جَعفر وغيره:

دعيني أَصْطَبِحْ يا بَكْرُ إِنِّي رأيتُ الموتَ نَقَّب عن هِشام (١) ونَقَّب عن أبيكِ أبي يَزيدِ أخى القَيْنات والشَّرْبِ الكِرامِ

<sup>(</sup>١) يريد أخاه ، كما يذكر الواقدي بعد .

بهم أَرْسَت رَواسِ مِن ثَبير ومن تَوْر (۱) ولم تَصْمَمْ صَمام (۱) تُغَنِّيني الحَمامُ كَأَنَّ رَهطي خُزاعةُ أَو أُناسٌ من جُذام ِ

فضربه بالسيف حتى برده. ويقال: خرج وهو تُمِلُ فيما بين الصَّفا والمروة ، فرآه المسلمون فهبتوه (١) :

لَعَمرى لَقَد أَخرَى نُمَيلةَ رَهَطُهُ وَفُجّع إِخوانُ السَّناء (٥) بِمِقْيَسِ فَللَّه عينا مَن رأَى مِثلَ مِقْيَسٍ إذا النَّفَساء أَصبحت لم تُخَرَّسِ (٢)

وكان جُرْمه أَنَّ أَخاه هاشم بن صُبابة كان قد أسلم وشهد المُريسيع مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ،فقتله رجلٌ من بنى عمرو بن عوف خطأ ولا يدرى ، فظن أنه من المشركين ، فقدم مِقْيَس بن صُبابة ، فقضى له رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بالدِّية على بنى عمرو بن عَوف ، فأخذها وأسلم ثم عدا على قاتل أخيه العمرى فقتله ، وهرب مرتدًّا كافرًا يقول شعرًا . ويقال : قتله أوس بن ثابت ،من رهط عُبادة بن الصامت ، وهولا يشعر به ، وذلك أنه كان في رهج (٧) العدو ،فخرج يطلبهم فرجع ولقيه أوس وهو يظن أنه من المشركين فقتله ، فقضى النبي صلّى الله عليه وسلَّم بدِيته على رهط عُبادة ابن الصامت ... وهذا أثبت القولين ... فقال :

<sup>(</sup>١) ثبير وثور: جبلان بمكة . (معجم ما استعجم ، ص ٢٢٢،٢١٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ولم يصمم ضمام» . والصمام : الداهية التديدة . (لسان العرب ، ج ١٥٠ ، ص ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) هبنوه : ضربوه . ( القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) نسبه ابن إسحاق إلى أخت القتيل . (السيرة النبوية ، ج ٤ ، ص ٥٣ )

<sup>(</sup> ه ) السناء : من الرفعة والشرف . ( الصحاح ، ص ٢٣٨٣ ) .

<sup>(</sup> ٣) أى لم يصنع لها طعام عند ولادتها ، واسم الطعام الذي للنفساء يقال له خرس وخرسة ، وإنما أراد يه زمن الشدة . ( شرح أبي ذر ، ص ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الرهج : النبار . (النَّهاية ، ج ٢ ، ص ١١٤) .

شَفَى النفسَ أَنْ قدبات بالقاع مُسْنَدًا تُضرِّجُ ثُوبْيهِ دماء الأَخَادِع (١) ثأَرتُ به فِهْرًا وحَمَّلْتُ عَقْلَهُ سَراةَ بني النَّجَّادِ أَربابَ فادِع ِ

حملتُ به وِنْرى وأدركتُ ثُورتى وكنتُ إلى الأَوثانِ أَوَّلَ راجِع ِ

فأُهدر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم دمه .

قال : حدَّثنا الواقديُّ قال : فحدَّثني أبن أَبي سَبْرَة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أَبي فَرْوَة ، عن أُبَيِّ [بن] كعب بن مالك ، قال : لمَّا رجع مِقيسَ بن صُّبابة إلى قُريشِ إلى مكَّة قالوا: ما ردِّك إلينا وقد اتَّبعتَ محمَّدًا؟ قال : فانطلق إلى الصَّنَمَين فحلق رأسه ، وقال : لم أُجد دينًا خيرًا من دينكم ولا أقدم . ثم أخبرهم كيف صنع وكيف قتل قاتل أخيه .

قال : وحدِّثني عبد الله بن يَزيد الهُذَكِّيَّ ، عن أَبي حُصَين الهُذَكِّيَّ ، قال : لمَّا قُتل النَّفَر الذين أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلهم سُمِع النَّوْح عليهم بمكَّة ، وجاء أبو سُفيان بن حَرب فقال : فداك أبي وأُمَّى ، البَقِيَّة (٢) في قومك . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تُقتَل قُرَيشُ صراً بعد اليوم! يعني على الكفر.

قال : وحدثني يزيد بن فِراس ، عن عِراك بن مالك ، عن الحارث بن البَرصاء ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم يقول : لا تُغزَّى قُركيش بعد اليوم إلى يوم القيامة ! يعنى على الكفر .

قال : وحدَّثني ابن أبي سَبْرة ، عن حُسَين بن عبد الله ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عبَّاس قال: أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقتل وَحُشِّيٌّ

<sup>(</sup>١) الأخادع : عروق في القفا ، وإنما هما أخدعان فجمعهما مع ما يليهما . (شرح أبي ذر ، ص ۳۴٤) .

<sup>(</sup>٢) البقية : الإبقاء . (لسان العرب ، ج ١٨ ، ص ٨٦) .

مع النّقر ، ولم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على وَحْشِيّ . وهرب وَحْشِيّ إلى الطائف ، فلم يزل به مُقيمًا حتى قدم فى وفد الطائف على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدخل عليه فقال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدًا رسول الله . فقال : وَحْشِيّ ؟ قال : نعم . قال : اجلس ، حَدِّثنى كيف قتلت حَمزة . فأخبره ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : غيّب عنى وجهك ! قال : فكنت إذا رأيته تواريت عنه . ثم خرج الناس إلى مُسَيْلِمَة (١١) . فدفعت إلى مُسَيْلِمَة فزرقته (١) بالحَرْبَة ، وضربه رجلٌ من الأنصار ، فربنك أعلم أيّنا قتله .

قال: وحدّثنى إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى رَبيعة ، عن أبيه ، قال: أرسلرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الفتح ، فاستسلف من عبد الله ابن أبى ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه ، فلمّا فتح الله عليهم هوازِن وغنّمه أموالها ردّها وقال: إنّما جَزاءُ السّلف الحَمْدُ والأَداءُ. وقال: بارك الله لك في مالك وولدك!

قال : وحد ثنى عبد الله بن زيد الهذكي ، عن أبي حُصَين الهذكي ، قال : استقرض رسول الله صلى الله عليه وسدم من ثلاثة نَفَر من قُريش : من صفوان ابن أمّية خمسين آلف درهم فأقرضه ، واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم ، واستقرض من حُوينظب بن عبد العُزَى أربعين ألف ديهم ، فكانت ثلاثين وهائة ألف :فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أص عابه من أهل الصّعف .

قال : فأَخبرني رجلٌ من بني كِنانة \_ كانوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في الفتح ، أنه قدم فيهم دراهم ، فيُصيب الرجل خمسين درهمًا

<sup>(</sup>١) أى في حروب الردة .

<sup>(</sup>٢) زرقه به : رماه . ( القاموس المحيط ، ح ٣ ، ص ٢٤٠ ) .

أَوأَقلّ أَو أَكثر ، ومن ذلك المال بعث إلى بني جَذيمة .

قال : وحد ثنى سُفيان بن سَعيد ، عن الكلبي ، عن صالح ، عن المطّلب ابن أَبي وَداعة . قال : طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبيت فى يوم صائف . وعَ الشه فاستسقى . فقال رجل : يا رسول الله ، عندنا شراب من هذا الزبيب ، أفلا أسقيك منه ؟ قال : بلى . قال : فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدَ حظيم ، فأدناه البي صلّى الله عليه وسلّم من فيه . فوجد له ريحًا شديدة فكرهه فرده . قال : ودعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بماء ، ثم دعا به . قال : وأتى بماء من زمْزَم فصبته عليه حتى رأيت الماء يَفيض من جانبه ، وشرب منه حاجته ، ثم ناوله الذي عن يمينه وقال : من أرابه من شرابه ريب فليكبر ، بالماء .

قال : حدّثنى أسامة بن زيد ، عن أسلم ، وهِشام بن سعد ، عن زيد ابن أسلم ، عن أبى وعُلة ، عن ابن عبّاس ، قال : أهدى صديقٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم : صلّى الله عليه وسلّم من ثقيف رَاوية خمر ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أما علمت أنَّ الله تعالى حرّمها ؟ فسار ّ الرجل غلامَه : اذهب بها إلى الحزّورَة فيها . فيها . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بِمَ أمرتَه ؟ قال : ببَيْعِها . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنَّ الذي حرّم شُرْبَها حرَّم بَيْعها ! فقال رسول الله عليه وسلّم : إنَّ الذي حرّم شُرْبَها حرَّم بَيْعها ! فبلغنى أنها فُرِّغَتْ في البَطحاء .

قال : وحدّثنى ابن أبى ذِئب ، عن الزُّهريِّ ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يوم الفتح عن ثَمَن الخمر ، وثَمَن الخنزير ، وثَمَن المَيْتَة ، وثَمَن الأَصنام ، وحُلوان الكاهن(١).

قال: وحدّ ثنى سَعيد بن بشير ، عن عبد الكريم بن أبي أُمَيّة ، عن المريم بن أبي أُمَيّة ، عن المريم بن أبي أُمَيّة ، عن المريم بن الأجر والرشوة على كهانته . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦) .

عطّاء بن أبي رَباح ، عنجابر بن عبد الله ، قال : قيل لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الفتح : ما ترى في شُحوم الميْتَة يُدهَن بها السِّفَاء؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم : قاتل الله اليهود! حَرّم عليهم الشُّحوم فباعوها فأكلوا ثَمَنَها .

قال : وحدّثنى مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن ابن المُسَيِّب ، قال : سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يومئذ عن ثَمَن الخمر ، فقال : قاتل الله اليهود ! حرّم عليهم الشَّحم فباعوه فأُكلوا ثمنه .

قال : وحدد ألى مَعْمَر ، وابن أبي ذِنْب ، عن الزُّهرى ، عن الرَّبيع بن سَبْرَة ، عن أبيه ، قال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم متعة النساء يومئذ.

قال: وحدّثنى ابن أبي ذئب، ومَعْمَر، عن الزّهريّ، عن أبي سَلَمَة ابن عبد الرحمن بن عَوف، عن أبي عمرو بن عَدِيّ بن الحَمراء، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول يوم الفتح وهو بالحَزْوَرَة: والله إنّك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى ، ولولا أني أخرجتُ منكِ ما خرجتُ !

قال : حدّثني سَعيد بن عبد الله ، عن ابن أبي مُلَيكة ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم مثل ذلك وقال : لولا أنَّ أهلَكِ أخرجوني ما خرجتُ .

قال : وحدّثنى شيخٌ من خُزاعة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان لبنى عبد الله الله صلّى الله عبد الدار غلامٌ يقال له جَبْر ، وكان يهوديًّا ، فسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قبل الهجرة يقرأ سورة يوسف، فعرف الذى ذكر فى ذلك ، فاطمأنً إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، فلمّا ارتدّ عبد الله بن سعد بن أبى سرْح عن إسلامه رجع إلى مكّة فأخبر أهله بإسلامه ، وكان العبد يكم

إسلامه من أهله قبل أن يدخل بيته ، فعذَّبوه أشدّ العذاب حتى قال لهم الذى يُريدون ، فلمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فشكا إليه ، وأخبره ما لتى في سبب عبد الله بن سعد . قال : فأعطاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمنَه فاشترى نفسه فعَتَق، واستغنى ونكح امرأةً لها شَرَف .

قال : حدّثى إبراهيم بن يزيد ، عن عَطاء بن أبي رَباح ، قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الفتح فقال : إنى نذرتُ أن أصلّى في بيت المَقْدِس إن فتح الله عليك مكّة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ها هنا أفضل . فردَّ ذلك عليه ثلاثًا . وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : والذي نفسي بيده ، لَصلاةٌ ها هنا أفضل من ألف فيما سواه من البُلدان ! وقالت مَيمونة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله ، إنى جعلت على نفسي ، إن فتح الله عليك مكّة ، أن أصلّى في بيت المَقْدِس . فقال رسول الله عليه وسلّم : لا تَقْدِرين على ذلك ، يحول بينك فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لا تَقْدِرين على ذلك ، يحول بينك وبينه الروم . فقالت : آتى بخفير يُقبل ويُدبر . فقال : لا تقدرين على ذلك ، ولكن ابعثى بزيّت يُسْتَصْبَح (۱) لك به فيه ، فكأنّك أتَيْتِه . فكانت مَيمونة تبعث إلى بيت المَقْدِس كلّ سنة عال يُشتَرى به زَيْت يُسْتَصْبَح به في بيت المَقْدِس ، حتى ماتت فأوصت بذلك .

قال : حدَّثنى ابن أَبى ذِئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن عَوْف ، وإبراهيم بن عبد الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم مكَّة جلس عبد الرحمن بن عَوْف فى مجلسٍ فيه جماعةٌ ، منهم سعد بن

<sup>(</sup>١) يستصبح : أي يسرج السراج . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٠) .

عُبادة ، فمر يُسُوة من قُريشٍ على ذلك المجلس ، فقال سعد بن عُبادة : قد كان يُذكر لنا من نساء قُريش حُسْنُ وجمالُ (۱) ؛ ما رأينا هن كذلك ا قال : فغضب عبد الرحمن حتى كاد أن يقع بسعد وأغلظ عليه ، ففر منه سعد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ماذا لقيت من عبد الرحمن ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وماله ؟ فأخبره من عبد الرحمن ا فقال رسول الله عليه وسلم حتى كأنَّ وجهه ليتوقد ، ثم عا كان. قال : فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنَّ وجهه ليتوقد ، ثم قال : رأيتهن وقد أصِبن بآبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأزواجهن ؛ خير نساء ركبن الإبل نساء قُريش ! أحناه (۲) على ولك ، وأبذلُه لزوْج ما مَلكت يدًا!

وكان أبو الطُّفَيل عامر بن واثلة يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتج مكَّة ، فما أنسى شدَّة بياضه وسواد شَعره، وإنَّ من الرجال لَمَن هو أطول منه ، ومنهم من [ هو ] أقصر منه ، يمشى ويمشون حوله . قال : فقلت لأُمّى : من هذا ؟ فقالت : رسول الله . قيل له : ما ثيابه ؟ قال : لا أدرى .

قال: وحدّ ثنى عبد الله بن يزيد ، عن رَبيعة بن عَبّاد ، قال: دخلنا بعد فتحها بأيّام ننظر ونرتاد وأنا مع أبى ، فنظرت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فساعة رأيته عرفته وذكرت رؤيتي إيّاه بذى المَجاز ، وأبو لَهَب يتبع أثره يومئذ ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا حِلْفَ في الإسلام ، ولن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حسنا وجمالا » .

<sup>(</sup>٢) إنما وحد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى، تقديره : احنى من وجد أو خلق أو من هناك، ومثله قوله : أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاً ، وهو كثير فى العربية ومن أفصح الكلام . (النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٧) .

يزيد حِلْف الجاهليّة الإسلامُ إِلَّا شِدَّة . وكانت أم هانىء تُحدِّث تقول : ما رأيت أحدًا كان أحسن ثَغْرًا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، وما رأيت بعضها بطن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلّا ذكرت القراطيس(١)المَثنيّة بعضها على بعض ـ تعنى عُكنه (٢) ـ وقد وأيته دخل يوم الفتح قد ضَفَر رأسه بضَفائر (٣) أربع .

قال : وحدّثنى عَلىّ بن يزيد ، عن أبيه ، عن عمّته ، عن أُمّ سَلَمَة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذى الحُلَيفة أربع ضَفائِر ، فلم يحلّه حتى فتح مكّة ومقامه بمكّة ، حتى حين أراد أن يخرج إلى حُنين حلّه وغسلتُ راأسه بسِدْر.

قال : حدّثنى عبد الله بن يزيد ، عن أبي حُصَين الهُذَك ، قال : لمّا أسلمت هند بنت عُتبة أرسلت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بهدية وهوبالأَبْطَح مع مولاة لها ، بجَدْيَين مَرْضوفَين (٥) وقَدِّ (٦) . فانتهت الجارية إلى خَيْمة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّمت واستأذنت، فأذن لها فدخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وهو بين نسائه أم سَسلَمة زوجته ومَيمونة ، ونساء من نساء بنى عبد المطّلب ، فقالت : إنَّ مَوْلاتى أرسلت إليك بهذه الهديّة ، وهي مُعْتَذِرة إليك وتقول : إنَّ غَنَمنا اليوم قليلة الوالدة . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بارك الله لكم في غنمكم ، وأكثر فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بارك الله لكم في غنمكم ، وأكثر

<sup>(</sup>١) القراطيس : جمع قرطاس ، وهو الصحيفة من أى شىء كانت ، وهو أيضا پرد مصرى . ( القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) العكن : جمع العكنة ، وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً . (القاموس المحيط ، ج ؛ ، ص ٧٤٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ظفر رأسه بظفائر» . والضفائر : الذوائب المضفورة . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٢١).

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « ظفرت » .

<sup>(</sup> ه ) المرضوف : الذي يشوى على الرضف ، والرضف : الحجارة المحماة على النار . ( النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) القد: جلد السخلة. (القاموس المحيط، ج١، ص ٣٢٥).

والدَّتُها! فرجعت المولاة إلى هند فأُخبرتها بدعاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فُسُرَّتُ بِذَلِكُ ، فكانت المولاة تقول: لقد رأينا من كثرة غنمنا ووالدتنا ما لم نكن نُرَى قبْلُ ولا قريبًا ، فتقول هِند: هذا دُعاءُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبركته ، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام! ثم تقول : لقد كنت أرى في النوم أنى في الشمس أبدًا قائمة ، والظلّ منِّي قريبٌ لا أقدر عليه ، فلمَّا دنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم منًّا رأَّيت كأني دخلت الظلِّ . قال أَبو حُصَين : وقدمت على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إحدى نساء بني سعد بن بَكْرِ - إِمَّا خَالَةٌ أُوعمَّةٌ - بِنِحْي (١) مملوء سمنًا وجِرابِ أَقِطِ. (٢) ، فدخلت عليه وهو في الأَبْطَح ، فلما دخلت انتسبت له ، فعرفها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ودعاها إلى الإسلام ، فأسلمت وصدَّقت ، ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقبول هديَّتها ، وجعل يُسائلها عن حَليمة فأُخبرته أنها تُوَفِّيت في الزمان . قال : فذَرَفت عينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثم سأَّلها : مَن بقى منهم ؟ فقالت : أخواك وأُختاك، وهم واللهِ محتاجون إلى برِّك وصِلَتك ، ولقد كان لهم مَوْئِل (٣)فذهب . وقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أين أهلك ؟ فقالت : بذَنَب أوْطاس . فأمر لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكُسوة ، وأعطاها جملًا ظَعِينةً (٤) ، وأعطاها ماثني درهم ، وانصرفت وهي تقول : نِعمَ واللهِ المكفولُ كنتَ صغيرًا ، ونِعمَ المراء كنت كبيرًا ، عظيم البركة .

قال : فحدَّثني عبد الله بن يَزيد ، عن سَعيد بن عمرو الهُذَلِّيِّ ، قال :

<sup>(</sup>١) النحى : الزق الذي يجعل فيه السمن خاصة . (لسان العرب ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . (الهابة ، ج ١ ، ص ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «موبل». والموئل: الملجأ. (الصحاح، ص ١٨٤٨).

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : « جمل ظعنته » . والظعينة : الجمل الذي يظمن عليه . ( النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٠ ) .

لمّا فتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة بثّ السرايا ، فبعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى ، وبعث إلى ذى الكَفّين صمنم عمرو بن حُمَمَة سالطُّفَيْلَ بن عمرو الدَّوْسيّ ، فجعل يحرّقه بالنار ويقول :

## يا ذا الكَفَّين لستُ من عِبادِكا مِيلادُنا أَقدمُ من ميلادِكا أَنا حَششتُ النارَ في فُوأدِكا

وبعث سعد بن زيد الأشهليّ إلى مناة بالمُشلّل فهدمه ، وبعث عمرو بن العاص إلى صنم هُذيل – سُواع – فهدمه ، فكان عمرو يقول : انتهيت إليه وعنده السادِن ، فقال : ما تُريد ؟ فقلت : هَدْم شُواع . فقال : مالك وله ؟ فقلت : هَدْم شُواع . فقال : الله وله ؟ فقلت : أمرنى رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم ! قال : لا تقدر على هُدْمه . قلت : لِمَ ؟ قال : يمتنع . قال عمرو : حتى الآن أنت فى الباطل ! وَيُحك هل يسمع أو يُبصر ؟ قال عمر و : فدنوت إليه فكسرته ، وأمرت أصحابى فهدموا بيت خزانته ، ولم يجدوا فيها شيئًا ، ثم قال للسادن : كين رأيت ؟ قال : أسلمت لله . ثم نادى مُنادى رسول الله صلىّ الله عليه وسلّم بمكّة : مَن كان يُؤمِن بالله وبرسوله فلا يدَعن فى بيته صَنَمًا إلّا كسره . قال : فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام ، وكان عِكْرِمة بن أبي جَهل عين أسلم لا يسمع بصَنَم فى بيت من بيوت قُريش إلّا مشى إليه حتى عكسره ، وكان أبو تُجْراة يعملها فى الجاهلية ويبيعها . قال سعد بن عمرو : يكسره ، وكان يوه يعملها ويبيعها . ولم يكن رجل من قُريش بمكّة إلّا وفى بيته صنَمٌ .

قال : وحدّثنی ابن أبی سَبْرَة ، عن سُلَیمان بن سُحَیم ، عن بعض آل جُبیر بن مُطْعِم ، عن جُبیر بن مُطعِم ، قال : لمّا كان یوم الفتح نادی

مُنادى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَن كان يُوْمن بالله فلا يتركن في بيته صَنَمًا إلّا كسره أو حرقه ، وثمنه حَرام. قال جُبير: وقد كنت أرى قبل ذلك الأصنام يُطاف بها مكّة ، فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم ، وما من رجل من قُريش إلّا وفي بيته صَنَمٌ ، إذا دخل مسَحه وإذا خرج مسَحه تبرّكًا به .

قال : وحدّثنى عبد الرحمن بن أبى الزِّناد ، عن عبد المَجيد بن سُهَيل ، قال : لمَّا أُسلمت هند بنت عُتبة جعلت تضرب صَنَمًا فى بيتها بالقَدوم ، فِلْذَةً فِلْذَةً ، وهى تقول : كنّا منك فى غُرور !

قال: وحدّثنى محمّد، عن الزُّهرى، عن عُبَيد الله بن عُتبة، قال: أقام رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بمكَّة خمسَ عشرةَ، يُصلِّى ركعتين.

قال : حديثني مَخْرمة بن بُكير ، عن أبيه عرّاك بن مالك ، قال : أقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عشرين ليلة ، يُصلّى ركعتين .

تم بعون الله تعالى الجزء الثانى من مغازى الواقدى، و يليه الجزء الثالث وأوّله « شأن هدم العُزّى » .

## فهرست موضوعات الجزء الثاني

| صفحة |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           |                             |
|------|---|---|---|---|-------|-------|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| ٤١٥  |   |   | • |   |       |       | ءور س<br>أبسى                             | ر ابن    | ن من أمر  | ذکر ما کاا                  |
| 773  |   |   | • | • | الإفك | حاب ا | وأص                                       | له عنها  | رضی الله  | ذكر عائشة                   |
| ٤٤٠  |   | • | • |   | •     |       |                                           |          | ن .       | غزوة الخندة                 |
| ٤٨٠  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | ذكر نُعَـَيم                |
| 292  | • |   |   |   | •     |       | نندق                                      | ، في الخ | ىن القرآن | ما أنزل الله .              |
| 290  | • | • | • | • | •     | نندق  | وم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لمين ي   | من المس   | ذكر من قتل                  |
| 897  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | ذكر من قتل                  |
| 197  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | غز وة بني قر                |
| ١٢٥  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | ذكر قسم ا                   |
| ٥٢٥  |   |   |   |   |       |       |                                           |          | •         | د<br>دکر سعد ب              |
| 979  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | ذكر من قتل                  |
| ١٣٥  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | شأن سريــــة                |
| 340  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | غز وة القـُر <sup>°</sup> م |
| ٥٣٥  |   |   |   |   |       | •     |                                           |          |           | غزوة بني لـ                 |
| ٥٣٧  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | ر و .<br>غز وة الغابة       |
| ०६९  |   |   |   |   |       |       |                                           |          |           | رر.<br>ذكر من قتل           |

| صفحة        |   |     |          |                       |          |           |            |                |                  |                               |               |   |
|-------------|---|-----|----------|-----------------------|----------|-----------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|---|
| ٥٥٠         | • | •   |          |                       |          | ۔<br>سمبر | للى الغُـُ | حصر            | بن م             | كدً"اشة                       | سريـــة عــًا | v |
| 001         |   | •   |          | •                     | ٠ 4      | لة َصَّ   | لي ذي ا    | سَمَةً إ       | مسَل             | مدد بن                        | سريتة مح      | , |
| 907         |   | •   |          |                       |          | عة        | ذي القــَ  | ءة إلى         | عُبيا            | بيرها أبو                     | سريـــة أه    | • |
| ٣٥٥         |   | •   | •        | •                     | •        |           | يص.        | لى العم        | حارثة إ          | يد بن -                       | سريــّة ز     | , |
| 000         |   | •   | •        |                       |          |           | طُّرَف     | إلى ال         | حارثة            | ید بن -                       | سريــّـة ز    |   |
| ٥٥٥         |   |     |          |                       |          | •         | سيدي       | لی حیہ         | حارثة إ          | يد بن -                       | سريــّة ز     |   |
| • 7 0       | • |     | ل .      | الجــنــد َ           | ر<br>ومة | إلى د     | ن عوف      | نم <i>ڻ</i> ٻر | بد الرح          | ميرها ع                       | سريـــة أ     |   |
| ٥٦٢         |   |     | دك       | عد بيفآ               | بی س     | م إلى     | ليه السلا  | لب ع           | أبى طا           | ىلى" بن                       | سريـــّة ع    |   |
| ٤٢٥         |   | •   | 4        |                       |          |           | م" قيرف    | إلى أُرُ       | حارثة            | ید بن                         | سريسّة ز      |   |
| 070         |   |     | •        | •                     |          |           |            | . 4            | م قبره           | قتل أُ                        | ذكر من        |   |
| 977         | • | •   |          |                       |          |           |            |                |                  |                               | سريــّة أ     |   |
| ٨٢٥         |   |     |          | •                     |          |           | ٠,         | ن جابر         | ر<br>'۔راز بڑ    | میرها ک                       | سريــّـة أ    |   |
| ٥٧١         | • |     | •        |                       |          |           | •          |                | ā <sub>s</sub> . | و ر .<br>حــُـك يسب           | غزوة ال       |   |
| <b>ጓ</b> ሦዮ |   |     |          |                       |          |           |            |                | •                | _                             | غزوة خ        |   |
| 744         |   |     |          |                       |          |           |            |                | الكتيبة          | ر<br>سهمان                    | تسمية س       |   |
| 797         | • | م . | ته وغيره | بهة أزواج             | الكتي    | لتّم فی   | عليه وس    | ئى<br>ئىاللە   | ي صلاً           | ع <sup>ت</sup> م الذ <u>و</u> | ذکر طُہ       |   |
| 799         |   |     | -        | يالله علي             | _        |           |            |                |                  |                               |               |   |
| ٧٠١         |   | •   | -        |                       |          |           | _          |                |                  | قيل من                        |               |   |
| ۷۰٦         |   |     | •        | • .                   |          |           |            |                |                  |                               |               |   |
|             |   |     |          | نيبر إلى              |          |           |            |                |                  |                               |               |   |
| ٧٢٢         | • |     | •        | و رَبِية<br>تُـر بِية | إلى      | ا<br>عنه  | نجيي الله  | ۔<br>اب را     | الحطا            | ء ۔<br>عمر بن                 | سے یہ         |   |
| ٧٢٢         |   |     |          |                       |          |           |            |                |                  |                               | -             |   |

| ä | صفحا |  |
|---|------|--|
|   |      |  |

| صفحة         |       |             |       |         |         |        |                                                                  |
|--------------|-------|-------------|-------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٣          |       |             |       |         |         |        | سريــّة بشير بن سعد إلى فــَـدَــَـــُـــُـــُـــُـــُــــُــــُ |
| 777          |       | . 4         | · -   | إلى الم | بد الله | ۽ بن ۽ | سريَّة بني عبد بن ثعلبة عليها غالـ                               |
| <b>YYY</b>   |       | •           |       | •       |         | •      | سريـّة بشير بن سعد إلى الجـِناب                                  |
| ۲۳۱          | •     |             | •     | •       |         |        | غزوة القضييّة                                                    |
| ٧٤١          |       |             |       | •       |         |        | إسلام عمرو بن العاص .                                            |
| <b>V</b> 0 • |       |             |       | •       | . •     | ككديه  | سريَّة أميرها غالب بن عبد الله بال                               |
| <b>707</b>   |       | •           |       |         |         | اح     | سريـّة كعب بن عمير إلى ذات أطا                                   |
| <b>70</b> 4  | كثبكة | ر.<br>حية ر | من نا | عامر    | ض بو    | من أر  | سريـــّة شجاع بن وهب إلى السِّيّ و                               |
| ٧٥٣          |       |             | •     | •       |         |        | سريَّة إلى خثعم بَتَسَبالُه                                      |
| <b>V00</b>   | •     | •           |       | •       |         |        | غزوة مؤتة                                                        |
| <b>779</b>   | •     |             |       | •       | هم      | م وغير | ذكر من استشهد بمؤتة من ببي هاشم                                  |
| V:7.9        | •     |             | ١.    |         | •       |        | غزوة ذات السلاسل                                                 |
| ٧٧٤          |       |             | •     |         |         |        | سريتة الختبط أميرها أبو عبيدة                                    |
| <b>YYY</b>   | •     |             |       |         |         |        | سريتة ختضيرة أميرها أبو قتادة                                    |
| ٧٨٠          |       |             |       |         |         |        | شأن غز وة الفتح                                                  |

•

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Oxford University Press, Ely House, London, W. 1

GLASGOW NEW YORK TORONTO MELBOURNE WELLINGTON
CAPE TOWN SALISBURY IBADAN NAIROBI LUSAKA ADDIS ABABA
BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI LAHORE DACCA
KUALA LUMPUR HONG KONG

© MARSDEN JONES 1966

## THE KITAB AL-MAGHAZI OF AL-WAQIDI

**VOLUME TWO** 

EDITED BY

MARSDEN JONES

LONDON
OXFORD UNIVERSITY PRESS
1966











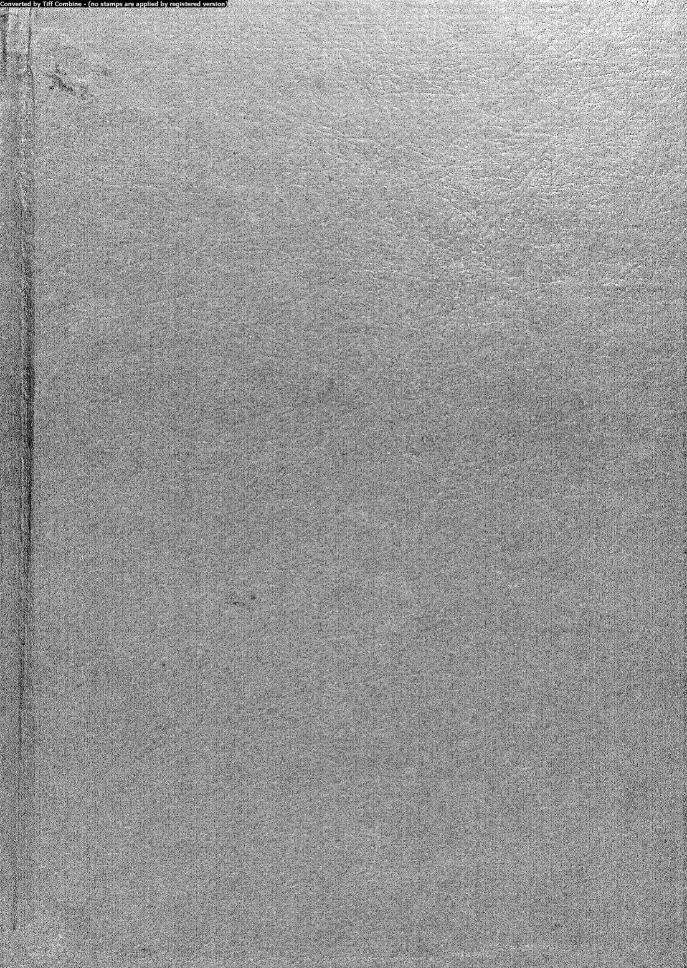